

تَأْلِيفَ الْمَامِلُلْقَاضِي مُجِيرُ الدِّينِ بْنِ مُحَدَّدُ الْعُلَيْمِيّ الْقَدِسِيِّ الْحَنْبِلِيِّ الموبود سنة (٨٦٠ ه) - ولِيتوفى سنة (٩٢٧ه ه) رَحِمَةُ الله تعسَانى الْحُحَالَّ الشَّالِثُ

> ٳۼؾٙؽؘٮؚ؞ ۼٙڣؽ۫ڤٲۉۻٙؽڟٲۉۼٙڿۼٵ **ڋڔٳٳڐ؈؉ڶٳ۞ڿؠ ٷڵٳڒڹ**

> > الصرازار

<u>ۏؙڒٲۯٷٛٳٳڋٛڡٛٳۏ۫ٷٳڵۺؖٷٛۯڰؙؠؽڵٳۿؿۼۘ</u>

إِدَارَةُ ٱلشَّؤُونِ ٱلإِسۡــَكَامِيَــَــَة دَوۡلِـةِ قَطۡــرۡ





حُقُوق الطَّبْع مَحَفُوظَة فَرَارَة الطَّبْع مَحَفُوظَة فَرَارَة الأُوق الطَّبِع مَحَفُوطَة المِلامية إدارة الشؤون الإسلامية دولة قطر الطَبَعَة الأُولِي مِر ١٤٣٠هـ - ٢٠.٩ م

قامت بعمليات لشنضي لصوئي والإخراج الفني والطباعة



هَاتَ : ۲۰۲۷.۱۱ (۲۲۲۰..فاکش: ۲۰۲۷.۱۱ (۲۲۰۰. ۱۹۳۳) (۲ ۲۲۰۰. www.daralnawader.com

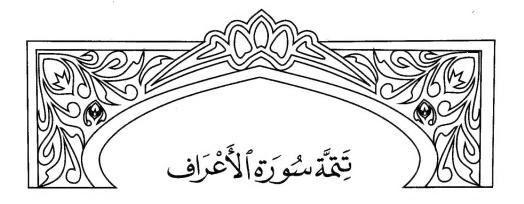

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي فَرْيَةِ مِّن نَّبِيِّ إِلَّاۤ أَخَذْنَاۤ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلظَّرَّاءِ
لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﷺ.

[٩٤] ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّبِيٍّ ﴾ فيه إضمارٌ، يعني: فكذبوه.

﴿ إِلَّا أَخَذْنَا آهَلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ ﴾ الفقر ﴿ وَٱلضَّرَّاءِ ﴾ المرض.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾ ليتذلَّلوا ويتوبوا.

\* \* \*

[٩٥] ﴿ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَقَةِ ﴾ الشدة ﴿ ٱلْحَسَنَةَ ﴾ الرخاءَ.

﴿ حَتَّىٰ عَفُواً﴾ كَثُروا عدداً وأموالاً(١)، فَطَغُوا.

﴿ وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلشَّرَّآءُ ﴾ أي: ليسَ ما أصابنا بالابتلاء، وإنما هذا(٢) دأبُ الدهرِ ﴿ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُهِنَ ﴾ بنزولِ العذابِ.

<sup>(</sup>١) في «ن»: «أموالاً وعدداً».

<sup>(</sup>٢) في «ش»: «هو».

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَاّءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ .

[٩٦] ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّ ﴾ المكذِّبينَ.

﴿ وَأَتَّقُوا ﴾ المعاصي .

﴿ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم ﴾ قرأ أبو جعفرٍ، وابنُ عامرٍ، ورُويسٌ عن يعقوبَ: (لَفَتَحْنَا) بتشديد التاء، والباقون: بالتخفيف(١).

﴿ بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لجاءَهم المطرُ والخصبُ، وعمَّهُم الخيرُ من كلِّ جهةٍ ﴿ وَلَنكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ من الكفر والمعاصي.

\* \* \*

﴿ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ١٠٠٠ .

[٩٧] ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ المكذِّبونَ، وهم أهلُ مكةَ ومَنْ حولَها، الاستفهامُ للإنكارِ، والفاءُ للعطفِ نظيرُه: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

﴿ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا﴾ عذابُنا ﴿ بَيْكَتًا﴾ ليلاً ﴿ وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۸٦)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۰۲، ۱۰۲) و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۳۸۲).

﴿ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١٠٠٠ .

[٩٨] ﴿ أَو آمِنَ ﴾ قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ كثيرٍ، وابنُ عامرٍ: (أَوْ أَمِنَ) بسكون الواو، جعلوها (أو) العاطفة تكونُ لأحدِ الشيئين؛ كقولك: ضربتُ زيداً أو عَمْراً؛ وورشٌ يحذفُ الهمزة، ويلقي فتحتها على الواو الساكنة، فتتصل فتحةُ الواو بكسرةِ الميم في اللفظ، والباقون: بفتح الواو، وجعلوها واوَ العطف دخلَتْ عليها ألفُ الاستفهام (١)، نظيره: ﴿ أَوَكُلُما عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَبْذَهُ ﴾ [البقرة: ١٠٠].

﴿ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى ﴾ أي: نهاراً، والضحى: صَدْرُ النهار وقتَ انبساطِ الشمسِ.

﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ لاهُونَ من فرطِ الغفلةِ .

\* \* \*

﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ١٤٠٠ .

[٩٩] ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكَر ٱللَّهِ ﴾ استدراجَه إياهم بما أنعمَ عليهم في دنياهم.

﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِمُونَ ﴾ الذين خَسِروا بالكفرِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۸٦)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۱)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۳۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۳۸۳).

﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ شَهُ.

[١٠٠] ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ﴾ أي: يُبَيَّنْ. قرأ العامة: (يَهْدِ) بالياء، وقرأ زيدٌ عن يعقوبَ: بالنون على التعظيم.

﴿ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ﴾ أي: يسكنونها.

﴿ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ﴾ الهالكينَ.

﴿ أَن لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم ﴾ أهلكناهم كما أَصَبْنا مَنْ قبلَهم، واختلافُ القراء في الهمزتين من (نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ) كاختلافِهم فيها من (السُّفَهَاءُ أَلاً) في سورة البقرةِ.

﴿ بِذُنُوبِهِ مَ ﴾ كمَنْ تقدَّمَهم ﴿ وَنَطَّبَعُ ﴾ نختمُ.

﴿ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ سماعَ تفهُّم واعتبار.

\* \* \*

﴿ يَلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْفَائِدِينَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ اللَّهَ عَلَى قُلُوبِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلْمُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

[١٠١] ﴿ تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ﴾ المذكورةُ وأهلُها؛ يعني: قومَ نوحٍ وعادٍ وثمودَ، وقومَ لوطٍ وشعيبٍ.

﴿ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِ أَ ﴾ أخبارِها؛ لما فيها من الاعتبارِ.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْمِيِّنَاتِ ﴾ المعجزاتِ.

﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ عندَ مجيءِ الرُّسلِ بالبيناتِ .

﴿ بِمَا كَذَبُواْ مِن قَبَـٰلُ ﴾ أي: من قبل قيامِ المعجزاتِ، المعنى: لم تؤثرْ فيهم الموعظةُ، واستمروا على الكفر.

﴿ كَذَالِكَ ﴾ مثلَ ختمِنا على قلوبِ الكافرينَ قبلَكَ .

﴿ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ من قومِك فلا يؤمنونَ .

\* \* \*

﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَعُنْسِقِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفُنْسِقِينَ ﴿ وَإِن وَجَدْنَا أَكُثُرُهُمْ لَفُنْسِقِينَ ﴿ وَإِن وَجَدُنَا أَكُثُرُهُمْ لَفُنْسِقِينَ ﴿ وَإِن وَجَدُنَا أَكُثُرُهُمْ لَفُنْسِقِينَ ﴿ وَإِن وَجَدُنَا أَكُثُرُهُمْ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا الللَّا اللَّالَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّال

[١٠٢] ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكَّتْرِهِم ﴾ أي: الناس.

﴿ مِّنْ عَهْدٍّ ﴾ أي: وفاءِ عهدٍ.

﴿ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثَرَهُمَّ ﴾ أي: عَلِمْناهم.

﴿ لَفَنْسِقِينَ ﴾ خارجينَ عن الطاعةِ، و(إنْ) للنفي، و(اللام) بمعنى إلا، التقدير: وما وجَدْنا أكثرَهم إلا فاسقينَ.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِتَايَنِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهُ ۗ فَظَلَمُواْ بِهَآ فَانظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ .

[١٠٣] ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾ أي: من بعدِ الأنبياءِ المتقدِّمِ ذكرُهم، وأممهم.

﴿ مُوسَىٰ بِنَايَلِنَآ ﴾ يعني: المعجزاتِ.

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيهِ - فَظَلَمُواْ ﴾ أي: كفروا ﴿ بِهَا ﴾ والظلمُ: وضعُ الشيءِ في غيرِ موضعِه، فظلمُهم وضعُ الكفرِ موضعَ الإيمان.

﴿ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴾ وكيف فعلنا بهم.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ مُوسَولَ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾.

[١٠٤] ﴿ وَقَالَ مُوسَونِ ﴾ لما دخلَ على فرعونَ :

﴿ يَكِفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ فقال فرعونُ ، كذبتَ .

\* \* \*

﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَا ٓ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْ نُكُمُ مِبَيِّنَةِ مِن رَبَّيِنَةِ مِن رَبَّيَ أَلْمُ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَةِ يلَ ﴿ ﴾ .

[١٠٥] فقال موسى ﴿ حَقِيقٌ ﴾ من الحقّ.

﴿ عَلَىٰ آَنَ لَا آَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ قرأ نافع : (عَلَيَّ) بتشديد الياءِ وفتحِها على أنها ياءُ الإضافة، معناه: حقٌ واجبٌ عليَّ، وقرأ الباقونَ: (عَلَى) على أنها جرُّ ()، معناهُ: جديرٌ بألاَّ أقولَ إلا الحقَّ.

﴿ قَدْ جِنْ نُكُم بِيِّنَةٍ مِّن زَّبِّكُمْ ﴾ اليدِ والعصا.

﴿ فَأَرْسِلُ﴾ أطلِقْ.

﴿ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ﴾ وخَلِّهِمْ حتى يرجِعوا إلى الأرضِ المقدسةِ التي هي

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۸۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۱)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۳۳)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۳۸۵).

وطنُ آبائِهم، وكانَ فرعونُ قد استعبدَهُم بعدَ موتِ يوسفَ. قرأ حفصٌ عن عاصم: (مَعِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

#### \* \* \*

﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِثْتَ بِئَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَا لَا كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ إِن كُنتَ جِثْتَ بِئَايَةٍ ﴾ على دعواكَ.

﴿ فَأْتِ بِهَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ﴾ في الدعوى، وكان بينَ دخولِ يوسفَ مصرَ ودخولِ موسى أربعُ مئةِ سنةٍ .

### \* \* \*

﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ثُمِّينٌ ١

[١٠٧] ﴿ فَأَلْقَىٰ ﴾ موسى ﴿ عَصَاهُ ﴾ من يدِهِ.

﴿ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ﴾ هو ذَكَرُ الحياتِ، عظيمُ الجسم ﴿ مُّبِينٌ ﴾ ظاهرٌ أمرُهُ.

قال ابنُ عباسٍ: «لما أَلْقَى العَصا، صارتْ حَيَّةً عظيمةً صفراءَ شعراءَ فاغرةً فاها، ما بين لَحْيَيْها ثمانون ذراعاً، واضعةً لَحْيَها الأسفلَ في الأرضِ، والأعلى على سورِ القصر، ثم تنفَّسَتْ في البيوتِ والخزائنِ، فاشتعلتْ ناراً، وجعلتْ تهيجُ كالجملِ، ولها صوتٌ كالرَّعد، وحملتْ على الناسِ، فانهزموا وصاحوا، وماتَ منهم خمسةٌ وعشرونَ ألفاً، قتلَ بعضُهم بعضاً، وتوجَّهَت نحوَ فرعونَ لتأخذَهُ، فوثبَ من (٢) سريرِه هارباً، وأحدَثَ بعضاً، وتوجَّهَت نحوَ فرعونَ لتأخذَهُ، فوثبَ من (٢) سريرِه هارباً، وأحدَثَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۰۱\_۳۰۱)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۵)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/۳۸٦).

<sup>(</sup>٢) في «ن»: «عن».

في ثيابِه، وأخذتِ الحيةُ أذياله (١) حتى رمى نفسَه خلفَ السريرِ وصاحَ: يا موسى! أَنْشُدُكَ بالذي أرسلَك! خُذْها وأنا أؤمن بك، وأُرسلُ معكَ بني إسرائيل، فأخذها موسى، فعادت عصًا كما كانت (٢).

\* \* \*

﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ فَا

[١٠٨] فلما نظرَ فرعونُ إلى ذلك، قال: يا موسى! لقد تعلمتَ سحراً عظيماً، هل عندَكَ غيرُ هذا؟ قالَ: نعم ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ ﴾ أدخلَها جيبَهُ ثم نزعَها.

﴿ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ لها شعاعٌ يغلبُ نورَ الشمس، ثم أُدخلها جيبَهُ فصارَتْ كما كانت.

\* \* \*

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنذَالسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴿ فَاللَّهُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنذَالسَاحِرُ عَلِيمٌ فَأَلَّهُ .

[١٠٩] فَثَمَّ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَلَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ بالسحر.

\* \* \*

﴿ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُم فَمَاذَا تَأْمُنُ ونَ ١٠٠٠ ﴿

[١١٠] ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمُ ﴾ يا معشرَ القبطِ.

﴿ مِّنْ أَرْضِكُم ﴾ مصرَ.

﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ تشيرون؟ هذا من قولِ فرعونَ، وما قبلَه من قولِ الملا.

<sup>(</sup>١) في «ن»: «بأذياله».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوى» (٢/ ١٣٤).

﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ۗ ﴿ اللَّهِ ﴾ . [١١١] ﴿ قَالُوٓا ﴾ يعني: الملأ .

﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ المعنى: اتركِ التعرُّضَ له بالقتلِ. قرأ ابنُ كثيرٍ، وهشامٌ عنِ ابنِ عامرٍ: (أَرْجِئهُو) بالهمزِ وضمِّ الهاء ووصلِها بواو، وابنُ ذكوانَ عن ابنِ عامرٍ: بالهمزِ وبكسرِ الهاءِ، ولا يصلُها بياء، وأبو عمرو، ويعقوبُ: بالهمزِ والضمِّ من غيرِ صلة، والباقون: بغير همزٍ، ثم نافعٌ بروايةِ ورشٍ، والكسائيُّ، وخلفٌ يُشبعونَ الهاءَ كَسْراً، ويُسكنها عاصمٌّ، وحمزةُ، ويختلِسُها أبو جعفرٍ، وقالونُ (۱)، وكذلك اختلافُهم في حرفِ الشعراءِ.

﴿ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ ﴾ هي مدائنُ بالصعيدِ من نواحي مصرَ.

﴿ حَشِرِينًا ﴾ جامعينَ .

\* \* \*

# ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجٍ عَلِيمٍ ١٠٠٠ ﴿

[111] ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنِحٍ عَلِيمٍ ﴾ قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ (سَحَّارٍ) على وزنِ فَعّال مبالغةً، وأمال فتحة الحاءِ الدوريُّ عن الكسائيِّ، والسحارُ: هو العالِمُ المعلمُ السحر. وقرأ الباقون: (سَاحِر) على وزنِ فاعِل (٢)، والساحرُ: من يعلمُ ولا يعلمُهُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۸۸\_۲۸۷)، و «التيسير» للداني (ص: ۱۱۱)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۱۳۵)، و «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۲۸\_۲۲۲)، و «معجم البشر» للدمياطي (ص: ۲۲۷\_۲۲۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۳۸۹\_۳۸۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٢٨٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٢)، =

﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا نَعَنُ الْعَلْمِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّمُ اللَّهُ الللللَّاللَّ الللَّاللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الل

[١١٣] ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ ﴾ بعدما أرسلَ الشُّرَطَ في طلبِهم، قيلَ: كانوا ثمانينَ ألفاً، متقدَّمُهم شمعونُ، وقيلَ غيرُ ذلك، فلما اجتمعوا.

﴿ قَالُوٓا ﴾ لفرعونَ ﴿ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ أي: جُعْلًا.

﴿ إِن كُنّا نَعْنَلِينَ ﴾ لموسى. قرأ نافعٌ، وابنُ كثيرٍ، وأبو جعفرٍ وحفصٌ: (إِنَّ لَنَا) بهمزة واحدة على الخبر، أخبروا أَنهم يستحقُّون على عَلَيهم موسى جُعْلاً، والباقون: بهمزتين على الاستفهام (١٠)؛ أي: أتجعلُ لنا جُعلاً؟ وهم على أُصولهم تَسْهيلاً وتحقيقاً وفصلاً كما تقدَّمَ في سورةِ الأنعامِ عندَ تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ أَبِنَّكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٩].

\* \* \*

﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١

[١١٤] ﴿ قَالَ ﴾ فرعونُ: ﴿ نَعَمَّ ﴾ لكم عليَّ جعلٌ.

﴿ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ في المنزلةِ عندي.

<sup>=</sup> و «تفسير البغوي» (٢/ ١٣٥)، و «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٢٧)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٢٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۸۹-۲۸۹)، و «التيسير» للداني (ص: ۳۲، ۱۱۱ )، و «تفسير البغوي» (۲/ ۱۳۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۳۸۸).

﴿ قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تَكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[١١٥] فعندَ اجتماعِهم بالإسكندريةِ ﴿ قَالُوٓا ﴾ تأدُّباً.

﴿ يَكُمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ ﴾ عصاكَ ﴿ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ آلاتِنا.

\* \* \*

﴿ قَالَ أَلْقُوا ۚ فَلَمَّا آَلُقُوا سَحَكُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ اللهِ اللهِ اللهُ .

[١١٦] ﴿ قَالَ﴾ موسى: بل ﴿ أَلْقُوأً﴾ أنتم.

﴿ فَلَمَّا أَلْقَوا ﴾ آلاتِهم.

﴿ سَحَـُرُوٓا أَعۡيُنَ ٱلنَّاسِ ﴾ صَرَفوها عن إدراكِ حقيقةِ سحرِهم بما فعلوهُ من التَّمُويهِ والتَّخْييلِ.

﴿ وَٱسۡتَرۡهَا بُوهُمۡ ﴾ أخافوهم لما رَأُوا منَ الحيَّاتِ أمثال الجبالِ يركبُ بعضُها بعضاً، وكانتِ الأرضُ الملقى فيها مِيلاً في مِيل.

﴿ وَجَآاً وُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ في فَنَّه .

\* \* \*

﴿ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلَقِ عَصَاكً فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهِ ﴾.

[١١٧] ﴿ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً ﴾ فألقاها، فصارت حيةً سدَّتِ الأفقَ، وفتحتْ فمها ثمانينَ ذراعاً.

﴿ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ ﴾ تبتلع .

﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ يَكْذِبون، فابتلعَتْ جميعَ ما أَلْقَوا، وقصدتِ القومَ، فهلكَ في الزحام منهم خمسةٌ وعشرونَ ألفاً، فأخذها موسى، فعادت عصى. قرأ حفصٌ عن عاصم: (تَلْقَفُ) بإسكانِ اللام وتخفيفِ القاف، والباقون: بفتح اللام وتشديد القاف، والبزيُّ يشدِّدُ التاءَ وصلاً على إدغامٍ في التاء من تتلقف (١).

\* \* \*

﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

[١١٨] ﴿ فَوَقَعَ﴾ أي: ظهرَ ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ أنه مع موسى.

﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ من السحر، وقالوا: لو كان موسى ساحراً، لبقيتْ عِصِيُّنا.

\* \* \*

﴿ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ شَيْ ﴾.

[١١٩] فعلموا أن ذلكَ من أمرِ الله ﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِرِينَ ﴾ ذليلين.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۰)، و«التيسير» للداني (ص: ۸۳، ۱۱۲)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۳۷)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۲۸)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۳۸۹-۳۹).

﴿ وَأُلِّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١

[١٢٠] ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴾ خَرُّوا سُجَّداً لله تعالى متطارحين. قرأ أبو عمرو: (السَّحَرةَ سَّاجِدِينَ) بإدغام التاء في السين.

\* \* \*

﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١

[١٢١] ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ١

[١٢٢] فقال فرعون: إياي تعنون؟ فقالوا: ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰـرُونَ﴾ .

\* \* \*

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ النَّخْرِجُواْ مِنْهَا آهَلَهَ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُونَ شَنَّ ﴾ .

[۱۲۳] ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ ﴾ أي: بالله. قرأ حفصٌ عن عاصم، ورُويسٌ عن يعقوبَ: (آمنتم) بهمزة واحدة على الخبر، وقرأ قنبلٌ عن ابنِ كثيرٍ: (قَالَ فِرْعَوْنُ وَآمَنتُمْ بِهِ) يُبدل في حال الوصلِ من همزة الاستفهام واواً مفتوحة ، ويمدُّ بعدَها مدة في تقديرِ أَلِفين، والباقون: بهمزتين على الاستفهام، فحمزة ، والكسائيُّ، وأبو بكرٍ عن عاصم، وخلفٌ، وروحٌ عن يعقوبَ: يقرؤون بتحقيقِ الهمزتينِ على الأصلِ، والباقونَ بتحقيقِ الأولى وتسهيلِ الثانية (۱)، ولم يُدْخِلُ أحدٌ ألفاً بينَ الهمزةِ المحقَّقةِ والمسهَّلة في

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۰)، و «التيسير» للداني (ص: ۱۱۲)، =

هذا المحلِّ كما أدخلَها مَنْ أدخلَها منهم في (أَأَنْذَرْتَهُمْ) وبابِهِ؛ لكراهيةِ اجتماعِ ثلاثِ أَلِفاتٍ بعدَ الهمزةِ، ومعنىَ الكُلِّ إنكارٌ؛ أي: أَصَدَّقْتُم بموسى، وآمنتم بربِّهِ.

﴿ قَبِّلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّو ﴾ أي: من غيرِ أَمْري إياكم.

﴿ إِنَّ هَاذَآ﴾ الذي صنعتُم أنتمْ وموسى.

﴿ لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ ﴾ لَحِيلةٌ احْتَلْتُموها.

﴿ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ في مصرَ قبل أن تخرُجوا إلى هذا الموضع.

﴿ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا آهَٰلَهَا ﴾ القبطَ، وتخلصُ لكم ولبني إسرائيلَ.

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ عاقبةً ما فعلتم.

\* \* \*

# ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[١٢٤] وهو تهديدٌ مجملٌ تفصيلُه: ﴿ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنَ خِلَفٍ﴾ من كلِّ شِقِّ طَرَفاً، وهو أولُ مَنْ قطعَ من خلافٍ وصَلَبَ.

﴿ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَكُمُ أَجْمَعِينَ﴾ على شاطىء نهرِ مصرِ؛ تفضيحاً لكم، وتنكيلاً لأمثالِكم.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ }

[١٢٥] وكان موسى قد قالَ للسحرةِ لكبيرهم: أتؤمنُ بي إِنْ غلبتُك؟

<sup>=</sup> و «تفسير البغوي» (٢/ ١٣٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٣٩٠ـ ٣٩١).

فقال: لآتينَّ بسحرٍ لا يغلبُه سحرٌ، وإن غَلَبتني لأومننَّ بكَ، وفرعونُ يسمعُ، فلذلك قالَ ما قال.

﴿ قَالُوٓا ﴾ يعني: السحرة لفرعون :

﴿ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ راجعونَ إلى الآخرة، فيرحَمُنا ويُثيبنا، فلا نُبالي بعذابك.

\* \* \*

﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَاۤ إِلَّاۤ أَنْ ءَامَنَا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَاۤ رَبَّنَاۤ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ شَا﴾ .

[١٢٦] ثم قالوا توبيخاً: ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا ﴾ أي: تكرَهُ مِنَّا.

﴿ إِلَّا آَنْ ءَامَنَا بِتَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُناً ﴾ وهو خيرُ الأعمالِ، ثم فزعوا إلى الله فقالوا:

﴿ رَبُّنَا ٓ أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ أي: ارزقْنا صبراً كثيراً يفيضُ علينا عندَ القطعِ والصَّلْب.

﴿ وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ ثابِتينَ على الإسلامِ، فقطعَ أيديَهم وأرجُلَهم، وصَلَبَهم، وقيل: إنه لم يقدر عليهم؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا وَصَلَبَهُم، وقيل: إنه لم يقدر عليهم؛ القولِه تعالى: ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا وَعَالِنَا الْمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [القصص: ٣٥]، ورُوي أنه آمنَ بموسى عند إيمانِ السحرة سِتُ مئة ألفٍ.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ شَا﴾.

[١٢٧] ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ ﴾ لهُ: ﴿ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُۚ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ بتغيير الناس عليك، ودعوتِهم إلى مخالفتِكَ.

﴿ وَيَذَرَكَ وَ الْهَتَكَ ﴾ مَعْبوداتِك، فلا يعبدُكَ ولا يعبدُها؛ لأنه كانَ قد أمرَ قومَه بعبادة الأصنام، فقالَ: هذه آلهتُكم، وأنا رَبُها وربُّكم، ولذلك قالَ: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، وقيل: كان له بقرةٌ يعبدُها، فلذلك أخرجَ لهم السامريُّ عِجْلاً، وقيل: كانَ يعبدُ الكواكب، وقيل: الشمسَ. المعنى: أيكونُ منكَ تركُ موسى، ويكونُ تركهُ إياكَ فلا يلتفِتُ إليكَ؟! ﴿ قَالَ ﴾ فرعونُ:

﴿ سَنُقَنِٰلُ أَبْنَاءَهُم ﴾ قرأ نافع ، وابنُ كثيرٍ ، وأبو جعفرٍ : (سَنَقْتُلُ) بفتحِ النونِ وإسكانِ القافِ وضم التاءِ من غيرِ تشديدٍ ، من القتلِ ، وقرأ الباقون : بضم النونِ وفتح القافِ وكسرِ التاءِ وتشديدِها ، من التقتيل ، على التكثير (١٠) .

﴿ وَلَسْتَحِيْء نِسَآهَ هُمَ ﴾ نتركُهم أحياءً كفعلِنا بهم قبلُ، وتقدَّمَ ذكرُ قِصتهم في القتلِ في سورةِ البقرةِ.

﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ غالِبونَ، وهم مقهورونَ تحتَ أيدينا.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۲)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۲)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۳۸)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۳۹۳).

﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓاً إِلَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ .

[۱۲۸] فأعادَ فرعونُ عليهمُ القتلَ، فشكَتْ بنو إسرائيل ذلكَ، فَشَمَّ: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓاً إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ ﴾ أرضَ مصرَ.

﴿ يُورِثُهَا ﴾ يُعطيها ﴿ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وعدٌ لهم بالنصرِ .

\* \* \*

﴿ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَاْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُعْدِمَا جِئْتَنَاْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُعْدِمَا خِئْتَنَاْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُعْدِمُ فَي عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَيْنَظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَيَنظُر كَيْفَ مَلُونَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلُونَ فَي اللَّهُ مَلُونَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلُونَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَوْنِ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَمِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُولِمُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُولِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا أَلُولُولُولُولُ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّا مُنْ أ

[١٢٩] ﴿ قَالُوٓا ﴾ يعني: قومَ موسى.

﴿ أُودِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا ﴾ بالرسالة بقتل الأبناء.

﴿ وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئُتَنَّا ﴾ بإعادةِ القتلِ علينا.

﴿ قَالَ ﴾ لهم موسى: ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ ﴾ فرعون .

﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: يُسْكِنكم أرضَ مصرَ.

﴿ فَيَـٰظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ من طاعةٍ وعصيانٍ، فيجازيكم، فحقَّقَ اللهُ ذلكَ، وأغرقَ فرعونَ، واستخلَفَهم فيها، فعبدوا العجلَ.

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُونَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ

[١٣٠] ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ ﴾ أي: سِني القحطِ لأهلِ البوادي.

﴿ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ ﴾ لأهلِ الأمصارِ.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴾ يَتَّعِظُون فيؤمنون؛ لأن البلاءَ يرقِّقُ القلوبَ، ويرغِّبُ في الآخرة، رُوي أن فرعونَ عاشَ أكثرَ من ستِّ مئةِ سنةٍ، وملكَ أربعَ مئةِ سنةٍ لا يَرى مكروهاً فيها، ولو رآه، لما ادَّعى الربوبيةَ.

\* \* \*

﴿ فَإِذَا جَآءَ تَهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِيْهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَالْكِنَّ أَكْ يَعْلَمُونَ شَيْكُ .

[١٣١] ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ ﴾ الخصبُ والسَّعَةُ.

﴿ قَالُواْ لَنَا هَاذِيَّهُ ﴾ أي: نحنُ مستحقُّوها، ولم يشكروا اللهَ.

﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّنَهُ ﴾ قحطٌ وغلاءٌ.

﴿ يَطَّلِّرُوا ﴾ يتشاءموا.

﴿ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَكَّمَ ﴾ من المؤمنين.

﴿ أَلَآ إِنَّمَاطُ يِرُهُمْ ﴾ أي: ما يصيبُهم من خيرٍ وشرٍّ.

﴿ عِندَ اللَّهِ ﴾ أي: من قِبَلِ اللهِ ﴿ وَلَكِئَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك .

﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةِ لِتَسَحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ شَيْكِ.

[۱۳۲] ﴿ وَقَالُوٓا ﴾ يعني: القبط لموسى ﴿ مَهْمَا ﴾ أصله: (ما) الشرطية أضيفت إليها (ما) المزيدة للتأكيد (١)، فصارت ماما، ثم قلبت ألفها استثقالاً للتكثير.

﴿ تَأْنِنَا بِهِ ـ ﴾ أي: أيُّما شيءٍ تُحضِرُنا تأتنا به.

﴿ مِّنْ ءَايَةٍ ﴾ بيانٌ لـ: «مهما»، وسموها آيةً استهزاءً لموسى.

﴿ لِّتَسَّحَرَنَا بِهَا﴾ لتنقلنا عمَّا نحن عليه.

﴿ فَمَا نَحَٰنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: لا نخدِعُ لك بدليلٍ ما، ولا نصدُّقُك. قرأ أبو عمرو: (نَحْن لَّكَ) وشبهَه حيثُ وقعَ بإدغام النونِ في اللام (٢).

\* \* \*

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَٱسْتَكَبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ شَيْهِ.

[۱۳۳] ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ ﴾ وهو السيلُ الشديدُ، ودخلَ بيوتَهم حتى بلغ تَراقِيَهم، فمن جلسَ منهم غرق، ودامَ سبعة أيام من السبتِ إلى السبتِ، ولم يدخلُ بيتَ إسرائيليِّ مع اشتباكِها ببيوتِهم، فقالوا لموسى: ادعُ رَبَّكَ يكشف عَنَا، ونحن نؤمنُ بكَ، ونرسلُ معكَ بني إسرائيل، فدعا، فرُفع، فأخصبتْ بلادُهم، فلم يؤمنوا.

<sup>(</sup>۱) «للتأكيد» ساقطة من «ن».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإتقان» للسيوطي في النوع «الحادي والثلاثون».

﴿ وَٱلْجَرَادَ ﴾ المعروف، بُعِثَ عليهم بعدَ الطوفان، فأكلَ جميعَ نباتِهم وثيابِهم، وسقوفَ بيوتهم وأبوابَها، ولم يضرَّ بإسرائيليِّ، فقالوا له: اكشفْ عنا نؤمنْ، فأشار بعصاهُ شرقاً وغرباً، فذهبَ الجرادُ من حيثُ جاء، وفي الخبر: مكتوبٌ على صدرِ كُلِّ جرادةٍ: جُنْدُ اللهِ الأعظمُ، فلم يؤمنوا.

﴿ وَٱلْقُمَّلَ ﴾ بُعِثَ عليهم بعدَ الجراد، قيل: هو جرادٌ بلا أجنحةٍ ، وقيل: هو القَمْلُ المعروف، وقيل: هو السوسُ يخرجُ من الحنطة، فأكلَ ما تركَ الجرادُ وأشعارَهم وأبشارَهم، وآلَمَهُمْ قرصاً، وخبثَ عليهم أطعمتَهم لوقوعها فيها وفي أفواهِهم، ولم يضرَّ بإسرائيليِّ، فاستغاثوا بموسى، فدعا، فَرُفِعَ عنهم، فلم يؤمنوا.

﴿ وَٱلضَّفَادِعَ ﴾ بُعثتْ عليهم بعدَ القمل، فملأَتْ بيوتهم وأطعمتهم، وخَبَّنَتْها عليهم، ودخلَتْ أفواهَهُم، فاستغاثوا بموسى، فدعا، فَرُفعَ عنهم، فلم يؤمنوا.

﴿ وَالدَّمَ ﴾ بُعثَ عليهم بعدَ الضفادع، فصارت جميعُ مياهِهم دماً أحمرَ عبيطاً، فكانَ فرعونُ يجمعُ بينَ القبطيِّ والإسرائيليِّ على الإناء الواحد، فيكونُ ما يلي الإسرائيليِّ ماءً، وما يلي القبطيَّ دماً، وتأخذُ المرأةُ الإسرائيليةُ الماءَ في فمها فتلقيه في في القِبْطِيِّ فيصيرُ دماً، وجعلَ (١) فرعونُ يمضغُ الشجارَ فيصيرُ ماؤها في فيه دماً.

﴿ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتِ ﴾ مبيناتٍ، حالٌ من هذهِ المذكوراتِ، وتفصيلُها أَن كانَ كلُّ عذابٍ أُسبوعاً، وبينَ كلِّ عذابينِ شهرٌ، رُوي أن موسى بقيَ بعدَما

<sup>(</sup>۱) في «ن»: «وصار».

غلبَ السحرةَ عشرينَ سنةً يُريهم الآيات.

﴿ فَأَسْتَكَبُرُواْ ﴾ عن الآيات ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾ .

#### \* \* \*

﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ شَيْهِ.

[١٣٤] ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ ﴾ العذابُ المفصَّلُ، وبعدَهُ طاعونٌ أَنزله اللهُ بهم، ماتَ منهم في ليلةٍ سبعون ألفَ قبطيِّ.

﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾ أي: بعهدِهِ، وهو النبوةُ ﴿ لَئُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَلَكَ بَنِيٓ ﴿ لَئُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَلَكَ بَنِيٓ ﴿ لَئُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَلَكَ بَنِيٓ إِسْرَهِ مِيلَ ﴾.

قال ﷺ: «الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ (۱).

### \* \* \*

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَلَمَّا كَثُونَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ اللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۸٦)، كتاب: الأنبياء، باب: حديث الغار، ومسلم (۲۲۱۸)، كتاب: السلام، باب: الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها، عن أسامة بن زيد\_رضى الله عنه\_.

[١٣٥] ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَكِ هُم بَلِغُوهُ ﴾ وهو وقتُ غَرَقِهِم.

﴿ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ ينقُضون العهدَ.

\* \* \*

﴿ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي ٱلْمِيدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِثَايَلِنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ ﴿ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي ٱلْمِيدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِثَايَلِيْنَا وَكَانُواْ عَنْهَا

[١٣٦] ﴿ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمَيِّ ﴾ البحرِ ﴿ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا ﴾ أي: بسببِ تكذيبِهم بها ﴿ وَكَاثُواْ عَنْهَا غَلِيلِكَ ﴾ أي: عن النَّقْمَةِ قبلَ حُلولِها غافلينَ .

\* \* \*

﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَدِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكُنَا فِيهَا وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ بِمَا صَبُرُوا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ شَهُ .

[۱۳۷] ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ ﴾ بالاستعبادِ وذبحِ الأبناءِ، وهم بنو إسرائيلَ ﴿ مَشَكْرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكْرِبَهَا ﴾ والأرضُ: الشامُ ومصرُ، ومشارقُها ومغاربُها: جهاتُ الشرقِ والغربِ بها، ملكها بنو إسرائيلَ بعدَ الفراعنةِ والعمالقةِ.

﴿ ٱلَّتِي بَـٰرَكِنَا فِيهَا ﴾ بالماءِ والأشجارِ والثمارِ.

﴿ وَتَمَتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى ﴾ عِدَاتُه (١) الجميلةُ. و(كلمت) وقفَ عليها بالهاء ابنُ كثيرٍ، أبو عمرٍو، ويعقوبُ، والكسائيُّ.

﴿ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَ عِيلَ ﴾ بنصرِه إياهم ﴿ بِمَاصَبَرُوا ﴾ على الشدائد.

﴿ وَدَمَّرْنَا﴾ أهلَكْنا ﴿ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُم ﴾ في أرضِ مصرَ من العماراتِ .

﴿ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ من البساتين. قرأ ابنُ عامرٍ، وأبو بكرٍ عن عاصم: (يَعْرُشُونَ) بضمِّ الراء، والباقون: بكسرها(٢).

\* \* \*

﴿ وَجَنُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمَّ عَالُواْ يَنُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَىهَا كَمَا لَهُمُّ ءَالِهَةُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ ﴾ .

[۱۳۸] ﴿ وَجَنُوزُنَا ﴾ عَبَرْنا ﴿ بِبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ ﴾ وكانَ ذلكَ يومَ عاشوراء.

﴿ فَئَاتُواْ﴾ فمروا ﴿ عَلَىٰ قَوْمِ ﴾ من لخم .

﴿ يَعَكُفُونَ ﴾ يُقيمون. قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ: بكسر الكاف، والباقون: بضمها (٣).

﴿ عَلَىٰ ﴾ عبادةِ ﴿ أَصْنَامِ لَّهُمَّ ﴾ كانتْ على صورةِ البقرِ يعبدونها .

<sup>(</sup>۱) في «ش»: «عدته».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۲)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۳)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۱۳)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۳۹۷-۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

﴿ قَالُوَّا ﴾ يعني: بني إسرائيل لما رأوا ذلك.

﴿ يَامُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَاهَا﴾ صنماً نُعَظِّمُه ﴿ كَمَالْهُمْ ءَالِهَةٌ ﴾ يعبدونها.

﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ المعبود.

\* \* \*

﴿ إِنَّ هَنَوُلآء مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَّا لَا مُنْ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ هَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

[١٣٩] ﴿ إِنَّ هَتَؤُلآءِ ﴾ أي: عبدةَ الأصنام.

﴿ مُتَبِّرٌ ﴾ مُهْلَكٌ ﴿ مَّاهُمْ فِيهِ ﴾ من الشركِ.

﴿ وَيَطِلُّمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: شركُهم يزولُ، ويَهْلِكون إن لم يؤمنوا.

\* \* \*

﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى اللَّهَا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى اللهِ اللهَا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

[1٤٠] ثم ﴿ قَالَ ﴾ موبّخاً: ﴿ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا ﴾ أطلبُ لكم إلها معبوداً.

﴿ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ في زمانكم.

\* \* \*

﴿ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ لَيُسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ لَيُعَلِّمُ وَإِذْ أَنِنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَامٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمُ اللَّهُ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمُ اللَّهُ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْلَهُ الللْلِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْ

[١٤١] ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَكُم ﴾ قرأ ابنُ عامرٍ: (أَنْجَاكُمْ)، وكذلكَ هو في مُصحفِ أهلِ الشام، والباقون: بياء ونون وألف بعدها، وكذلك هو في

مصاحفهم (١)، المعنى: واذكروا إنقاذناً لكم.

﴿ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ ﴾ يذيقونكم ﴿ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِّ ﴾ أشدَّه وأسوأه.

﴿ يُقَنِّلُونَ أَبْنَآءَكُمُ ﴾ قرأ نافعٌ: (يَقْتُلُونَ) خفيفةً من القَتْل، والباقون: بالتشديدِ على التكثيرِ من التَّقتيل (٢) ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ ﴾ سبقَ تفسيرُه.

﴿ وَفِي ذَالِكُم بَـكَآءٌ مِّن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ وفي الإنجاءِ والعذابِ محنةٌ عظيمةٌ.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيُلَةً وَأَتْمَمْنَكَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ اللهِ وَالْمَنْكَةَ وَالْمَمْنَكَةَ وَالْمَنْكَةَ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّيِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ شَا ﴾.

[١٤٢] ﴿ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ﴾ قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوبُ: (وَعَدْنَا) بقصرِ الألفِ من الوعدِ، والباقون: (وَاعَدْنَا) بالمدِّ من المواعدة (٣).

﴿ تَلَاثِينَ لَيْلَةً ﴾ ذا القعدة ﴿ وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ ﴾ من ذي الحجة ﴿ فَتَمَّ

<sup>(</sup>۱) في «ن»: «مصحفهم». وانظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۱۳)، و«تفسير البغوي» (۱/۵۱)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۷)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/۲۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۱)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۳)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۲۵)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۳۹۸).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٢١٢ و٢٧١)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٣٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢/٣٩٨).

مِيقَنتُ رَبِّهِ ﴾ أي: الوقتُ الذي وعدَه أن يخاطِبَه بَعْدَهُ.

﴿ أَرَّبِعِينَ لَيْلَةً ﴾ تمييزٌ ، وأربعين حالٌ ؛ أي: بالغاً هذا العدد.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ ﴾ عند انطلاقِه إلى الجبلِ للمناجاةِ.

﴿ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفَّنِي ﴾ كُنْ خليفتي.

﴿ فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ﴾ أي: ومُرْهُمْ بالإصلاح.

﴿ وَلا تَنَبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ لا تطع مَنْ عصى الله، وصَدَّهُمْ عن المعصية، وذلك أن موسى وعد بني إسرائيلَ بمصر أن يأتيهم بعد مهلكِ فرعونَ بكتابٍ من عندِ اللهِ فيه بيانُ ما يأتون ويَذَرون، فلما هلكَ، سألَ ربّهُ الكتاب، فأمره اللهُ أن يصوم ثلاثينَ يوماً، فلما تمّت، أنكرَ خُلُوفَ فَمِهِ فاستاكَ بعودِ خَرُوبٍ، فقالت له الملائكة: كنا نشمُ من فيكَ رائحة المسكِ فأفسَدْتهُ بالسّواكِ، وأوحى الله إليه: ﴿أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدِي أَطْيَبُ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ؟ ﴾ فأمر بصيامِ عشرة أيامٍ من أولِ ذي الحجة، ثم أنزلَ عليه التوراة في العشرِ، وكلّمه فيها، فكانتْ فتنتُهم في العشرِ التي زادَها(١).

\* \* \*

﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰئِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُم قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَنِي وَلَكِن انظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبتُ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبتُ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبتُ لَي اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِّةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (۲/ ١٤٦).

[١٤٣] ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا ﴾ الوقتِ الذي وعَدْناه أن نكلِّمَه فيه، تَطَهَّرَ وَطَهَّرَ ثيابَه ﴿ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ من غير واسطةٍ كما يشاء، وجبريلُ عليه السلام معه لم يسمع ما كلَّمه به، فلما سمع موسى كلام رَبِّهِ اشتاقَ إلى رؤيتِه، فَثَمَّ ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ ﴾ قرأ ابنُ كثيرِ، والسوسيُّ عن أبي عمرو، ويعقوبُ: (أَرْنِي) بإسكانِ الراء، والباقون: بالكسرِ (١)؛ أي: أرني نفسَك لأتمكَّنَ من رؤيتِكَ.

﴿ قَالَ ﴾ اللهُ: ﴿ لَن تَرَكِيْ ﴾ وليسَ لبشرِ أن يطيقَ النظرَ إليَّ في الدنيا، وسؤالُ الرؤيةِ دليلٌ على أن رؤيتَهُ تعالى جائزةٌ في الجملة؛ لأن طلبَ المستحيلِ من الأنبياءِ محالٌ، خُصوصاً ما يقتضي الجهلَ بالله، ولذلك ردَّهُ بقولِه: ﴿ لَن تَرَكِيْ ﴾ دونَ لَنْ أُرى، ولَنْ أُريك، ولن تنظرَ إليَّ، وتعلقَتْ نُفاةُ الرؤيةِ بظاهرِ هذهِ الآيةِ وقالوا: قال الله تعالى: ﴿ لَن تَرَكِيْ ﴾، و(لن) تكونُ للتأبيد، قال البغويُّ: ولا حجَّة لهم فيه، ومعنى الآية: لن تراني في الدنيا، أو في الحال، و(لن) لا تكونُ للتأبيد؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا ﴾ [البقرة: ١٩] إخباراً عن اليهودِ، ثم أُخبَرَ عنهم أنهم يتمنَّونَ الموتَ في الآخرة، ويقولونَ: ﴿ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ [الزعرف: ٧٧]، و ﴿ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴾ [الزعرف: ٧٧]، و و يكيتَهَا كَانَتِ الْقاضِيةَ ﴾ [الحديثِ المتواتِرِ أَنَّ أهلَ الإيمانِ يرونَ الله يومَ القيامةِ، وقيل: إن طلبَ الرؤية لأجلِ الذينَ كانوا معه، الذين قالوا: وين الله جَهْرَةً، وردَّ البيضاويُّ هذا القولَ، وجعلَهُ خطأً، وتقدَّمَ كلامُ الأئمةِ الأربعةِ على رؤيتِه سبحانه في الآخرةِ في سورةِ الأنعام.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۲۹)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۳۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۳۹۹).

﴿ وَلَكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ ﴾ وهو أعظمُ جبلٍ بمدْيَنَ يقالُ له: زبير؛ أي: لكنْ سأتجلَّى على الجبلِ الذي هو أقوى منكَ وأشدُّ.

﴿ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ ﴾ لم يتزلزلْ.

﴿ فَسَوْفَ تَرَانِيَ ﴾ أي: سوف تثبتُ رؤيتي وتُطيقُها، وقد علمَ تعالى أن الحبلَ لا يثبتُ عندَ التجلِّي، فلذلكَ علَّقَ الرؤيةَ على ثُبوتِه.

﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ﴾ أي: ظهرَ نورُ ربِّه.

﴿ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا﴾ أي: مستوياً بالأرضِ. قرأ حمزةُ، والكسائيُ، وخلفٌ: (دَكَّاءَ) بالمدِّ والهمزِ مفتوحاً؛ أي: كأرضٍ دَكَّاءَ، وقرأ الباقون: بالتنوينِ من غيرِ مَدِّ ولا همزِ، مصدرُ دَكَّه (١)، ومعناه التفسيرُ الأولُ.

﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾ مَغْشِيّاً عليه لهولِ ما رأى، رُوي أنه خرَّ صَعِقاً يومَ الخميسِ يومَ عرفة، وأُعْطِيَ التوراة يومَ الجمعة يومَ النحر.

﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ ﴾ من غشوتِه ﴿ قَالَ شُبْحَننك ﴾ تنزيهاً لكَ عن الإدراكِ.

﴿ ثُبْتُ إِلَيْكَ ﴾ عن سؤالِ الرؤيةِ ﴿ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ من بني إسرائيل، وقيل: أولُ المؤمنينَ بأنك لا تُرى في الدنيا. قرأ نافعٌ، وأبو جعفر: (وَأَنا أَوَّلُ) بالمدِّ، والباقون: بغير مد(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۳)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۳)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۱۱۳)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٨٢)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٣٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٠٠).

﴿ قَالَ يَكُوسَى إِنِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيِي فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ الْأَنْ .

[1٤٤] ﴿ قَالَ ﴾ اللهُ ﴿ يَكُوسَىٰۤ إِنِّى اَصْطَفَيْتُكَ ﴾ اخترتُكَ . قرأ ابنُ كثيرٍ ، وأبو عمرِو: (إِنِّيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

﴿ عَلَى آلنَّاسِ ﴾ في زمانِكَ.

﴿ بِرِسَكَتِي ﴾ قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ كثيرٍ، وروحٌ عن يعقوبَ: (بِرِسَالَتِي) على التوحيد، والباقون: على الجمع (٢)، وإن كانَ هارونُ شريكَه في الرسالة، فهو تابعٌ له ﴿ وَبِكَلَمِي ﴾ وبتكليمي.

﴿ فَخُذْمًا ءَاتَيْتُكَ ﴾ أعطيتُكَ من الرسالة.

﴿ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾ لله على نعمِه.

رُويَ أَنَّ موسى عليه السلام مكثَ بعدَ أن كلَّمه الله عز وجل أربعينَ ليلةً لا يراهُ أحدٌ إلا ماتَ من نور اللهِ عز وجل.

\* \* \*

﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِى ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَوْغِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوّةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۳)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۵)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۶۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۳)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۳)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۱۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٠١).

## [180] ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ ﴾ أي: لموسى.

﴿ فِ ٱلْأَلُواحِ ﴾ جمعُ لَوْح ، سُمِّي بهِ لأنه يلوحُ فيه ما يُكْتَبُ ، والمرادُ: الواحُ التوراةِ ، وفي الحديثِ: «كَانَتْ مِنْ سِدْرِ الجنَّةِ ، طولُ اللَّوْحِ اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعاً » (۱) ، وقيلَ: كَانَتْ من زُمُرُّدٍ ، وقيلَ: من ياقوتةٍ حمراءَ ، وقيلَ: من رَبُرْجَدٍ ، وقيلَ: من صَحْرَةٍ صماء (۲) لَيَّنَها اللهُ لموسى ، فقطعَها بيدِه ، ثم شقَها بأصابعِه فأطاعَتْه كالحديدِ لداودَ ، وكانت عشرة ، وقيل: سبعة ، وقيل: وقر سبعينَ بعيراً ، كلُّ لوحٍ كطولِ موسى ، وإضافةُ الكتابةِ إلى نفسِه على جهةِ التشريفِ ؛ إذْ هيَ مكتوبةٌ بأمرِهِ ، كتبها جبريلُ بالقلمِ الذي كتبَ به الذّي كتبَ به الذّي حَبْ العشرِ . واستمدَّ من نهرِ النورِ ، وسمعَ موسى صريرَ القلمِ بالكلماتِ العشرِ .

﴿ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ مما أُمروا به، ونُهوا عنه، وعن مقاتل: كتب في الألواح: إِنِّي أَنَا اللهُ الرحمنُ الرحيمُ، لا تُشْركوا بي شيئاً، ولا تَقْطَعوا السبيلِ، ولا تَحْلِفوا باسمي كاذباً؛ فإنَّ من حلفَ باسمي كاذباً، فلا أُزكيه، ولا تَقتلوا، ولا تَزْنوا، ولا تَعقُّوا الوالدينِ.

﴿ مَّوْعِظَةً﴾ تذكيراً وتحذيراً بما يُخافُ عاقبتُه .

﴿ وَنَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ تبييناً لكلِّ ما يحتاجون في دينهم إليه.

﴿ فَخُذْهَا ﴾ أي: الألواحَ ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ بجدٍّ واجتهادٍ.

﴿ وَأَمُرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾ بالأحسنِ منها، وهو الجمعُ بينَ فضائِلها وفرائِضها.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٥٦٣).

<sup>(</sup>Y) «صماء» ساقطة من «ش».

﴿ سَأُوْرِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ دارَ فرعونَ وقومِه بمصرَ خاويةً على عروشها.

#### \* \* \*

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوَّا سَجِيلًا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلًا اللَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَنَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا يَكُولُ سَبِيلًا اللهِ مِأْنَهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَنَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَنْهَا فَعَنْهِا إِن اللهِ مِأْنَهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَنَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَنْهَا فَعَنْهِانِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

[١٤٦] ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنِيٓ ﴾ أي: عن تَدَبُّرِها (١) وفَهْمِها.

﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّكَّبَّرُونَ ﴾ على الناس.

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ بأن أَخْذُلَهم وأُعميَ بصائرَهم. قرأ ابنُ عامرٍ، وحمزةُ: (آياتِي الَّذِينَ) بإسكانِ الياء، والباقون: بالفتح (٢).

﴿ وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ ﴾ دالَّةٍ على التوحيدِ ﴿ لَّا يُؤْمِنُواْ بِمَّا ﴾ لعنادِهم.

﴿ وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشَدِ ﴾ قرأ حمزةً، والكسائيُّ، وخلفُّ: (الرَّشَدِ) بفتح الراء والشين، وهما لغتان (٣)؛ كالبُخْل والبَخَل، ومعناه: الفلاحُ.

<sup>(</sup>۱) في «ن»: «تدبيرها».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٠١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٧٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٢٩٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٣)، و«تفسير البغوي» (٢/ ١٥٢\_١٥٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٠٢).

﴿ لَا يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ﴾ لأنفسِهم؛ لاستيلاءِ الشيطنةِ عليهم.

﴿ وَإِن يَكُرُوا السِّبِيلَ ٱلْغَيِّ ﴾ أي: طريقَ الضلال.

﴿ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ فهم ضالُّون .

﴿ ذَالِكَ ﴾ أي: الصرف.

﴿ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴾ ساهِين.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِنَا وَلِقَكَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

[١٤٧] ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَلَتِنَا وَلِقَكَآءِ ﴾ الدارِ ﴿ ٱلْآخِرَةِ ﴾ التي هي موعدُ الثوابِ والعقابِ ﴿ حَبِطَتُ ﴾ بَطَلَتْ ﴿ أَعْمَـٰلُهُمُ ۚ ﴾ وصارَتْ كأنْ لم تكنْ ﴿ هَلْ يُجْرَوْنَ فَي الآخرة

﴿ إِلَّا ﴾ جزاءً ﴿ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ في الدنيا.

\* \* \*

﴿ وَالتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَّ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوارُّ الْمَ يَرَوْا الْنَهُ لا يُكِلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُنْ لَهُ مُ لَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُنْ لَهُ اللَّهُ لَا يَكُلُّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَا يَكُلُّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا لا أَتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلْلِمِينَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللل

[١٤٨] ﴿ وَٱتَّخَذَقَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ ٤٠٠ أي: من بعدِ ذهابِه إلى المناجاة.

﴿ مِنْ حُلِيّهِ مَ ﴾ التي استعاروها من القِبْطِ بسببِ عرسٍ كانَ لهم، ونُسِبَ الاتخاذُ إليهم، وإن اتخذه السامريُّ وحده؛ لأنهم رَضُوا بفعلِه، واتخذوا العجلَ معبوداً. قرأ حمزةُ، والكسائيُّ: (حِليِّهِمْ) بكسر الحاء، ويعقوبُ: بفتح الحاء وإسكانِ اللام وتخفيفِ الياءِ على الإفراد، والباقون: بضمً

الحاء، جمع حَلْي، وكلُّهم كسرَ<sup>(۱)</sup> اللامَ وشدَّدُ<sup>(۲)</sup> الياءَ مكسورةً سوى يعقوبَ<sup>(۳)</sup>؛ أي: اتخذَ السامريُّ منها.

﴿ عِجْلًا ﴾ مفعولُ (اتخذَ).

﴿ جَسَدًا ﴾ ذا لحم ودم.

﴿ لَهُ خُوَارٌ ﴾ صوتُ البقرِ، رُوي أَنَّ السامريَّ لما صاغَ العجلَ ألقى في فمِه من ترابِ أثرِ فرسِ جبريلَ، فصار حَيَّا، وقيل: الصوتُ من دخولِ الريحِ فيه، ثم عجبَ من عقولِهم السخيفةِ فقال:

﴿ أَلَمْ يَرَوّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ﴾ تقريعاً على فرطِ ضلالَتِهم، ثم قال تعالى: ﴿ أَتَّخَذُوهُ ﴾ تكريرٌ للذمِّ؛ أي: اتخذوه إلهاً.

﴿ وَكَانُواْ ظُلِمِينَ ﴾ بذلكَ.

\* \* \*

﴿ وَلِمَا سُقِطَ فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَإِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغُفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَيَغُفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَيَغُفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ .

[١٤٩] ﴿ وَلَنَّا سُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي: ندموا على عبادة العجل، يقال لكلِّ من ندمَ: (سُقِطَ في يدِهِ)؛ فإن النادمَ المتحسِّرَ يَعَضُّ يدَه غماً، فتصيرُ يدُه مسقوطاً فيها.

<sup>(</sup>١) في «ن»: «كسروا».

<sup>(</sup>٢) في «ن»: «وشددوا».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٢٩٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٣)، و«تفسير البغوي» (٢/ ١٥٣)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٣٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٠٣).

﴿ وَرَأَوْا ﴾ عَلِموا ﴿ أَنَّهُمْ قَدَّضَلُوا ﴾ بعبادة العجل.

﴿ قَالُوٓا ﴾ تائبينَ: ﴿ لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَلْسِرِينَ ﴾ قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفُّ: (تَرْحَمْنَا) (وَتَغْفِرْ لَنَا) بالتاء فيهما على الخطاب (رَبَّنَا) بنصبِ الباء على النداء، وقرأ الباقون: بالغيب فيهما، ورفع الباء فاعلاً(١).

\* \* \*

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِئَ أَعَجِلْتُ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِئَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ أَعَجِلْتُهُ وَلَا يَعْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتَ فِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّورِ ٱلظَّلِمِينَ اللهُ .

[١٥٠] ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ شديدَ الغضبِ، وقيلَ: حزيناً.

﴿ قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ ﴾ قُمتم مقامي؛ أي: بئسما عملْتُم.

﴿ مِنْ بَعْدِى ﴾ أي: بعدَ ذهابي. قرأ الكوفيون، وابنُ عامرٍ، ويعقوبُ: (بَعْدِي) بإسكانِ الياء، والباقونَ: بفتحها (٢).

﴿ أَعَجِلْتُمْ ﴾ أستبقتم بعبادة العجل.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۵)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۳)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۱۵۶)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٠١-٣٠١)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٧٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٠٥).

﴿ أَمْ رَبِّكُمْ ﴾ وهو انتظارُ موسى ليأتِيَهم بالتوراة بعدَ أربعينَ ليلةً، وأصلُ العجلةِ: طلبُ الشيءِ قبلَ حينه.

﴿ وَٱلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ ﴾ التي فيها التوراة عَضَباً لدينه، وكان حاملاً لها، فتكَسَّرَتْ، فرفع ستة أسباع التوراة، وبقي سُبْعُها، وهو ما فيه الموعظة والأحكام، ورفع ما كان من أخبار الغيب.

﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيهِ ﴾ أي: بشعرِ رأسِه ولحيتِه ﴿ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ ﴾ غَضباً عليه ؛ كيفَ مَكَّنَهم من عبادةِ العجلِ، وكانَ هارونُ أكبرَ من موسى بثلاثِ سنينَ ، وأحبَّ إلى بني إسرائيل ؛ لرقَّتِه لهم .

﴿ قَالَ ﴾ هارونُ عندَ ذلكَ: يا ﴿ أَبْنَ أُمَّ ﴾ قرأ ابنُ عامرٍ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وأبو بكرٍ عن عاصمٍ: (ابْنَ أُمِّ) بكسرِ الميم؛ أي: يا بن أمي، فحذفت الياء بالإضافة، وبقيتِ الكسرة لتدلَّ على الإضافة؛ كقوله: (يَا عِبَادِ)، وقرأ الباقون: بالفتح؛ أي: يا بنَ أماهُ (١)، وذَكَرَ الأُمَّ ليرقِّقَهُ عليه، وكانا من أبِ وأمِّ.

﴿ إِنَّ ٱلْقُوْمَ ﴾ يعني: عبدةَ العجل.

﴿ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا ﴾ هَمُّوا أن.

﴿ يَقَنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ ﴾ تُفْرِحْ ﴿ بِكَ ٱلْأَعْدَآءَ ﴾ بإهانتِكَ إيايَ.

﴿ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ بعبادة العجل؛ أي: قريناً لهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۰)، و «التيسير» للداني (ص: ۱۱۳)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۱۵۶)، و «الأمالي» لابن الشجري (۲/ ۷۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۰).

﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُمُ الرَّحِمُ الرَّحِمِينَ ﴿ قَالَ رَحْمُ الرَّحِمِينَ ﴿ وَهُمَا الرَّحِمِينَ الرَّهِ ﴾ .

[١٥١] فلما اتَّضَحَ عذرُ أخيه ﴿ قَالَ ﴾ موسى:

﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي﴾ ما صنعْتُ بأخي.

﴿ وَلِأَخِي﴾ إنْ كانَ منهُ تقصيرٌ؛ ليرضيَ أخاه، ويسيءَ الشامتين.

﴿ وَأَدْخِلْنَا﴾ جميعاً.

﴿ فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَهُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ أرحمُ بنا منا(١) على أنفسِنا.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱللَّهُ أَنَ ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ ﴾ .

[١٥٢] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ ﴾ مخاطبةٌ من الله سبحانه لموسى عليه السلام؛ لقولِه تعالى:

﴿ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِّهِمْ ﴾ هو أمرُهم بقتلِ أنفسِهم توبةً .

﴿ وَذِلَّةً ۗ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيآ ﴾ هي خروجُهم من ديارهم ؛ لأن في الغربة ذلةً .

﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُقْتَرِينَ ﴾ على الله، قال أبو قلابة: هو واللهِ جزاءُ كلِّ مُفْتَرٍ إلى يومِ القيامة أَنْ يُذِلَّهُ الله.

<sup>(</sup>۱) «منا» زیادة من «ت».

﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ثُعَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَهُورٌ رَّحِيتُ عَلَى اللَّهُ مَنْ بَعْدِهَا لَعَهُورٌ رَّحِيتُ عَلَى اللَّهُ مَنْ بَعْدِهَا

[١٥٣] ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّبِّئَاتِ﴾ من معصيةٍ وكفرٍ.

﴿ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ هَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ هَا ﴾ أي: السيئات.

﴿ لَغَفُورٌ ﴾ لجميع الذنوب.

﴿ رَّحِيمٌ ﴾ لمن تاب.

\* \* \*

﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ ﴿ .

[١٥٤] ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ﴾ أي: سكنَ وزالَ.

﴿ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ ﴾ باعتذار هارونَ .

﴿ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ ﴾ بعدَ إلقائِها.

﴿ وَفِي نُسُخَتِهَا ﴾ أي: ما نُسخَ فيها؛ أي: كُتب.

﴿ هُدًى ﴾ من الضلالِ.

﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ من العذابِ.

﴿ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ يخافونَ من ربهم.

﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيبِيقَائِنَا أَفَلَمَّا آخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِثْتَ ٱهْلَكُنَاهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّى أَتُهْلِكُنَا عِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا مُ مِنَا أَ إِنْ هِي إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاه أَهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَٱرْحَمْنا وَأَنتَ خَيْرُ الْفَافِرِينَ فَيْ .

[١٥٥] ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ﴾ أي: من قومِه، فَحُذِفَ الجارُّ، فتعدَّى الفعلُ فنصبَ (قَوْمَهُ).

﴿ سَبَعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ﴾ للوقتِ الذي واعدناه أنْ يأتينا فيه بسبعين رجلاً من خيارِ قومِه يعتذرونَ إلينا من عبادةِ العجلِ، فخرج بهم موسى إلى طور سيناء، فسمعوا أمرَ الله ونهيه، فقالوا: أرنا الله جهرة، فزجرَهم موسى فلم ينزجِروا، فأخذتهم الرجفة؛ أي: الصاعقة، فماتوا يوماً وليلة، وتقدَّم ذكرُ القصةِ في سورة البقرة، وقال وهبُّ: لم تكنِ الرجفة موتاً، ولكن لما رأوا تلكَ الهيبة العظيمة، أخذتهم الرَّعْدَةُ، ورجفوا حتى كادت تبينُ مفاصلُهم.

﴿ فَلَمَّا آَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ رحمَهم موسى.

و ﴿ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ ﴾ عن عبادة العجلِ.

﴿ وَإِيَّنَّى الْقَبْطِيِّ الْقَبْطِيِّ .

﴿ أَتُهْلِكُنّا ﴾ أتعمُّنا بالهلاك.

﴿ مِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾ استفهامُ استعطافٍ، ومعناهُ نفيٌ؛ أي: ما تعذَّبنا بذنبِ غيرِنا.

﴿ إِنَّ هِيَ ﴾ أي: الفتنة.

﴿ إِلَّا فِنْنَنُكَ ﴾ محنتُك واختبارُك حينَ أَسْمعتَهم كلامَك حتى طَمِعُوا في الرؤية.

﴿ تُضِلُّ جِهَا﴾ أي: بالامتحانِ.

﴿ مَن تَشَاءُ ﴾ ضلالَهُ.

﴿ وَتَهْدِي مَن تَشَآهُ ﴾ هُداهُ.

﴿ أَنَ وَلِيُّنَا﴾ القائمُ بأمرنا، وتقدَّمَ التنبيهُ على اختلافِ القراءِ في حكمِ الهمزتينِ من كلمتينِ عندَ قوله تعالى: ﴿ أَن لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُم ﴾ [الأعراف: 10٠]، وكذلك اختلافُهم في (مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ).

﴿ فَأَغْفِرُ لَنَا﴾ واغفرْ معناهُ: استر ما قارَفْناه.

﴿ وَٱرْحَمُنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴾ تغفرُ السيئة، وتبدلها بالحسنة، وقيل: إن السبعينَ الذين قالوا: لن نؤمنَ لكَ حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، كانوا قبلَ السبعينَ الذين أخذَتُهم الرجفةُ.

\* \* \*

﴿ وَاَحْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَافِي أَلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَافِي أَصِيبُ بِهِ، مَنْ أَشَاءً ورَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءً فَسَأَكُمُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءً فَسَأَكُمُ الْكَثُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّذِينَ هُمْ بِتَايَائِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ . لِلَّذِينَ هُمْ بِتَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ .

[107] ﴿ ﴿ وَآكَتُبُ لَنَا فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ عافيةً.

﴿ وَفِي ٱلْآخِـرَةِ ﴾ الجنةَ .

﴿ إِنَّا هُدُنَّا ﴾ تُبْنا.

﴿ إِلَيْكَ ﴾ أي: حَرَّكْنا نفوسَنا إليك بالتوبةِ.

﴿ قَالَ ﴾ الله سبحانه:

﴿ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاآهُ ﴾ من خَلْقي. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ: (عَذَابِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ ﴾ عَمَّتْ.

﴿ كُلَّ شَيْءً ﴾، فلما نزلت، قال الخبيثُ إبليسُ: أنا شيءٌ، فأُخْرِجَ منها بقوله تعالى:

﴿ فَسَأَكُتُنُّهَا ﴾ أي: أثبتُها في الآخرة .

﴿ لِلَّذِينَ يَنَّقُونًا ﴾ الكفرَ.

﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْهَ ﴾ خَصَّها بالذكرِ ؛ لأنها كانتْ أشقَّ عليهم.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّتِ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي النَّعِيلُ الْمُحْدُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُّ فِي التَّوْرَلَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَلَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَلَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ اللَّهِ كَانَتُ عَلَيْهِمُ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَنْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُواْ النُّورَ الَّي كَانَتُ عَلَيْهِمُ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَنْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُواْ النُّورَ الذِي اللَّذِينَ أَنْ لَي مَعَلَيْ وَلَكِيلَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَي اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ الْهُورَ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ الْمُعْلِيمُ الْمُفْلِحُونَ الْهُمُ الْمُفْلِحُونَ الْمُعْلِيمُ الْمُفْلِحُونَ الْمُعْلِيمُ الْمُفْلِحُونَ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ ال

[۱۵۷] فقالَ أهلُ الكتاب: نحن نَتَقي ونزكِّي ونؤمنُ، فخرجوا منها بقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّيَ ﴾ هو محمدٌ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۰۱\_۳۰۱)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۵)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٠٩).

- ﴿ ٱلْأُمِّ َ ﴾ الذي لا يكتبُ ولا يقرأ، منسوبٌ إلى الأمّ؛ أي: هو على ما ولدته أمُّهُ، وصفه به تنبيهاً على أنَ كمالَ علمِه مع حالِه أحدُ معجزاتِه.
  - ﴿ ٱلَّذِى يَجِدُونَ مُ ﴾ أي: وصفُه.
  - ﴿ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ الإيمانِ.
- ﴿ وَيَنْهَنْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ الشركِ، والمعروفُ: ما عرفَهُ العقلُ أو الشرعُ بالحُسْن، والمنكرُ: ما أنكرَهُ أحدُهما لقبحِه.
  - ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾ كالشحوم ونحوِها مما كان حُرِّم (١) عليهم.
  - ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتِ ﴾ ما يُسْتَخْبَثُ حِسّاً؛ كالدم والميتةِ ونحوِهما.
- ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ وهو كلُّ ما يَثْقُلُ على الإنسانِ من قولِ أو فعلٍ. قرأ ابنُ عامرٍ: (آصَارَهُمْ) على الجمع، والباقون: على الإفراد (٢٠).
  - ﴿ وَٱلْأَغْلَالَ ﴾ الأثقالَ.
- ﴿ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ من التكاليفِ الشاقَّةِ؛ كتعيَّنِ القصاصِ في القتلِ العمدِ والخطأِ، وتحريمِ أخذِ الدية، وقطعِ الأعضاءِ الخاطئةِ، وقرْضِ موضعِ النجاسةِ من الجلدِ والثوبِ بالمقراضِ، وتركِ العملِ في السبتِ، وأنَ صلاتَهم لا تجوزُ إلا في الكنائسِ، وغيرِ ذلك من الشدائدِ.
  - ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعِهِ ﴾ أي: بمحمد عليه .
    - ﴿ وَعَزَّرُوهُ ﴾ عَظَّموه.

<sup>(</sup>۱) في «ن»: «حرام».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۰)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۳)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۰۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤١٠).

﴿ وَنَصَرُوهُ ﴾ على الأعداء.

﴿ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَلَّمْ ﴾ أي: عليه، يعني: القرآنَ.

﴿ أُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ الفائزونَ.

\* \* \*

﴿ قُلْ يَمَا يَتُهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِهِ وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ اللَّهِ وَلَيْمِيثُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالنَّبِيِّ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالنَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ الْأُمِيِّ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالنَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ مَدُونَ فَعَلَّكُمْ تَهْ مَدُونَ فَي اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالنَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ مَدُونَ فَي اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلَّةُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللّهُ اللَّهُو

[١٥٨] ﴿ قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلْيَّكُمْ جَمِيعًا ﴾ هذا أمرٌ من الله سبحانه لنبيِّهِ بإشهارِ الدعوةِ والحضِّ على الدخولِ في الشرعِ، والمعنى: إن كلَّ رسولٍ بُعِثَ لأمَّتِه، والنبيُّ ﷺ بُعِثَ إلى كافةِ الثقلينِ.

﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ صفةٌ لله، وإن حيلَ بينَ الصفةِ والموصوفِ بقولِه: ﴿ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ لأنه كالمقدَّم عليه.

﴿ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوًّ ﴾ ولا معبودَ سواه.

﴿ يُحْمِى وَيُمِيثُ ﴾ مزيدُ تقريرِ ؛ لاختصاصِه بالألوهية .

﴿ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِى يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ ﴾ ما أُنزَلَ عليهِ وعلى سائرِ الرسلِ من كتبِه ووحيه .

﴿ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ إرادةً أن تهتدوا.

﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً كُم اللَّهِ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً كَم اللَّهُ وَكَ إِلَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[١٥٩] ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ يعني: المؤمنينَ الثابتينَ من بني إسرائيل.

﴿ أُمَّةً ﴾ جماعةً.

﴿ يَهْدُونَ ﴾ الناس.

﴿ بِٱلْحَقِّ﴾ أي: يرشدونهم بكلمةِ الحقِّ.

﴿ وَبِهِ عَ أَي: بالحقِّ.

﴿ يَعْدِلُونَ ﴾ بينَهم في الحكم.

\* \* \*

﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَقَ عَشْرَةَ آسَبَاطًا أَمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ اضْرِب يِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَٱنْجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُويُ صَحُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَ كُمْ وَالسَّلُويُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَي ﴿ .

[١٦٠] ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ﴾ أي: صَيَّرْناهم؛ يعني: بني إسرائيلَ.

﴿ ٱتَّنَيَّ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا ﴾ والسِّبْطُ مذكَّرٌ ، فرجعَ التأنيثُ إلى قوله:

﴿ أُمَمَّا ﴾ أي: قبيلةً، والأسباطُ: القبائلُ، واحدُها سبطٌ، وكانوا اثنتي عشرةَ قبيلةً من اثني عشرَ ولداً من ولدِ يعقوبَ ـ عليه السلام ـ، وكانَ كلُّ سبطٍ أمةً عظيمةً، والسبطُ في ولدِ إسحاقَ كالقبيلةِ في ولدِ إسماعيلَ، وتُنصبُ (أسباطاً) بدلاً من (اثنتي عشرة) وتنصب (أمماً) نعتاً لأسباطاً.

- ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلْهُ قُوْمُهُ وَ في التيهِ.
- ﴿ أَنِ آَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنْبَجَسَتُ ﴾ انفجرَتْ.
  - ﴿ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَثْرَةَ عَيْنًا ﴾ لكلِّ سبطٍ عينٌ.
    - ﴿ قَدْعَـٰلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ ﴾ كلُّ سبطٍ.
  - ﴿ مَشْرَبَهُمْ ﴿ وَكُلُّ سَبَطٍ بَنُو أَبِ وَاحَدٍ.
  - ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَنَمَ اللَّهِ لِيقِيَهِم حرَّ الشمسِ.
- ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويَ ﴾ سبقَ تفسيرُهما في سورةِ البقرة.
  - ﴿ كُنُواْ ﴾ أي: وقلْنا لهم: كلوا.
- ﴿ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمُ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾ وسبق تفسيرُه أيضاً فيها.

\* \* \*

﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَلَاهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ شَجَكَدًا نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّ عَيْتَ حَثْمٌ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَي .

[١٦١] ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ﴾ أي: واذكر إذ قيل لهم:

﴿ ٱسْكُنُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْكَةَ ﴾ هي بيتُ المقدسِ.

﴿ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِ تَتُمْ وَقُولُواْ حِظَةٌ وَادْخُلُواْ اَلْبَابَ سُجَكًا نَّغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَتَ يَتِكُمْ ضَطِيَتَ عَلَيه وَعَدٌ بالغفرانِ والزيادةِ عليه بالإثابةِ، وتقدّم تفسيرُه في سورة البقرة، وتقديمُ (قُولُوا حِطَّةٌ) على (وَادْخُلُوا) هنا لا أثرَ له في المعنى؛ لأنه لا يوجبُ الترتيب. قرأ نافعٌ،

وأبو جعفر، ويعقوب، وابنُ عامرٍ: (تُغفَرُ) بالتاء مضمومةً وفتحِ الفاء، والباقون: بالنونِ مفتوحةً وكسرِ الفاء، وقرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، ويعقوبُ: (خَطِيئَاتُكُمْ) بجمع السلامة ورفع التاء، وابنُ عامرٍ: (خَطِيئَتُكُمْ) بالإفراد ورفع التاء، وابنُ عامرٍ: (خَطيئَتُكُمْ) بالإفراد ورفع التاء، وأبو عمرٍو: (خَطَايَاكُمْ) على وزن عَطاياكم بجمع التكسيرِ، والباقون وهم الكوفيون، وابنُ كثيرٍ: بجمع السلامةِ وكسرِ التاء نَصْبأُ(۱)، وابنُ كثيرٍ: بجمع السلامةِ وكسرِ التاء نَصْبأُ(۱)، واتفقوا على (خَطَايَاكُمْ) في البقرةِ من أجلِ الرسم.

\* \* \*

﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْنَا مِنْهُمْ السَّكَمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ فَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْنَا مِنْ السَّكَمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ فَهُ \* .

\* \* \*

﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ شَاكُ.

[١٦٣] ﴿ وَسَّتَلَهُمْ ﴾ أي: سَلْ يا محمدُ هؤلاءِ اليهودَ الذين هم جيرانُك سؤالَ توبيخ. قرأ ابنُ كثيرٍ، والكسائيُ، وخلفٌ: (وَسَلْهُمْ) بنقل

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۵-۲۹۵)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۵)، و«تفسير البغوي» (۲/۱۲۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/۲۱-۱۳۵۶).

حركة الهمزة إلى الساكن قبلَها وهو السينُ(١).

﴿ عَنِ ٱلْقَرْكِيةِ ﴾ أي: سَلْهم عن خبر أهل القرية.

﴿ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ أي: على شاطئه، وهي أيلةُ مدينةٌ كانت على شاطىء البحرِ بينَ مصرَ ومكة ، سُميت بأيلة بنتَ مَدْيَنَ بنِ إبراهيمَ عليه السلام \_، وهي أولُ حَدِّ الحجازِ من جهةِ الشام، وكانت حدَّ مملكةِ الروم في الزمنِ الماضي، وبينَها وبينَ بيتِ المقدسِ نحوُ ثمانيةِ أيامٍ، والطورُ الذي كلَّمَ اللهُ عليه موسى عليه السلام على يوم وليلةٍ منها.

﴿ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ يتعدَّوْنَ ما أُمروا به من تركِ الصيدِ.

﴿ إِذْتَ أُسِيهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَلْتِهِمْ ﴾ أي: تَعْظِيمِهم أمرَ السبتِ.

﴿ شُرَّعً أَ ﴾ ظاهرةً على الماء، جمعُ شارع.

﴿ وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ﴾ لا يقطعونَ الشغلَ.

﴿ لَا تَأْتِيهِمْ صَكَلَاكُ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ مثلَ ذلكَ البلاءِ الشديدِ نبلوهم بسببِ فسقِهم، وتقدَّم ذكرُ القصة مستوفى؛ وحكمُ طلب القاضي لليهوديِّ في يوم السبتِ في سورة البقرة.

\* \* \*

﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ شَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۲۹)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۳۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/٤١٤).

[١٦٤] ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِنْهُم ﴾ جماعةٌ من صُلحاتِهم بعدَ يأسِهم من توبةِ العادِين:

﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ في الآخرة؛ لتماديهم في العصيان؛ أي: وجبَ عذابُهم، فلا ينفعُهم الوعظُ.

﴿ قَالُواً ﴾ أي: الناهون ﴿ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمُ ﴾ قرأ حفصٌ عن عاصم: (مَعْذِرَةً) بالنصب؛ أي: نفعلُ ذلكَ معذرةً إلى ربكم، وقرأ الباقون: (مَعْذِرَةٌ) بالرفع (١٠)؛ أي: موعظتنا عذرٌ عندَه لئلاً نُنْسَبَ إلى تقصيرٍ ما في النهي عن المنكرِ.

﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ الله .

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ۚ أَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَيْمِيسِ بِمَا كَانُواْ يَقْسُقُونَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا

[١٦٥] ﴿ فَكَمَّانَسُوا ﴾ أي: تركَ أهلُ القرية.

﴿ مَا ذُكِّرُوا بِهِ ٤٠ من الوعظِ من الصيدِ.

﴿ أَنْجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلشُّوٓءِ﴾ وهو أخذُ الحيتانِ .

﴿ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بأخذِها.

﴿ بِعَذَابِ بَعِيسٍ ﴾ شديدٍ. قرأ ابنُ عامرٍ (بِئْسٍ) بكسرِ الباء وهمزة ساكنة

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹٦)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱٤)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۱۳)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۱۵).

بعدَها، وقرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ: بكسرِ الباءِ وياءِ ساكنةٍ بعدَها من غيرِ همزٍ، وقرأ أبو بكرٍ عن عاصمٍ (بَيَئْسٍ) بفتح الباء وسكون الياء وفتح الهمزة على وزن وزن (فَيْعَلِ)، [وقرأ الباقون: بفتح الباءِ وكسرِ الهمزة وياءِ بعدها على وزن (فَعِيل)] (۱)، وكلُها لغاتٌ (۲)، وكانَ أهلُ القريةِ نحوَ سبعينَ ألفاً، ثلثٌ نهوا، وثلثٌ لم ينهوا وسكتوا وقالوا: ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ ﴾ وثلثٌ هم أصحابُ الخطيئة، فنجتِ الساكتةُ والناهيةُ، وعُذّبتِ الصائدةُ عذاباً شديداً.

﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ بسبب فسقِهم.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ١٠٠٠ .

[١٦٦] ﴿ فَلَمَّاعَتُواْ﴾ تجبَّروا.

﴿ عَن مَّا نُهُوا عَنَّهُ ﴾ من الصيدِ، فلم يمتثلوا النهي.

﴿ قُلْنَا لَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾ مُبْعَدِينَ، فمكثوا ثلاثة أيام ينظرُ إليهم الناسُ، ثم هلكوا، وتقدَّمَ ذكرُ القصةِ مستوفاة في سورةِ البقرة، وذكرُ الخلافِ في حكم الحيل.

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين سقط من «ن».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹٦)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱٤)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۱۳)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۷۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۱۲).

﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيثُ اللهِ عَلَى الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيثُ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَمِهُ اللهِ عَالَمِهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[١٦٧] ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ ﴾ أعلمَ.

﴿ رَبُّكَ ﴾. قرأ أبو عمرو: (تَأَذَّنَ رَّبُّكَ) بإدغامِ النونِ في الراء (١٠٠٠)، المعنى: وإذْ أوجبَ وحكمَ رَبُّكَ.

﴿ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِم ﴾ ليرسلَنَّ على اليهودِ.

﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ ﴾ يُذيقُهم ﴿ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ فبعث الله عليهم بعد سليمان عليه السلام بُخْت نَصَّرَ، فخرَّبَ ديارَهم، وقتلَهم، وسبى نساءهم وذراريَّهم، وضربَ الجزية على مَنْ بقيَ منهم، وكانوا يؤدُّونَ الجزية إلى المجوس إلى بعثِ محمدٍ ﷺ، فضربَها عليهم إلى يوم القيامة.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَاتِ ﴾ عاقبَهم في الدنيا.

﴿ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ لمن تابَ وآمنَ.

\* \* \*

﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمًا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَالُونَهُم دُونَ ذَالِكُ وَبَالُونَاهُم بِأَخْسَنَتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ .

[١٦٨] ﴿ وَقَطَّعُنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمًا ﴾ فِرَقاً، حالٌ.

﴿ مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ ﴾ المؤمنونَ بمحمدٍ عَيْدٍ.

﴿ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكٌ ﴾ أي: مُنْحَطُّون عن رتبةِ الصالحينَ، وهم الكفرةُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٣٢)، و"معجم القراءات القرآنية» (١/ ٤٢٠).

- ﴿ وَبَهَاوُنَّكُمُ بِٱلْحَسَنَاتِ ﴾ النعم.
  - ﴿ وَٱلسَّيِّ عَاتِ ﴾ النَّقَم.
- ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ينتهون عن كفرهم.

\* \* \*

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضُ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخُذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضُ مِثْلُهُ مِأْنُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَا يُؤْخُرَةُ لَا يَعْمُونَ لِلَا الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيذً وَٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَقُونَ لَا يَكُولُونَ مَنْ اللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيذً وَٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَقُونَ أَفَى اللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيذً وَٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ مَنَا لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

[١٦٩] ﴿ هُ فَلَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ ﴾ أي: فخلف بعدَ المذكورين جماعةٌ، وهم مَنْ عاصر النبيَّ عَلَيْهُ من اليهود، والخَلَفُ بفتحِ اللام: الصالحُ، وبالسكون: الطالح، والتلاوةُ بسكونِ اللام.

﴿ وَرِثُوا ٱلْكِنَابَ ﴾ أي: التوراة .

﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا ٱلْأَدُٰفَ ﴾ هذا الشيء الدنيءَ من حُطامِ الدنيا، وهو الرشوةُ لتغييرِ بعضِ ما في التوراةِ، وصفةِ محمدٍ ﷺ.

﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغَفِّرُ لَنَا ﴾ لا نُؤاخَذُ بذلك.

﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ مِأْخُذُوهُ ﴾ أي: يرجونَ المغفرةَ وهم عائدونَ إلى مثلِ فعلِهم، والمغفرةُ إنما تحصُلُ للتائب. قرأ رويسٌ عن يعقوبَ: (يَأْتِهُمْ) بضمِّ الهاء(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ۲۳۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٢٠).

﴿ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ ﴾ أي: إنما أُخذَ عليهم العهدُ في التوراةِ.

﴿ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ والمرادُ توبيخُهم على البَتِّ بالمغفرةِ مع عدم التوبةِ، وليسَ في التوراةِ إيعادُ المغفرةِ مع الإصرارِ.

- ﴿ وَدَرَسُوا ﴾ أي: قرؤوا.
  - ﴿ مَا فِيدِ ﴾ وعلموه.
- ﴿ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَّ ﴾ مما يأخذُ هؤلاء.

﴿ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴾ فيعلمون ذلك. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ عامرٍ، ويعقوبُ، وحفصٌ عن عاصمٍ: (تَعْقِلُونَ) بالخطاب، والباقون: بالغيب(١).

## \* \* \*

﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِئْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْصَلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ شَهُ.

[۱۷۰] ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ ﴾ قرأ أبو بكرٍ عن عاصمٍ (يُمْسِكُونَ) مخفَّفاً، والباقون: مشدداً (٢٠)؛ أي: يعتصمونَ، وهم المؤمنون من أهلِ الكتابِ: عبدُ اللهِ بنُ سلامٍ وأصحابُه تمسكوا.

﴿ بِٱلْكِنْبِ ﴾ الذي جاء به موسى، فلم يحرِّفوه، ولم يكتموهُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۰۲ و۱۱۶)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۳۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱٤)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۶۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۲۱).

﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ﴾ وخُصَّتِ الصلاةُ بالذكرِ تفضيلاً لها .

\* \* \*

﴿ ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ طُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآ عَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ شَ ﴾ .

[١٧١] ﴿ ﴿ وَإِذْنَنَقَنَا ﴾ رَفَعْنا.

﴿ ٱلْجِبَلُ فَوْقَهُمْ ﴾ فَرُفع على رُؤوسِهم.

﴿ كَأَنَّهُ ظُلَّةً ﴾ هو كلُّ ما غَطَّى وسترَ من سحابٍ وغيرِه.

﴿ وَظُنُّواً ﴾ علموا وأيقنوا.

﴿ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ فلما تيكَّنوا الهلاك، قبلوا التوراة، فقلنا لهم:

﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ عزمٍ، وإن شُقَّ عليكم.

﴿ وَآذَكُرُواْ مَا فِيهِ ﴾ من الأحكام، واعملوا بها.

﴿ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ قبائح الأعمالِ، وذلك حين أَبَوا أن يقبلُوا أحكام التوراة، فرفع الله على رؤوسِهم جبلاً، فلما نظروا إلى الجبل، خَرَّ كلُّ رجلٍ ساجداً لله على حاجبِه الأيسرِ ينظرُ بعينِه اليمنى إلى الجبل فَرَقاً من أن يسقُط عليه، ولذلك لا تجدُّ يهودياً إلا ويكونُ سجودُه على حاجبِهِ الأيسرِ، وتقدَّمَ ذكرُ القصةِ في سورةِ البقرة.

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسُتُ بِرَيِّكُمٌ قَالُواْ بَنَى شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا خَنْهِلِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُلْمُ الللِهُ الللِمُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللللْم

[١٧٢] ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَّ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ ﴾ ومعنى أَخْذُ ذَرياتهم من ظهورِهم: إخراجُهم من أصلابهم كالذُّرِّ، ولم يذكرْ ظهرَ آدمَ؛ للعلم به، والإخراجُ كانَ منهُ؛ لأنهم استُلُّوا من ظهر آدمَ، ثم استلُّوا نسلاً من نسل كما يتوالدُ الأبناءُ من الآباء، المعنى: واذكر وقتَ أخذِ اللهِ تعالى الميثاقَ على بني آدمَ حين استُلُّوا من ظهره، واستلُّ أولادُهم من ظهورهم. قرأ الكوفيون، وابنُ كثيرِ: (ذُرِّيتَهم) على الإفرادِ مع نصبِ التاء؛ لأنها جنسٌ تعمُّ القليلَ والكثير، وقرأ الباقون: (ذُرِّيَّاتِهِمْ) على الجمع مع كسرِ التاءِ(١)، رُويَ أن الله مسحَ صفحةً ظهرِ آدمَ اليُّمني، فأخرجَ منه ذريةً بيضاءَ كهيئةِ الذرِّ يتحرَّكون، ثم مسحَ صفحةَ ظهرِه اليسرى، فأخرجَ منه ذريةً سوداءً كهيئةِ الذرِّ، فقال: يا آدمُ! هؤلاءِ ذريتُك، ثم قال لهم: ألستُ بربِّكُمْ؟ قالوا: بلي، فقالَ للبيض: هؤلاءِ في الجنةِ برحمتي، وهم أصحابُ اليمين، وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي، وهم أصحابُ الشمال، ثم أعادهم جميعاً في صُلبه، فأهلُ القبور محبوسون حتى يخرجَ أهلُ الميثاقِ كلُّهم من أصلابِ الرجالِ وأرحام النساء، قال الله تعالى فيمن نقضَ العهدَ الأول: ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍّ ﴾ [الأعراف: ١٠٢]، ورُوي أنَّ أهلَ السعادة أقروا طوعاً، وقالوا:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۸)، و «التيسير» للداني (ص: ۱۱٤)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۱۲۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۲٪).

﴿ بَكَى ﴾ ، وأهلُ الشقاوة قالوه تقيةً ، وكُرْهاً ، وذلكَ معنى قولِه تعالى : ﴿ وَلَهُ وَ اللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ ﴾ (١) [آل عمران : ٨٦] ، وكان الميثاقُ بنعمانَ ، وهي عرفةُ وما يليها ، وقيل : بأرض الهندِ حيثُ هبطَ آدمُ عليه السلام فيه ، وقيل : في سماء الدنيا حينَ هبطَ من الجنة إليها .

﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِمِمْ ﴾ أي: أشهدَ بعضَهم على بعضٍ حينَ قالَ: ﴿ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِمِمْ ﴾ أي: ما تقُرُّونَ وتعترفونَ بأني رَبُّكُم؟

﴿ قَالُواْ بَكَنَ ﴾ نحنُ نقرُ ونعترفُ بهذا الاعترافِ والإقرارِ، وهذا شأنُ بني آدَمَ لا يُسأَلُ أحدٌ منهم: أليس اللهُ ربَّكَ؟ إلا قال: بلى، فهم مفطورونَ على ذلك، فكلُّ مولودٍ يولدُ على الفطرةِ، فالإقرارُ بالخالقِ فطريٌّ لهم، كلُّهم يُقرُّ به، وقولهم: (بلى) ردُّ للنفي، فثبتَ إيمانُهم؛ لجوابهم ببلى، ولو أجابوا بنعم، لكفروا؛ لأن (نعم) تصديقٌ لما سبقها من نفي أو إثباتٍ، و(بلى) إثباتٌ لما بعدَ النفي، وليسَ نفيٌ، واستفهامُ التقريرِ أكَّدَ معنى النفي، والباءُ في خبر (ليس) زادته تأكيداً، وتقديرُه: بلى أنتَ ربُّنا.

﴿ شَهِدْنَا ﴾ على أنفسِنا ، وأقررْنا بوحدانيتكَ .

﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ أي: فعلْنا ذلكَ بهم حتى اعترفوا لئلاَّ يقولوا.

﴿ يُوْمُ ٱلَّقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا ﴾ الإقرار.

﴿ غَافِلِينَ ﴾ لم نشعر، فلم يبق لهم حجةٌ علينا.

قال القرطبيُّ: فقد استُدِلَّ بهذه الآية أنَّ من ماتَ صغيراً دخلَ الجنة؛ لإقراره في الميثاقِ الأولِ، ومن بلغ العهدَ، لم يُغْنِه الميثاقُ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۸/ ۸۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير القرطبي» (٧/ ٣١٧).

﴿ أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا الشَّرِكَ ءَاجَا قُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُلِكُنَا عِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ شِيَّا ﴾ .

[۱۷۳] ﴿ أَوَ نَقُولُوٓا إِنَّمَا الشَّرَكَ ءَابَآوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِّيَةً مِّنَا بَعْدِهِمٌ ﴾ فاقتدَيْنا بهم. قرأ أبو عمرو: (أَنْ يَقُولُوا) و(أَوْ يَقُولُوا) بالغيب، لأنَّ أولَ الكلام على الغيبة، وقرأ الباقون: بالخطاب فيهما(١١)، رداً على لفظِ الخطاب المتقدِّم في قولِه: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)؛ أي: أخاطِبُكم بذلك لئلاَّ تقولوا يومَ القيامةِ: إنَّا كُنَّا عن هذا غافلينَ.

﴿ أَفَنُهْلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ فتعذَّبُنا بجنايةِ آبائِنا المبطِلينَ، فلا يُمكنُهم الاحتجاجُ بذلكَ مع الإقرار.

\* \* \*

## ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

[١٧٤] ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِئَتِ ﴾ أي: نُبيِّنُها ليتدبَّرَها العباد.

﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ من الكفر إلى التوحيد، قال البغويُّ: فإن قيلَ: كيف تلزمُ الحجةُ واحداً لا يذكرُ الميثاق؟! قيل: قد (٢) أوضحَ اللهُ الدلائلَ على وحدانيته، وصدقِ رسلِهِ فيما أخبروا، فمن أنكرَهُ، كان معانِداً ناقِضاً للعهد، ولزمَتُه الحجةُ، وبنسيانِهم وعدمِ حفظِهم لا يسقطُ الاحتجاجُ بعدَ إخبارِ المخبرِ الصادقِ صاحبِ المعجزةِ ﷺ (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۸)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱٤)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۲۸)،

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وقد».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البغوي» (٢/ ٤٢٣).

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنَا فَأَسْلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُنَا فَاللَّهُ مَا كَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ .

[١٧٥] ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِم ﴾ أي: اسرُدْ وقُصَّ عليهم، والضميرُ في (عليهم) عائد على حاضري محمدٍ ﷺ من الكفارِ وغيرِهم.

﴿ نَبَأَ ٱلَّذِى ٓ ءَاتَيْنَهُ ءَايَكِنِنَا ﴾ قيلَ: نزلت في أمية بنِ أبي الصَّلْتِ، كانَ قد قرأ الكتب، وعلمَ أن الله مرسِلٌ رسولاً في ذلك الزمان، ورجا أن يكونَ هو، فلما بُعِثَ محمدٌ على حسدة، وكفر به، وقيل: نزلت في عالم من علماء بني إسرائيل اسمه بَلْعَمُ بنُ باعوراء، أُوتي علمَ بعضِ كتبِ الله، فطلبَ قومُه منه أن يدعوَ على موسى ومَنْ معه، فأبى، وقالَ: كيف أدعو على من معه الملائكةُ، فألحوا عليه، فلم يزالوا به حتى فعلَ، فانقلبَ دعاؤه عليه، وخرجَ لسانُه على صدره، ونزع الله منه المعرفة.

﴿ فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ فخرجَ من الآياتِ بكفرِه كما تخرجُ الحيةُ من جلدِها، ولم ينتفعُ بعلمِه (١).

﴿ فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطُانُ ﴾ أي: لحقه وصارَ قريناً له.

﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ الضالين، وهذه أشدُ آيةٍ على العلماء، وأيُ مصيبةٍ أعظمُ من أن يؤتى العالم علماً، فيكونَ وبالاً عليه؟!

<sup>(</sup>۱) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص:۱۲۶)، و«الدر المنثور» للسيوطي (۲۰۸/۳).

﴿ وَلَوَ شِثْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ وَكَكَنَهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلِبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلَهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ ٱلْقَوْمِ ٱلْقَوْمِ ٱلْقَوْمِ ٱلْقَصْصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُومُ اللَّهُ وَمِ ٱلْقَوْمِ ٱلْقَوْمِ ٱلْقَوْمِ ٱلْقَوْمِ اللَّهُ مُ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾ .

[١٧٦] ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَتَهُ ﴾ بعلمِه.

﴿ بِهَا ﴾ إلى منازلِ الأبرار من العلماء.

﴿ وَلَنَكِنَّهُۥ أَخَلَدَ ﴾ اطمأنَّ.

﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني: الدنيا.

﴿ وَٱتَّبَعَ هَوَكُ ﴾ في إيثار الدنيا واسترضاءِ قومِه.

﴿ فَمَثَلُهُ ﴾ صفتُه.

﴿ كُمَثَلِ ٱلْكَلْبِ ﴾ في أخسِّ أوصافِه، وهي.

﴿ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ ﴾ يدلعُ لسانه .

﴿ أَوْ تَـتُرُكُ لُهُ يَلْهَتُ ﴾ أي: إِن زجرتَهُ بالموعظة، فلم ينزجِر، وإن تركته، لم يهتدِ، فالحالتانِ عنده سواءٌ.

﴿ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا ۚ قَرَا نَافَعٌ، وابنُ كثيرٍ، وأبو جعفرٍ، وابنُ عامرٍ بخلافٍ عن قالونَ: (يَلْهَتْ ذَلِكَ) بإظهارِ الثاءِ عندَ الذالِ، والباقون: بالإدغام (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۱۳۳)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/٤۲٤).

﴿ فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ ﴾ أي: اسرُدْ عليهم ما يعلمون أنه من الغيوبِ التي لا يعلَمُها إلا أهلُ الكتب الماضيةِ.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ في ذلكَ، فيؤمنون.

\* \* \*

﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ۞ ﴿

[۱۷۷] ﴿ سَآءَ﴾ أي: بئسَ.

﴿ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ﴾ التقديرُ: ساءَ مثلاً مَثَلُ القوم.

﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَئِنَّا ﴾ بعدَ علمِهم بها.

﴿ وَأَنفُكُمُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ أي: جمعوا بينَ التكذيبِ وظلمِ أنفسهم.

\* \* \*

﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ۗ وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الْخُسِرُونَ شَيْ ﴾.

[۱۷۸] ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيُّ ﴾ أجمع القراء على إثباتِ الياءِ هنا في (المهتدي)(١).

﴿ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَكِنِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ تصريحٌ بأنَّ الهدى والضلالَ من الله تعالى ، وفيه رَدُّ على القدريَّةِ ، وعلى من قال: إن الله تعالى هدى جميع المكلَّفينَ ، ولا يجوز أن يُضِلَّ أحداً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المقنع في رسم مصاحف الأمصار» باب: ذكر ما رسم بإثبات الياء على الأصل، (ص: ١٤).

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ جِهَا وَلَمُمْ أَعَانُ لَا يُعْفِرُونَ جِهَا وَلَمُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ جِهَا أَوْلَتِكَ كَٱلْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَلَمْتٍ اللهُمُ الْخَلْفِلُونَ عِهَا وَلَهُمْ أَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ جِهَا أَوْلَتِكَ كَٱلْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ عِهَا وَلَمْ مَا الْعَلْفِلُونَ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

[١٧٩] ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا ﴾ خَلَقْنا. قرأ أبو عمرو، وابنُ عامرٍ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفُّ: (وَلَقَد ذَّرَأْنَا) بإدغامِ الدالِ في الذال، والباقون: بالإظهار(١٠).

﴿ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلجِنِّ وَٱلْإِنسِ ﴾ وهم الذين حقَّتْ عليهمُ الكلمةُ الأزليةُ بالشقاوة.

﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ إذ لا يُلقونها إلى معرفة الحقِّ.

﴿ وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾ سبيلَ الرشادِ.

﴿ وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسَمَعُونَ بِهَأَ ﴾ مواعظَ القرآنِ فيؤمنون، ثم ضربَ لهم مثلاً في الجهلِ فقال:

﴿ أُوْلَيْكِ كَأَلَّانَهُمُ فِي عدمِ الفهمِ والاقتصارِ على نيل الشهواتِ.

﴿ بَلِّهُمْ أَضَلُّ ﴾ لأنَّ الأنعامَ تطلبُ منافعَها، وتهربُ من مضارِّها.

﴿ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْغَنِفِلُونَ ﴾ الكاملونَ في الغفلة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۳۰)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۳۳)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٢٤).

﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَآعِهِ ۗ مَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ .

[۱۸۰] رُوي أن رجلاً دعا الله في صلاته، ودعا الرحمن، فقال بعضُ مشركي مكة: إن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون رباً واحداً، فما بال هذا يدعو اثنين؟! فأنزلَ الله عز وجل:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ﴾ (١) الصفات.

﴿ ٱلْحُسْنَى ﴾ العُليا الدالَّةُ على معانِ حسنةٍ .

﴿ فَأَدْعُوهُ ﴾ سَمُّوهُ ﴿ بِهَا ﴾ .

قال على: "إِنَّ اللهِ تِسْعاً وَتِسعينَ اسْماً، مِئةً إِلاَّ وَاحِداً، مَنْ أَحْصَاها، وَحَلَ الْجَنَّةَ، إِنَّ اللهَ وِتْرُ يُحبَّ الْوِتْرَ"، ومعنى أحصاها: حفظها وهي: "هو اللهُ الذي لا إلهَ إلا هو الرحمنُ الرحيمُ الملكُ القدوسُ السلامُ المؤمنُ المهيمنُ العزيزُ الجبارُ المتكبرُ الخالقُ البارىءُ المصورُ الغفارُ القهارُ المهيمنُ العزيزُ الجبارُ المتكبرُ الخالقُ البارىءُ المصورُ الغفارُ القهارُ الوهابُ الرزاقُ الفتاحُ العليمُ القابضُ الباسطُ الخافضُ الرافعُ المعزُّ المذلُّ السميعُ البصيرُ الحكمُ العدلُ اللطيفُ الخبيرُ الحليمُ العظيمُ الغفورُ الشكورُ العليمُ الكريمُ الوقيمُ المجيبُ العليمُ الودودُ المجيدُ الباعثُ الشهيدُ الحقي الوكيلُ القويُّ المتينُ الواسعُ الحكيمُ الودودُ المجيدُ الباعثُ الشهيدُ الحقي الوكيلُ القويُّ المتينُ الواسعُ الحكيمُ الودودُ المجيدُ الباعثُ الشهيدُ الحقي الوكيلُ القويُّ المتينُ الواسعُ الحكيدُ المحصى المبدى المعيدُ المحيى المميتُ الحيُّ القيومُ الواجدُ الوليُّ الحميدُ المحصى المبدى المعيدُ المحيى المميتُ الحيُّ القيومُ الواجدُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (۲/ ۱۷۵).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۰٤۷)، كتاب: الدعوات، باب: لله مائة اسم غير واحدة، ومسلم (۲۲۷۷)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، عن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_.

الماجدُ الواحدُ الأحدُ الصمدُ القادرُ المقتدرُ المقدِّمُ المؤخِّرُ الأولُ الآخِرُ الظاهرُ الباطنُ الوالي المتعال البرُّ التوابُ المنتقمُ العفوُّ الرؤوفُ مالكُ الطلهِ ذو الجلالِ والإكرامِ المقسطُ الجامعُ الغنيُّ المغني الضارُّ النافعُ النورُ الملكِ ذو الجلالِ والإكرامِ المقسطُ الجامعُ الغنيُّ المغني الضارُّ النافعُ النورُ المهادي البديعُ الباقي الوارثُ الرشيدُ الصبورُ عديثُ حسنٌ رواه الترمذيُّ وغيرُه (١).

قال اليافعيُّ رحمه الله في كتابه «الدرّ النظيم في فضائل القرآنِ العظيم»: وهي في القرآنِ على هذا الترتيب، في سورةِ الفاتحةِ خمسةٌ: اللهُ ربُّ الرحمنُ الرحيمُ مالكٌ، وفي سورةِ البقرةِ ستةٌ وعشرون: محيطٌ قديرٌ عليمٌ حكيمٌ توابّ نصيرٌ واسعٌ بديعٌ سميعٌ كافي رؤوفٌ شاكرٌ إِلهٌ واحدٌ غفورٌ حليمٌ قابضٌ باسطٌ لا إلهَ إلا هوَ حيٌّ قيومٌ عليٌّ عظيمٌ وليُّ غنيٌّ حميدٌ، وفي سورةٍ آلِ عمرانَ ثلاثةٌ: قديمٌ وهابٌ سريعٌ، وفي سورة النساءِ سبعةٌ: رقيبٌ حسيبٌ شهيدٌ غافرٌ غفورٌ مُقيتٌ وكيلٌ، وفي الأنعام خمسةٌ: باطنٌ قاهرٌ قادرٌ لطيفٌ خبيرٌ، وفي سورةِ الأعرافِ اثنان: مُحْيي مُميتٌ، وفي سورةِ الأنفالِ اثنان: نعمَ المولى ونعمَ النصير، وفي سورةِ هودٍ سبعةٌ: حفيظٌ قريبٌ مجيبٌ قويٌّ مَجيدٌ وَدودٌ فَعَّالٌ لما يريدُ، وفي سورة الرعدِ اثنان: كبيرٌ مُتَعَالٍ، وفي سورة إبراهيم: مَنَّانٌ، وفي سورةِ الحجِّ: باعثٌ، وفي سورةِ المؤمنين: كريمٌ، وفي سورةِ النور ثلاثةٌ: نورٌ حقٌّ مبينٌ، وفي سورةِ سبأ: فتاحٌ، وفي سورة المؤمن أربعةٌ: قابلُ التوب شديدُ العقاب ذو الطولِ غفارٌ، وفي سورة الذاريات اثنان: رزاقٌ ذو القوةِ المتينُ، وفي سورةِ الطور: بَرٌّ، وفي سورةِ القمرِ: مقتدرٌ، وفي سورة الرحمن: ذو الجلالِ والإكرام، وفي

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٥٠٧)، كتاب: الدعوات، باب: (٨٣) وقال: غريب.

سورة الحديد أربعة: أولُ آخرُ ظاهرٌ باطنٌ، وفي سورة الحشرِ عشرةٌ: قُدُّوسٌ سلامٌ مؤمنٌ مهيمنٌ عزيزٌ جبارٌ متكبرٌ خالقٌ بارىء مصورٌ، وفي سورة البروج: مبدئ معيدٌ، وفي سورة الإخلاص أَحَدٌ صَمَدٌ. انتهى.

﴿ وَذَرُوا ﴾ اتركوا.

﴿ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ أَسْمَنَهِوْء ﴾ ويسمونه بما لا توقيفَ فيه، والإلحادُ: الميلُ عن الحق. قرأ حمزةُ: (يَلْحَدُونَ) بفتح الياء والحاء، والباقون: بضمّ الياء وكسرِ الحاء(1)، وهما لغتان، والملجدون: هم المشركون، عَدَلوا بأسماء الله عَمَّا هي عليه، فسمَّوا بها أوثانَهم، فزادوا ونَقَصوا، فاشتقوا اللاتَ من الله، والعزَّى من العزيز، ومناة من المنَّانِ.

﴿ سَيُجْزَؤُنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ في الآخرة، وهذه الآيةُ منسوخةٌ بآيةِ السيف.

\* \* \*

﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ- يَعْدِلُونَ شَكُ .

[١٨١] ﴿ وَمِمَّنَّ خَلَقْنَآ أُمَّةً ﴾ هم المسلمون.

﴿ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ ﴾ يأخذونَ به .

﴿ وَبِهِ ـ يَعَّدِلُونَ ﴾ في الأمرِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۸)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱٤)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۷۵)، و«معجم القراءات القرآنية» (۱/ ۲۲۵).

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ .

[١٨٢] ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَانِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم ﴾ سنأخذُهم قليلاً قليلاً كما يترقى الدرجة درجة .

﴿ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ما نريدُ بهم.

\* \* \*

﴿ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ﴿ فَأَمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ﴿ فَا لَهُمْ

[١٨٣] ﴿ وَأُمِّلِي لَهُمَّ ﴾ أطيلُ المدَّةَ.

﴿ إِنَّ كَيْدِي ﴾ أَخْذي.

﴿ مَتِينٌ ﴾ شديدٌ، وسمي كيداً؛ لأنَّ ظاهرَه إحسانٌ، وباطنه خِذْلانٌ.

\* \* \*

﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾.

[۱۸٤] رُوي أنه ﷺ قامَ على الصفا ليلاً يدعو قريشاً فَخذاً فَخذاً يحذِّرُهم وقائعَ الله تعالى، فقالَ قائلُهم: إنه مجنونٌ باتَ يصوِّتُ على الصَّفا إلى الصباح، فنزل:

﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ ﴾ (١) أبِصاحِبهم جنونٌ أم لا؟ ثم نفي عنه الجنونَ بقوله: ﴿ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً ﴾ أي: جنون.

﴿ إِنْ هُوَ ﴾ أي: ما هو.

﴿ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ واضحٌ إنذارُه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٦٢٤)، و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (١/ ٤٧٥)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٣/ ٦١٨).

﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْلَرْبَ أَجَلُهُمَّ فَإِلَّي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَيْ .

[١٨٥] ثم وَبَّخَهم على تركِ النظر المؤدِّي إلى العلم فقالَ:

﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ﴾ أي: مُلْكِ.

﴿ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ أي: ما فيهما من الصُّنع.

﴿ وَمَآ ﴾ أي: وفي ما.

﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ فيعلموا صدقه.

﴿ وَأَنَّ﴾ أي: وأنه.

﴿ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُم ﴾ فيموتوا قبلَ الإيمان.

﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدُهُ ﴾ أي: بعدَ القرآن.

﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنْ لم يؤمنوا به؟! فإنه ليسَ بعدَه كتابٌ، ولا بعدَ محمدٍ ﷺ .

\* \* \*

﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠ ﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَّا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠

[١٨٦] ثم ذكرَ علةَ إعراضِهم عن الإيمانِ فقالَ:

﴿ مَن يُضَلِلِ ﴾ أي: يُضْلِلْهُ.

﴿ اللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَهُمْ وَيَذَرُهُمْ ﴾ قرأ أبو عمرٍو، وعاصمٌ، ويعقوبُ (وَيَذَرُهُمْ) بالياء، ورفع الراء على الاستئناف؛ أي: واللهُ يذرُهم، وقرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ كثيرٍ، وابنُ عامرٍ: بالنون والرفع؛ أي: ونحنُ

نذرُهم، وقرأ حمزة، والكسائيُّ، وخلفٌ: بالياءِ وجزمِ الراءِ عطفاً على موضع الفاء وما بعدَها من قوله: (فَلاَ هَادِيَ لَهُ)؛ لأنه موضعُ جزم (١٠).

﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ يتردَّدونَ مُتَحيرين.

\* \* \*

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَقِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُوَّ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُونَ الْأَلْعِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْأَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

[١٨٧] ولمّا قالت قريش للنبي ﷺ: إنَّ بيننا وبينكَ قرابةً، فأسرَّ إلينا متى الساعة؟ فأنزلَ الله تعالى:

﴿ يَمْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ ﴾ (٢) أي: متى.

﴿ مُرْسَلُهَا ﴾ أي: الوقتُ الذي تقومُ فيه.

﴿ قُلُ ﴾ يا محمد:

﴿ إِنَّمَاعِلْمُهَا﴾ متى يكونُ.

﴿ عِندَرَقِي ﴾ استأثرَ بعلمِها.

﴿ لَا يُجَلِّيهَا ﴾ يظهرُها.

﴿ لِوَقْنِهَآ إِلَّاهُوَّ ﴾ لاختصاصِه به .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۸\_۲۹۸)، و «التيسير» للداني (ص: ۱۱۵)، و «تفسير البغوی» (۲/ ۱۷۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۲3).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير عبد الرزاق الصنعاني» (٢/ ٢٤٥)، و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٢٧)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٣/ ٢٢٢).

﴿ ثَقُلُتُ ﴾ خَفِيَتْ .

﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: خفيتْ معرفتُها على أهلِها، وإذا خفيَ الشيءُ، ثَقُلَ.

﴿ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةً ﴾ فجأةً على غفلةً كما قالَ عليه السلام -: "إِنَّ السَّاعَةَ تَهِيجُ بِالنَّاسِ والرَّجُلُ يُصْلِحُ حَوْضَهُ، والرَّجُلُ يَسْقِي مَاشِيَتَهُ، والرَّجُلُ يَقُومُ بِسِلْعَتِهِ فِي سُوقِه، والرَّجُلُ يَخْفِضُ مِيزَانَهُ وَيَرْفَعُهُ (١).

﴿ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ﴾ أي: كأنكَ ألححْتَ في طلبِ علمِها فعلِمْتَها.

﴿ قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ كرَّرَهُ تأكيداً؛ أي: لا يعلمُ وقتَ مجيئِها، ولا يأتي بها فيه بغتةً إلا اللهُ تعالى.

﴿ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنَّ علمَها عندَ الله، بل يَظُنُّ أكثرُهم أنه مما يعلمُه البشرُ.

## \* \* \*

[١٨٨] قال ابنُ عباسٍ: «إنَّ أهلَ مكةَ قالوا: يا محمدُ! ألا يخبرُك ربُّكَ بِالسعرِ الرخيصِ قبلَ أن يغلوَ، فتشتريَه وتربحَ فيه عندَ الغلاءِ، وبالأرضِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۳۱۹۷/۱۰ ـ ۳۱۹۸)، و «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۱/ ٤٧٥).

التي تريدُ أن تُجْدِبَ فترتحلَ منها إلى ما قد خَصُبَت؟ فأُمر ﷺ بالاعترافِ بأنه عبدٌ محكومٌ عليهِ بما نزلَ جواباً عن قول المشركين، وهو:

﴿ قُل لَّا آَمْلِكُ ﴾ (١) أي: لا أقدرُ.

﴿ لِنَفْسِي نَفْعًا ﴾ أي: جلبَ نفعٍ.

﴿ وَلَاضَرًّا ﴾ أي: دفعَ ضرٍّ.

﴿ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ أن يوصلَه إليَّ من الضرِّ والنفعِ؛ فإني أملكُه؛ لاختصاصِه بي.

﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ أي: لو كنتُ أعلمُ الخصبَ والجدبَ.

﴿ لَاَسْتَكُثَّرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾ أي: المالِ لسنةِ القحطِ.

﴿ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءَ ﴾ أي: الضرُّ والفقرُ.

﴿ إِنْ أَنَّا إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ للكافرينَ بالنارِ .

﴿ وَبَشِيرٌ ﴾ بالجنةِ .

﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ يصدِّقون. واختلافُ القراء في الهمزتين من (السُّوءُ إِنْ) كاختلافِهم فيهما من (يَشَاءُ إِلى) في سورةِ البقرةِ، وقرأ أبو جعفرٍ، وقالونُ عن نافع بخلافٍ عنه: (أَنَا إِلاً) بالمدِّحيثُ وقع (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ۱۲۷ ـ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٣١، ٢٧٣)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٣٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٢٧).

[١٨٩] ﴿ ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ يعني آدمَ.

﴿ وَجَعَلَ ﴾ أي: خلقَ.

﴿ مِنْهَا زُوْجَهَا﴾ حواءً ﴿ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ ليأنسَ بها.

﴿ فَلَمَا تَغَشَّلُهَا ﴾ علاها بالنكاحِ ﴿ حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا ﴾ لم يثقلْ عليها، وهي النطفةُ ﴿ فَمَرَّتْ بِدِّــ ﴾ استمرَّتْ إلى وقتِ ميلاده.

﴿ فَلَمَّا أَنْقَلَت ﴾ أي: كبرَ الولدُ وأَثقلَها حملُها وقاربت الوضعَ.

﴿ دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا ﴾ آدمُ وحواءُ.

﴿ لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ بشراً سوياً قد صلحَ بدنه.

﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ لكَ على هذه النعمةِ ، ودلت الآيةُ على أن الحملَ مرضٌ من الأمراضِ ؛ لقوله : ﴿ ذَعُوا ٱللَّهَ رَبَّهُمًا ﴾ ولأجل عظمِ الأمرِ وشدةِ الخطب جُعِلَ موتُها شهادةً كما وردَ في الحديث .

واختلف الأئمةُ في حكمِ الحاملِ، فقال مالك: إذا مضتْ لها ستةُ أشهرٍ من يومِ حملَتْ، صارتْ في حكمِ المريضِ في أفعالِه، لم ينفذ لها تصرفٌ في مالها بأكثرَ من الثلثِ، وقال الثلاثة: إنما يكونُ ذلكَ عندَ المخاضِ، واختارَ الخرقيُّ من أصحاب أحمدَ: ما قاله مالكٌ.

﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءً فِيمَا ءَاتَنْهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله الله الله عَمَّا عَلَى الله عَمَّا يَشْرِكُونَ الله الله الله عَمَّا الله عَمَّا عَلَى الله عَمَّا عَمَا الله عَمَّا عَلَى الله عَمْ عَمَّا عَلَى الله عَمَّا عَلَى الله عَمْ عَمَّا عَلَى الله عَمْ عَلَى الله عَلَى الله عَمْ عَلَى الله عَمْ عَلَى الله عَمْ عَلَى الله عَمْ عَلَى الله عَلَى الله عَمْ عَلَى الله عَلَى الله عَمْ عَلَى الله عَمْ عَلَى الله عَمْ عَلَى الله عَلَى الله عَمْ عَلَى الله عَلَى الله عَمْ عَلَى الله عَل

[١٩٠] وروي أن الخبيث إبليسَ جاءهما، فقال: إن ولدتِهِ سَوِيّاً، فسميهِ عبدَ الحارثِ، وكانَ اسمُه في الملائكةِ الحارثَ<sup>(١)</sup>.

﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا ﴾ كما طلبا.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۰۷۷)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الأعراف، وقال حسن غريب، والإمام أحمد في «المسند» (۱۱/۵)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۸۹۵)، والحاكم في المستدرك (۴۰۰۳)، عن سمرة بن جندب ـ رضى الله عنه ـ. وقد ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۲/ ۲۷۵) من ثلاثة أوجه.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٢٩٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٥)، و«تفسير البغوي» (٢/ ١٨١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٢٩).

صالحاً، جعلَ أو لا دُهما للهِ شركاء؛ بأن سَمَّوا عبد (۱) شمس، وعبد العزَّى، وعبد يغوث، وغيرِ ذلك، كما أضاف فعلَ الآباءِ إلى الأبناءِ في تعييرِهم بفعلِ الآباءِ فقال: ﴿ ثُمَّ اتَّغَذْتُمُ الْعِجْلَ ﴾ [البقرة: ٢٦] ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا ﴾ [البقرة: ٢٧] ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا ﴾ [البقرة: ٢٧] خاطب بهِ اليهودَ الذين كانوا في عهدِ النبيِّ عَيْقٍ ، وكانَ ذلكَ الفعلُ من آبائِهم، حكى المفسرون كُلاَّ من التأويلينِ، وقدم البيضاويُّ في «تفسيره» هذا التأويل الثاني (٢)، قال القرطبيُّ: وهو الذي يُعَوَّلُ عليه (٣)، وقال البغويُّ: وهذا قولٌ حسنٌ لولا قولُ السلفِ وجماعةِ المفسرين إنه في آدمَ وحواءَ (٤)، وقال الكواشيُّ: وهو أوجهٌ يعضدُه قوله تعالى:

﴿ فَتَعَـٰ لَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ بأن آدمَ وحواءَ لم يكونا مشرِكينِ بإجماعٍ ، ولجمعِه الضميرَ في (يشركون).

\* \* \*

﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١

[١٩١] ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا ﴾ يعني: إبليسَ والأصنامَ.

﴿ وَهُمْ يُخَلَّقُونَ ﴾ أي: مخلوقون.

\* \* \*

﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٠٠٠ .

[١٩٢] ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ ﴾ أي: الأصنامُ لعَبَدَتِهم.

<sup>(</sup>۱) في «ش»: «بعبد».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير القرطبي» (٧/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «تفسير البغوى» (٢/ ١٨٢).

﴿ نَصُرًا وَلَا ٓ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ من كسرٍ وغيرِه، بل عَبَدَتُهم يدفعونَ عنهم، فالمعبودُ أذلُّ من العابد.

\* \* \*

﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ ﴿ مَا اللَّهُ مَا أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَسَمُ

[١٩٣] ثم خاطب المؤمنين فقال: ﴿ وَإِن تَدَّعُوهُم ﴾ يعني: المشركين. ﴿ إِلَى ٱلْهُدَى ﴾ الإسلام.

﴿ لَا يَتَبِعُوكُمُ ۚ ﴾ قرأ نافعٌ: (يَتُبَعُوكُمْ) بإسكانِ التاءِ وفتحِ الباء، وقرأ الباقون: بفتح التاءِ مشدَّدَةٍ (١) وكسرِ الباء، وهما لغتان، يقال: تبعَه تبعاً واتَّبعه اتبًاعاً (٢).

﴿ سَوَاءُ عَلَيْكُو أَدَعُوتُمُوهُمْ ﴾ إلى الدينِ .

﴿ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴾ عن دعائِهم ؛ كما قال : ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٦].

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُ فَٱدْعُوهُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْلَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ شِنَى ﴾.

[١٩٤] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾ تعبدونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ يعني: الأصنامَ

<sup>(</sup>۱) «مشددة» ساقطة من «ن».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۵)،
 و «تفسير البغوی» (۲/ ۱۸۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٣٠).

﴿ عِبَادُ﴾ مملوكةٌ ﴿ أَمْنَالُكُمُّ ﴾ متصرَّفٌ فيها.

﴿ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ ﴾ أي: يجيبوكم.

﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أن لكم عندَها منفعةً.

※ ※ ※

﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۗ أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا ۗ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ لِيَبْطِشُونَ بِهَا ۗ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ لِيَبْطِشُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَ كِيدُونِ فَلَا يُضِرُونِ فَهُمْ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاكُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَ كِيدُونِ فَلَا يُظِرُونِ فَهُمْ لَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّالَا اللَّلْلِي الللَّلْمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُل

[١٩٥] ثم وَبَّخهم على عبادة مَنْ هو في غاية العجزِ فقال: ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ لَيَمْ أَرْجُلُ لَكُمْ أَيْدِي عَن قَنبلِ راوي يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدِي عَن قَنبلِ راوي ابنِ كثيرٍ، ويعقوبَ: الوقفُ بالياءِ على (أَيْدِي)، وقرأ أبو جعفرٍ: (يَبْطُشُونَ) بضمِّ الطاء، والباقون: بكسرها(١).

﴿ أَمْ لَهُمْ أَعَٰيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمَّ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ ومَنْ أنتم أقدرُ منه كيفَ تعبدونه؟! احتقاراً بهم وبمعبودِهم.

﴿ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ﴾ يا معشرَ المشركين. قرأ عاصمٌ، وحمزةُ، ويعقوبُ: (قُلِ ادْعُوا) بكسرِ اللام، والباقون: بالضمِّ (٢).

﴿ ثُمَّ كِيدُونِ ﴾ احتالوا أنتم وشركاؤكم في أمري وإهلاكي سريعاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۱۸۳)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۷۶)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٣٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري (۱/۱۲۷)، و «إتحاف فضلاء البشر»
 للدمياطي (ص: ۲۳٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٣٠).

﴿ فَلَا نُنظِرُونِ ﴾ أي: تُؤخّرونِ. أثبتَ أبو عمرٍو، وأبو جعفرِ الياءَ في: (كِيدُونِي) وصلاً، وأثبتها في الحالين يعقوبُ، وهشامٌ بخلافٍ عن الثاني (١)، وأثبت يعقوبُ الياءَ في (تُنظِرُونِي) في الحالَين (٢).

\* \* \*

# ﴿ إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابُّ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ وَلِيَّ ﴾ .

[197] ﴿ إِنَّ وَلِتِّى اللهُ ﴾ أي: ناصري. واختُلِف عن أبي عمرٍ و في (إنَّ وَلِتِّي اللهُ) فروي عن السوسيِّ حذفُ الياء وإثباتُ ياء واحدة مشددة مفتوحة ، وهو الأصحُّ عنه ، ورُوي عن السوسيِّ أيضاً بكسر الياء المشددة بعدَ الحذف، وقرأ الباقون: بياءين ، الأولى مشددة مكسورة ، والثانية مخففة مفتوحة ، وقد أجمعتِ المصاحف (٣) على رسمِها بياء واحدة .

﴿ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئناتِ ﴾ القرآنَ.

﴿ وَهُوَ يَتُوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ الذين لا يعدِلون بالله شيئاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۵)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۷۵)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٠١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٧٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٣١-٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «الصحابة».

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ ۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَصُرُونَ فَهُ .

[١٩٧] ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَضُرُونَ ﴾ كرره لتبيينِ أنَّ ما يعبدونه لا ينفعُ ولا يضرُّ.

\* \* \*

﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۗ وَتَرَعْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُسْمَعُوا ۗ وَتَرَعْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُسْمَعُوا ۗ وَتَرَعْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُسْمَعُوا ۗ وَتَرَعْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَسْمَعُوا أَنْ وَيَرَعْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَسْمَعُوا أَنْ وَيَرَعْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَسْمَعُوا أَنْ وَيُعْمُ لَا يَسْمَعُوا أَنْ وَيَرْعِهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَسْمَعُوا أَنْ وَيُعْمُ لَا يَسْمَعُوا أَنْ وَيَرْعِهُمْ مَنْ وَلَا يَعْمُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدُى اللهِ يَسْمَعُوا أَنْ وَقَلَ عَلَيْكُ وَهُمْ لَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ مِنْ إِلَى الْمُعْرَونَ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَالْمُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُمْ مِنْ إِلَا يَعْمُ لَعُونُ وَلِي اللّهُ لَكُونُ وَنْ يُؤْلُونَ وَلِيْهُمْ مِنْ فَرُونَ اللّهُ فَالْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يُعْمُ لَا يُعْمُ لِلْكُونُ وَلَا لِلْمُ عَلَيْكُونُ وَلَا لَهُ إِلَيْكُولُونَ وَلِي اللّهُ لَا يَعْمُ لِلْمُ لِلْعُلِمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْكُونُ وَلِي اللّهُ لِلْمُ لَا لِلْمُ لَا يَعْلَى اللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُ لِ

[١٩٨] ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ ﴾ أي: الأصنام.

﴿ إِلَى ٱلْهُدَّىٰ لَا يَسْمَعُوا ﴾ مبالغة في التوبيخ.

﴿ وَتَرَانِهُمْ ﴾ يا محمدُ ﴿ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ يُشْبهون الناظرينَ إليك؛ لأنهم صُوِّروا بصورةِ مَنْ ينظر إلى مَنْ يواجهُه.

﴿ وَهُمَّ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ لأن أعينَ الأصنام مصنوعةٌ.

\* \* \*

﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[199] ﴿ خُذِ ٱلْعَفَّوَ ﴾ أي: المساهلة، وهو ضدُّ الصَّعب، رُويَ أنه لما نزلتْ هذه الآيةُ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ لجبريلَ: «مَا هَذَا؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ » (١).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۲/ ۲٤٦)، والطبري في «تفسيره» (۳۰۳/۱۳)، =

﴿ وَأَمْرُ بِالْعُرُفِ ﴾ أي: بالمعروف، وهي كلُّ خَصْلَةٍ حميدةٍ يقتضيها العقلُ والشرعُ. قرأ أبو عمرو: (خُذِ الْعَفْو وَّأْمُرْ) بإدغام الواو بالواو.

﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ أبي جهلٍ وأصحابِه، ونُسخت بآية السيفِ.

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللللَّا اللللّه

[۲۰۰] ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ ﴾ أي: يُحَرِّكَنَّك للشرِّ، المعنى: فإنْ يوسوسْ<sup>(۱)</sup> لك الشيطانُ بوسوستِه ﴿ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾ أي: استجرْ به ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ يسمعُ استعاذتكَ، ويعلمُ ما فيه صلاحُ أمرِكَ فيحملُكَ عليهِ.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّ مُّمِّ مِرُونَ اللهِ . مُتَّمِعُمُ وَنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل

[٢٠١] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا﴾ يعني: المؤمنين.

﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَهِكُ ﴾ قرأ ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو، ويعقوبُ، والكسائيُّ: (طَيْفٌ) بياء ساكنةٍ بين الطاء والفاء من غيرِ همزٍ ولا ألف؛ أي: لمسةٌ

<sup>=</sup> وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٣٨/٥)، عن أبي المرادي. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٦٢٨/٥).

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ «يوسوسك»، والصواب ما أثبت.

ووسوسة، وقرأ الباقون: (طَائِفٌ) بألفٍ بعدَ الطاءِ وهمزةٍ مكسورةٍ بعدَه (١)، وهو ما يطوفُ حولَ الشيء.

﴿ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ المعنى: إن المتقين إذا وسوسَ لهم (٢) الشيطانُ.

﴿ تَذَكَّرُوا ﴾ ذكروا اللهَ، واستعاذوا به.

﴿ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ مواقعَ خطيُّهم، فيستغفرون.

\* \* \*

﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠٠ .

[٢٠٢] ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ ﴾ أي: إخوانُ الشياطينِ من المشركينَ.

﴿ يَمُدُّونَهُم ﴾ المعنى: وإخوانُ المشركينَ من الشياطينِ يزيدونهم.

﴿ فِي ٱلْغَيّ ﴾ وهو الضلالُ. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ: (يُمِدُّونَهُمْ) بضمِّ الياء وكسرِ الميمِ، من الإمدادِ، وقرأ الباقونَ: بفتح الياء وضمِّ الميم، وهو من المدِّ<sup>(٣)</sup>، ومعناهما واحد، وهو الزيادةُ.

﴿ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ لا يُمسكون عن إغوائِهم.

\* \* \*

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِثَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلُ إِنَّمَاۤ أَتَبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىۤ مِن رَبِّيۡ هَاذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ثَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ال

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٠١)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٥)، و«تفسير البغوي» (٢/ ١٨٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٣٢ـ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «وسوسهم»، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

[٢٠٣] ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم ﴾ يعنى: إذا لم تأتِ المشركينَ.

﴿ بِتَايَةٍ ﴾ من القرآنِ.

﴿ قَالُواْ لَوْلَا ٱجۡتَبَيۡتَهَا ﴾ هلا افتعلْتَها من نفسِك؛ أي: يطلبونَ أن تكذبَ الهم.

﴿ قُلَّ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي ﴾ لستُ بمختلق للآيات.

﴿ هَاذَاً ﴾ أي: القرآنُ ﴿ بَصَآبِرُ ﴾ حججٌ ودلائلُ.

﴿ مِّن رَّبِّكُم ﴾ تقودُكم إلى الحقِّ.

﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ والهدى: الرشد، والرحمة: النعمة.

\* \* \*

﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَعِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ .

[٢٠٤] ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُـرَءَانُ ﴾ قرأ أبو جعفرٍ: (قُرِيَ) بفتح الياء بغيرٍ همز، وقرأ ابنُ كثيرٍ: (القُرْانُ) بنقل حركة الهمزِ إلى الساكنِ قبلَها وهوَ الراءُ.

﴿ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ﴾ للقرآن.

﴿ وَأَنصِتُوا ﴾ أصغوا.

﴿ لَعَلَكُمُ تُرَجَمُونَ ﴾ قال ابن عباس، وأبو هريرة، وجماعةٌ من المفسرين: «نزلتْ في الصلام»(١)، وقيلَ.

 <sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۳/ ۳٤٥)، و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ۱۲۸)،
 و«تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٦٤٥)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٣/ ٦٣٤).

غيرُ ذلك، وعامةُ العلماءِ على استحبابِ الإنصاتِ للقراءةِ خارجَ الصلاة. واختلفَ الأئمةُ في القراءةِ خلفَ الإمام، فقال أبو حنيفةَ ومالكٌ وأحمدُ: لا تجبُ القراءةُ على المأمومِ بحالٍ في صلاةِ جهرٍ ولا سِرِّ، ويُستحبُّ له عندَ مالكِ أن يقرأ في صلاةِ السرِّ الفاتحة، وقالَ أحمد: يُسَنُّ، وخالفَهما أبو حنيفة، واستدلُوا بالآيةِ على عدمِ الوجوب، وقال الشافعيُّ: تجبُ على المأمومِ قراءةُ الفاتحةِ فيما أسرَّ به الإمامُ وما جهرَ، واستدلَّ بقولِه عليه السلام: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا» (۱).

\* \* \*

﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ شَيَّ ﴾.

[٢٠٥] ﴿ وَٱذْكُر رَّيَّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ عامٌ في الأذكارِ من القراءة والدعاءِ
 وغيرِهما ﴿ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ مستكيناً إليَّ متخوِّفاً مِنِّي .

﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ دونَ رفع الصوتِ والصياح فيه.

﴿ بِٱلْفُدُوِّ ﴾ البُكرِ ﴿ وَٱلْآصَالِ ﴾ العَشِيّاتِ ، جَمْعُ أَصْلِ ، وهو ما بينَ العصرِ والمغربِ .

﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلِمِينَ ﴾ عن ذكرِ الله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

[٢٠٦] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ ﴾ يعني: الملائكة .

﴿ لَا يَسْتَكَكِّبِرُونَ عَنَّ عِبَادَتِهِ عَرَّيْسَيِّحُونَهُ ﴾ ويُنزِّ هو نه .

﴿ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ يخصُّونه بالعبادة ، وهو تعريضٌ بمن عداهم من المحلَّفين ، ولذلك شُرِعَ السجودُ لقراءته ، وعن النبيِّ ﷺ: ﴿إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَة فَسَجَدَ ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي وَيَقُولُ: يَا وَيْلَهُ ! أُمِرَ هَذَا بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِي النَّارُ ﴾ (١) .

واتفق الأئمةُ على أن هذا موضعُ سجودٍ للقارئ.

وأما عددُ سجداتِ القرآنِ، فهي خمسَ عشرةَ سجدةً، أولُها خاتمةُ الأعرافِ، وآخرُها خاتمةُ العَلَق، منها خمسُ سجداتٍ مختلَفٌ فيها، وهي ثانيةُ الحجِّ عندَ الشافعيِّ وأحمدَ هي من عزائم السجودِ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكِ، وسجدةُ ﴿صَّ ﴾ عند أبي حنيفةَ ومالكِ خِلافاً للشافعيِّ وأحمدَ ؛ فإنها عندَهما سجدةُ شكر تُستحبُّ في غيرِ الصلاةِ، فلو سجد بها فيها عالماً عمداً، بطلَتْ صلاتُه عندهما، وسجداتُ المفصَّل، وهي: النجمُ، والانشقاقُ، والعلقُ عندَ الثلاثة، خلافاً لمالكِ، والعشرُ الباقيةُ متفقٌ عليها، وهي آخرُ الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والأولى في الحج، والفرقان، والنمل، والم تنزيل، وحم السجدة، ومحلُها في حَم الحج، والفرقان، والنمل، والم تنزيل، وحم السجدة، ومحلُها في حَم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۱)، كتاب: الإيمان، باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

عند مالكِ عندَ<sup>(۱)</sup> قولِه: ﴿ إِنَّاهُ تَعَـٰبُدُونَ ﴾، وعند الثلاثة عند قوله: ﴿ لَا يَسْتَمُونَ ۗ ﴾.

وسجودُ التلاوةِ كالصلاةِ يُشترطُ له (٢) الطهارةُ، واستقبالُ القبلةِ بالاتفاقِ، ولا يُسجد له في وقتِ نهي عند الثلاثة، خلافاً للشافعيِّ.

واختلفوا في حكم سجود التلاوة، فقال أبو حنيفة: هو واجبٌ على التالي والسامع، سواء قصد السماع أو لم يقصد، فإذا أراد السجود، كَبَر وسجد بلا رفع يدٍ، ثم كبر ورفع، ولا تشهُّدَ عليه ولا سلام، ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها، سقطتْ عنه، ولو تلاها فيها، إن شاء ركع، وإن شاء سجدها، ثم قام فقرأ، وهو الأفضلُ.

وقالَ مالكٌ: هو فضيلةٌ للقارىء وقاصدِ الاستماعِ إن كانَ القارىءُ يصلُح للإمامة، ويكبرُ لخفضِهِ ورفعِه، وليس له تسليمٌ، وتُكره قراءتُها في صلاةِ الفرضِ جهراً أو سِرّاً، ويسجدُ في صلاةِ النفلِ مطلقاً.

وقال الشافعيُّ: هو سنةٌ للقارىء والمستمع والسامع، فإن قرأ في الصلاة، سجد الإمامُ والمنفردُ لقراءتِهِ فقطْ، والمأمومُ لِسجدةِ إمامِه، فإن سجد إمامُه، فتخلف أو انعكس، بطلَتْ صلاتُه، ولا تُكره قراءتها في جهريَّةٍ ولا سرية، وإذا سجد خارج الصلاة، نوى، وكبر للإحرام رافعاً يديه، ثم للهُويِّ بلا رفع، وسجد كسجدة الصلاة، ورفع مكبراً، وسلَّم من غير تشهُّد، والاختيارُ تركُ القيامِ له، وإن سجد في الصلاة، كبر للهُويِّ والرفع، ولا يجلسُ للاستراحة.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «بعد».

<sup>(</sup>٢) في «ن»: «لها».

وقال أحمدُ: هو سنةٌ للقارىء والمستمع دونَ السامع، ويعتبر أن يكونَ القارىءُ يصلُحُ إماماً، فلا يسجدُ قدامَ إمامِه، ولا عن يسارِه مع خلوِّ يمينِه، ولا رجلٌ بتلاوةِ امرأةٍ وخنثى، وسجودُه عن قيامٍ أفضلُ، ويكبر إذا سجدَ وإذا رفع، والسلامُ ركنٌ وتجزىءُ واحدةٌ بلا تشهيد، وإن سجدَ إمامٌ في صلاةِ جهر أو خارجَها، سُنَّ رفعُ يديهِ كالمنفردِ مطلقاً، ويلزمُ المأمومَ متابعتُه في صلاة الجهرِ، فلو تركه عمداً، بَطَلَتْ صلاتُه، وإذا قامَ المصلِّي من سجودِ التلاوة، فهو مُخَيَّرٌ بينَ القراءةِ والركوعِ بدونها، ويُكره للإمام قراءةُ سجدةٍ في صلاةِ سرِّ، والسجودُ لها، فإن فعلَ، فالمأمومُ مخيرٌ بين البَّاعِه وتركه.

واختلفوا في سجود الشكر عند تجدُّد النعم واندفاع النَّقَم، فقال أبو حنيفة ومالكُّ: يُكره، فيقتصر على الحمد والشكر باللسان، وخالفَ أبو يوسفَ ومحمدُ أبا حنيفة، فقالا: هي قُرْبَةٌ يثاب عليها، وقال الشافعيُّ وأحمدُ: يُسَنُّ، وحكمُه عندَهما كسجود التلاوة، لكنه لا يُفعل في الصلاة، واللهُ أعلم.

\* \* \*



مدنيّةٌ بدريّةٌ، وآيها خمسٌ وسبعونَ آيةً، وحروفها خمسة آلافٍ ومئتانِ وأربعةٌ وتسعونَ حرفاً، وكَلِمُها ألفٌ ومئتانِ وإحدى وثلاثونَ كلمةً.

## بِسْدِ اللهِ الزَّمْنِ الرَّحَدِ اللهِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ اللَّيْ عَنْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم تُوْمِنِينَ ٢٠٠٠ .

[1] لما خرج رسولُ الله ﷺ إلى بدر، ولَقُوا العدو، افترق أصحابُ رسولِ الله ﷺ في العريشِ الذي رسولِ الله ﷺ في العريشِ الذي صُنعَ له وحَمَتْهُ وآنَسَتْهُ، وفرقةٌ أحاطتْ بعسكرِ العدوِّ لما انكشفوا، وفرقةٌ اتبعوا العدوَّ، فقتلوا وأسَروا، وكانتِ الواقعةُ صبيحةَ الجمعةِ لسبعَ عشرة ليلةً خلتْ من شهرِ رمضانَ من السنةِ الثانيةِ من الهجرةِ الشريفةِ، وتقدم ملخَّصُ القِصَّةِ في سورةِ آلِ عمرانَ عندَ تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْنَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرِ ﴾ [الآبة: ١٢٣]، وكانَ رسولُ اللهِ ﷺ قد حَرَّضَ الناسَ قبلَ ذلكَ وقالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً أَوْ أَسَرَ أَسِيراً فَلَهُ كَذَا»، فسارعَ الشبانُ وبقيَ الشيوخُ عندَ الراياتِ، فلما انجلتِ الحروبُ، واجتمعَ الناسُ، رأتْ كلُّ فرقةِ الفضلَ الراياتِ، فلما انجلتِ الحروبُ، واجتمعَ الناسُ، رأتْ كلُّ فرقةِ الفضلَ

لنفسِها، وقالتْ: نحن أَوْلى بالمغانم، وساءَتْ أخلاقُهم في ذلكَ، فَ فَانزلَ اللهُ تعالى:

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ﴾ (١) الغنائِمِ، واحدُها نَفَلٌ بتحريكِ الفاءِ، وهو الزيادةُ؛ لأنها عَطِيَّةٌ من اللهِ عز وجل لهذهِ الأمةِ.

﴿ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ أمرُها له، فيقسِمُها الرسولُ على ما يأمرُه اللهُ به، فقسمَها رسولُ الله ﷺ بينَهم على السَّواء.

واختلفوا فيما إذا قالَ الإمامُ: من فعلَ كذا، فله كذا، ومن جاء بكذا، فله كذا، فقال أبو حنيفةً: يجوزُ ذلكَ قبلَ إحرازِ الغنيمةِ، وقبلَ أن تضعَ الحربُ أوزارَها؛ لما فيه من التحريضِ على القتال، واستدلَّ بما قال عليه السلام يوم بدر، وأما بعدَ الإحرازِ، يُنفَّلُ من الخمس.

وقال مالكُ: يُكره؛ لئلاً يشوبَ قصدَ المجاهدين إرادةُ الدنيا؛ فإن شَرَطَه، كانَ من الخمس، لا من أصل الغنيمةِ.

وقال الشافعيُّ: يجوزُ، ويكون من المصالحِ المرصَدَةِ ببيتِ المال. وقال أحمد: يجوزُ ما لم يجاوزْ ثلثَ الغنيمةِ بعدَ الخمس.

﴿ فَأَتَّقُواْ اللهَ ﴾ ولا تختلفوا بسببِ حُطام الدنيا ﴿ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ الحالَ التي بينكم بتركِ الاختلافِ.

﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ فِيهِ (٢) ﴿ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ كاملي الإيمان.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۳۱۷/۱۳)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٦/ ٣١٥)، و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٢٨ ـ ١٢٩)، و «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٢/ ٧)، و «الدر المنثور» للسيوطي (٦/٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿﴿وأطيعوا الله ورسوله﴾ فيه ؛ سقط من «ت».

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَئُهُمْ وَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَئُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴿ ﴾ .

[٢] ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤَمِنُونَ ﴾ الكاملو الإيمانِ، و(إنما) لفظٌ لا تفارقُه المبالغةُ والتأكيدُ حيثُ وقعَ.

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ استِعْظاماً له.

﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنُّهُ زَادَتَهُمْ إِيمَانًا ﴾ يقيناً وتصديقاً.

﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴾ يفوِّضونَ أمرَهم إليه.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ﴾.

[٣] ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ يُتِمُّونها سُجوداً ورُكوعاً وقِياماً.

﴿ وَمِمَّا رَزَّقُنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴾ يتصدَّقون.

\* \* \*

﴿ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً لَمَّمُ دَرَجَنتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَاللَّهُ وَرِزْقُ كَاللَّهُ وَرِزْقُ كَاللَّهُ اللَّهُ وَرَزْقُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

[٤] ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً ﴾ يقيناً، لا شكَّ في إيمانهم.

﴿ لَّهُمْ دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ منازِلُ وشرفٌ في الجنة.

﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾ لذنوبهم ﴿ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ حَسَنٌ أُعِدَّ لهم في الجنةِ.

\* \* \*

﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿ كُمَا أَخُرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴾.

[٥] ﴿ كُمَّا أَخُرَجُكَ رَبُّكَ ﴾ أي: كما أمرَكَ بالخروج.

﴿ مِنْ بَيْتِكَ ﴾ أي: من المدينةِ إلى بدر إخراجاً.

﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ بالوحي خبرٌ مبتدؤُه محذوفٌ، تقديرُه: هذهِ الحالُ في كراهتهم إياها كحالِ إخراجِكَ للحرب على كراهتهم له.

﴿ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴾ أي: أخرجَكَ في حالِ كراهتهم، وذلك أن عيرَ قريشٍ أقبلتْ من الشام مع أبي سفيانَ، ومعها أربعون راكباً، فأعلمَ جبريلُ النبيِّ ﷺ بها، فأعلمَ أصحابه، فَسُرُّوا وأحبوا الخروجَ إليها لكثرةِ المالِ وقلةِ الرجال، فأُعْلِمَتْ قريشٌ بذلك، فخرج أبو جهلِ ومعه مقاتِلَةُ مكةَ ذابًا عنها، وهم النفيرُ، فعلم أبو سفيانَ ذلك، فأخذ بها طريقَ الساحل فنجت، فقيل لأبي جهل: ارجع بالناس، فقد نجتِ العير، فأبى، وسارَ بمن معه إلى بدر، فشاورَ ﷺ أصحابَهُ في لقاء العيرِ أو النفيرِ، فقال أبو بكرِ فأحسنَ، وقال عمرُ فأحسنَ، وقال المقدادُ بن عمرو: «امضِ بنا يا رسولَ الله، فنحن معكَ، واللهِ ما نقولُ لكَ كما قالتُ بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنتَ وربُّك فقاتِلا إِنَّا هاهنا قاعدون، ولكن اذهبْ أنتَ وربُّك فقاتِلا إِنَّا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق! لو سرتَ بنا إلى بَرْكِ الغِماد؛ يعني: مدينة الحبشة، لجالَدْنا معكَ من دونِه حتى تبلُغَه»، فدعا له ﷺ، ثم قال: «أَشِيرُوا عَلَيَّ» يريدُ: الأنصار، فقال سعدُ بنُ معاذٍ: «لَكَأَنَّكَ تريدُنا يا رسول الله؟ فقال: «أَجَلْ»، فقال: امضِ يا رسول الله لما أردْتَ، والذي بعثَكَ بالحق! لو استعرضْتَ بنا هذا البحرَ فَخُضتَهُ لَخُضناهُ معكَ، ما تخلَّفَ منا واحدٌ، وما نكرهُ أن تَلْقَى بنا عَدُوَّنا، وإنا لَصُبرٌ في الحرب، صُدقٌ في اللِّقاء»، فَسُرَّ ﷺ بذلك، ثم قال: «سِيرُوا عَلَى اسْمِ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، واللهِ لَكَأَنِّي الآنَ أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِع الْقَوْمِ»(١).

#### \* \* \*

﴿ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدُمَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنُظُرُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنُظُرُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنُظُرُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ

[٦] ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ ﴾ وذلكَ أنهم قالوا لرسول الله ﷺ: ما خرجْنا إلاَّ للعير، هَلاَّ قلتَ لنا فنستعدَّ للقتال.

﴿ بَعَدَمَا نَبَيَّنَ ﴾ لهم أنهم يُنصرون بإعلام اللهِ ورسولِه.

﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ﴾ أي: حينَ يُدْعون إلى القتال.

﴿ وَهُمَ يَنظُرُونَ ﴾ يشاهِدونَ أسبابَه، وقيلَ: هؤلاءِ المشركونَ جادلوه في الحقّ كأنما يُساقون إلى الموت حينَ يُدْعون إلى الإسلام؛ لكراهتهم إياه.

### \* \* \*

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآمِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُولِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الشَّوْكَةِ بَكِلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الشَّوْمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الشَّوْمِينَ ﴿ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُولَى الللْمُولَى اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/١٤)، و«تفسير الطبري» (١٢/ ٢٩٩)، و«تخريج و«المستدرك» للحاكم (٣/ ٢٨٣)، و«تفسير ابن كثير» (٢/ ٢٨٩)، و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٢/ ١٢)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٢/ ٢١).

[٧] ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ أي: واذكر إذ يعدكم الله.

﴿ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ ﴾ العيرَ أو النفيرَ ﴿ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ أي: إحداهما.

﴿ وَتَوَدَّوُنَ التي ليسَ فيها قتال، وَالشَّوْكَةِ ﴾ يعني: العيرَ التي ليسَ فيها قتال، والشوكةُ: شدةُ البأس.

﴿ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ وكان أبو سفيانَ مع العير، وأبو جهلٍ مع النفير. قرأ أبو عمرو: (الشَّوْكَة تَّكُونُ) بإدغام التاءِ في التاء(١).

﴿ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ ﴾ يظهرُه ﴿ بِكَلِمَتِهِ ۗ ﴿ بَالْمِرِه إِياكُم بِالقتال .

﴿ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أي: إنما تَوَدُّون لقاءَ العير، والله يودُّ لقاءَ النفير؛ ليعزَّ الإسلامَ، ويستأصلَ الكفَّارَ بالهلاك.

\* \* \*

﴿ لِيُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَهُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴾.

[٨] ﴿ لِيُحِقُّ ٱلْحَقَّ ﴾ ليثبتَ الإسلامَ ﴿ وَبُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ ﴾ يمحقَ الكفر.

﴿ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ المشركون.

\* \* \*

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُعِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِين ﴾ .

[٩] ﴿ إِذْ تَسۡتَغِيثُونَ ﴾ أي: اذكر إذ تستغيثون ﴿ رَبَّكُمْ ﴾ واستغاثتُهم

<sup>(</sup>۱) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (٤/٤٦٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٣٨).

أنهم لما علموا أَنْ لا محيصَ من القتال، أخذوا يقولون: أَيْ رَبّ! انصرْنا على عدوِّكَ، أغثنا يا غياثَ المستغيثين.

وعن عمرَ رضي الله عنه: لما نظرَ رسولُ اللهِ عَلَيْ إلى المشركينَ وهم ألفٌ، وأصحابُه ثلاثُ مئةٍ وبضعة عشرَ، دخل العريشَ هو وأبو بكرٍ، واستقبلَ القبلةَ، ومدَّ يديه يدعو: «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ لا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ» وما زالَ كذلكَ حتى سقطَ رداؤُه عن منكبيه، فأخذه أبو بكرٍ فألقاه على مَنْكِبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: «يا نبيَّ الله! كفاكَ مُناشَدَتكَ رَبَّك؟ فإنه سينجزُ لكَ ما وعدكَ»(١).

﴿ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى ﴾ أي: بأني ﴿ مُمِدُّكُم ﴾ مُعينكم.

﴿ بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرِّدِفِينَ ﴾ قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، ويعقوبُ: (مُرْدَفِينَ) بفتح الدال؛ أي: أردفَ الله المسلمين، وجاء بهم مَدَداً، وقرأ الباقون: بكسر الدال؛ أي: متتابعين بعضُهم في إثر بعض (٢).

وروي أنه نزلَ جبريلُ في خمس مئةٍ، وميكائيلُ في خمس مئةٍ في صورة الرجالِ على خيلٍ بُلْقٍ عليهم ثيابٌ بِيض، وعلى رؤوسهم عمائمُ بيضٌ قد أَرْخَوا أطرافها بين أكتافِهم (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۶۳)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، عن عمر بن الخطاب\_رضي الله عنه\_.

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۰۶)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱٦)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۹۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۴۳۹).

<sup>(</sup>۳) انظر: «تفسير الطبري» (۸۳/٤)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۱۰۲/۳ ـ ۱۰۲)، و«الدر المنثور» للسيوطي (۲/۳۱).

وعن ابنِ عباس رضي الله عنهما: أن النبيَّ ﷺ قال يوم بدر: «هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْس فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ»(١).

وقالَ ابنُ عباسِ: «كانتْ سيما الملائكةِ يومَ بدرٍ عمائمُ بيضٌ، ويومَ خُنينِ عمائمُ حمر، ولم تقاتل الملائكةُ في يوم سوى يومِ بدرٍ، وكانوا يكونون فيما سواه عَدَداً ومَدَداً»(٢).

وتقدم في سورة آلِ عمران أنَّ جبريلَ كان يومَ بدرٍ بعمامةٍ صفراءَ على مثالِ عمامةِ الزبير بن العوَّام.

\* \* \*

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ ﴾ .

[١٠] ﴿ وَمَاجَعَلَهُ أَللَّهُ ﴾ أي: الإمدادَ بالملائكة.

﴿ إِلَّا بُشْرَىٰ ﴾ أي: بشارة لكم بالنصر.

﴿ وَلِتَطْمَرِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمٌّ ﴾ فيزولَ ما بها من الوَجَل.

﴿ وَمَا ٱلنَّصَّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ وإمددُ الملائكةِ وكثرةُ العدد لا تأثيرَ لها، فلا تحسبوا النصرَ منها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧٧٣)، كتاب: المغازي، باب: شهود الملائكة بدراً.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٠٨٥):

﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُمُ بِهِ بِهِ بِهِ عَنَكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطُينِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقَدَامَ شَهِ .

[11] ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ﴾ قرأ ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو: (يَغْشاكُمُ) بفتح الياء
 فعلاً.

﴿ ٱلنَّعَاسَ ﴾ فاعلُه ، وقرأ نافعٌ ، وأبو جعفرٍ : (يُغْشِيكُمُ) بضم الياء وكسر الشين مشدَّداً الشين خفيفةً (النعاسَ) نصبٌ ، وهو مفعول ، والفاعلُ مضمَرٌ يرجع إلى الله تعالى (١١).

﴿ أَمَنَةً ﴾ أمناً ﴿ مِنْهُ ﴾ أي: من الله، قال عبدُ الله بنُ مسعود: «النعاسُ في الحرب أمنةٌ من الله، وفي الصلاةِ وسوسةٌ من الشيطان» (٢).

﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّركُمْ بِهِ عَهِ من الأحداث والجنابة، وذلك أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيبٍ أعفر تسوخُ فيه الأقدام، وسبقَهم المشركون إلى ماء (٣) بدر، وأصبح المسلمون وقد أجنبَ بعضُهم، وأحدث بعضُهم، وعطشوا، فوسوس إليهم الشيطانُ وقال: لو كنتم على الحقّ، ما كنتم كذا، والمشركون على ماء بدر، فجاء المطرُ فارتووا هم وركابُهم، وتطهروا من الأحداث.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۰۶)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱٦)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۲۰۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۱۹)، وابن أبي شيبة في «المصنف»(۲) رواه عبد الرزاق في «المعجم الكبير» (۹٤٥۱).

<sup>(</sup>٣) «ماء» زيادة من «ظ».

﴿ وَيُذَهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطُانِ ﴾ أي: وسوستَهُ، وسَمَّى الوسواسَ رجزاً؛ لأنه سببُ الرجز، وهو العذابُ.

﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ﴾ أي: يشدَّ عليها بالصبرِ واليقين.

﴿ وَيُثَيِّتَ بِهِ ﴾ أي: بالماء ﴿ ٱلْأَقَدَامَ ﴾ لئلا تسوخَ في الرمل؛ فإنه لَبَّدَ الأرضَ.

\* \* \*

﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِهِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأَ سَأُلِقِى فِي قَلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ إِنَّى ﴾.

[١٢] ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَتِ كَدِ ﴾ الذين أمدَّ بهم المؤمنين.

﴿ أَنِّي مَعَكُمْ ﴾ بالعونِ والنصرِ .

﴿ فَثَيِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ بقتالِكم معهم، وبشارتِكم لهم بالنصر، فكان الملكُ يمشي بين الصفين في صورةِ الرجلِ يقول للمؤمنين: أَبْشِروا بالنصر؛ فإن الله ناصرُكم.

﴿ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ ﴾ أي: الخوف من أوليائي. قرأ أبو جعفرٍ، وابنُ عامرٍ، والكسائيُّ، ويعقوبُ: (الرُّعُبَ) بضم العين، والباقون: بالإسكان (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۹۱، ۱۱٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۱۹)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۳٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٤٢).

﴿ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ أي: الرؤوس؛ لأنها فوق الأعناق.

﴿ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ هي المفاصلُ والأطرافُ، قال ابنُ الأنباري: ما كانت الملائكةُ تعلم (١) كيفَ تقتلُ الآدميين، فعلَّمهم اللهُ تعالى.

\* \* \*

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ فَا لِللَّهُ مَا لَلْهَ مَا لَكُهُ مَا لَكُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّا عَلَا عَا

[١٣] فلما التقى الصفان، انهزم المشركون، وقُتل منهم سبعون، وأُسر منهم سبعون، منهم العباسُ رضي الله عنه.

﴿ ذَالِكَ ﴾ مبتدأً، وخبرُه:

﴿ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ ﴾ أي: جادلوه وجانبوا دينَهُ، والكافُ لخطابِ النبيِّ ﷺ؛ أي: ذلكَ العذابُ الواقعُ بهم بسبب مشاقَّتِهم اللهَ ورسولَه.

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ والمشاقَّةُ: المخالفةُ.

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ وعيدٌ بما أعدَّ لهم في الآخرة بعدَ ما حاق بهم في الدنيا.

\* \* \*

﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ فَالْحَالِ اللَّهَارِ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا

[1٤] ﴿ ذَالِكُمْ ﴾ خطابٌ للكفارِ على سبيل الالتفات؛ أي: ذلكم

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «تعرف».

﴿ فَذُوقُوهُ ﴾ عاجلاً.

﴿ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ أي: واعلموا أن للكافرين آجِلاً في المعاد. ﴿ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ .

عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما قال: قيلَ لرسولِ عَلَيْ حينَ فرغَ من بدر: عليكَ بالعير ليس دونها شيء، فناداهم العباسُ وهو أسير (١) في وَثَاقه: لا يصلح، فقال رسول الله: «لمه؟» قال: لأن الله وعدَك إحدى الطائفتين، وقد أعطاك ما وعدَك (٢)، فكره بعضُهم قوله.

\* \* \*

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا ثُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٠٠٠ .

[١٥] ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا ﴾ والتزاحُفُ: تقارُبُ القوم إلى القوم في القتال ببطء، والمعنى: إذا لقيتُم الكافرين وهم في غايةِ الكثرة.

﴿ فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدَاكِ أِي: لا تولُّوهم ظهورَكم مُنْهزمينَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «أسير» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۰۸۰)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الأنفال، وقال: حسن صحيح، والإمام أحمد في «المسند» (۱/ ٣١٤).

[١٦] ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ لِذِ دُبُرَهُ ﴾ ظهرَه.

﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ ﴾ بأنْ يريهم الفَرَّةَ وهو يريدُ الكَرَّةَ.

﴿ أَوَّ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ ﴾ منضَمّاً إلى جماعة يريدون العودَ إلى القتال؛ أي: من انهزمَ إلا على هذه النية.

﴿ فَقَدَّ بَآءَ﴾ رجعَ ﴿ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ ﴾ أي: مُقامُه.

﴿ جَهَنَّمُ وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ هذا إذا لم يزدِ العدوُّ على الضَّعْفِ؛ لقوله: ﴿ أَكَنَ خَفَّكَ ٱللَّهُ عَنكُمُ ﴾ الآية [٦٦].

واختلفوا في حكم الآية، فقال قومٌ: هو خاصٌّ بأهلِ بدر، واحتجوا بقولِه: (يَوْمَئِذِ)، قالوا: وهو إشارة إلى يوم بدر، وأنه نُسخ حكمُ الآيةِ بآيةِ الضعيف، وبقي الفرارُ من الزحفِ ليسَ كبيرةٌ، وقد فرَّ الناسُ يومَ أحد، فعفا الله عنهم، وقال يومَ حنين: ﴿ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدِينِ ﴾ [التوبة:٢٥]، ولم يعنف على ذلك، وإليه ذهبَ أبو حنيفة، وقال آخرون: حكمُ الآية باقي إلى يوم القيامة، فلا يجوزُ الفرارُ إلا إذا زادَ الكفارُ على ضعفِ المسلمينِ، وليس في الآية نسخٌ، والدليل عليه أنها نزلت بعدَ القتالِ وانقضاءِ الحرب، وذهابِ اليوم بما فيه، وأما يومَ أحد، فإنما فر الناس من أكثرَ من ضعفِهم، وأحمدُ.

#### \* \* \*

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحَ اللّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحَ اللّهَ رَمَيْتَ وَلَكِحَ اللّهَ رَمَيْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحَ اللّهَ رَمَى وَلَكِحَ اللّهَ مَنْ وَلِكُمْ اللّهَ عَلِيمٌ اللّهَ مَنْ وَلِكُمْ اللّهَ عَلِيمٌ اللهُ اللّهَ عَلِيمٌ اللهُ اللّهَ مَا وَمَنْ وَلِيكُمُ اللّهَ مَا وَاللّهُ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

[١٧] ولما التقى الجمعان ببدر، أخذ ﷺ كَفّاً من حصباءِ الوادي معه

ترابٌ، وألقاه في وجوه القوم وقال: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ»، فلم يبقَ منهم أحدٌ إلا دخل عينيه ومَنْخِرَيه منه شيءٌ، فانهزموا (١١)، وتمكَّن المسلمون منهم قتلاً وأَسْراً، فلما رجعوا، قال بعضُهم: قتلتُ فعلتُ، فنزلَ تأديباً:

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُم ﴾ (٢) بقوَّتِكم؛ لضعفِكم عنهم.

﴿ وَلَنْكِرَ اللَّهَ قَنْلَهُ مَّ اللَّهَ قَنْلَهُ مَّ ﴾ بنصرِه إياكم.

﴿ وَمَارَمَيْتَ ﴾ يا محمدُ رمياً توصلُه إلى أعينِهم، ولم تقدرُ عيه.

﴿ إِذْرَمَيْتَ ﴾ أتيتَ بصورة الرمي.

﴿ وَلَكِكِ اللّهَ رَمَنَ ﴾ أي: بلغ التراب أعينهم، إذ ليس في وُسع أحدٍ من البشر أن يرمي كفاً من الحصى إلى وجوه جيش فلا يبقى فيهم عين إلا ويصيبها منه شيء. قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وخلف: (وَلَكِنِ) في الحرفين خفيفة النون (الله) رفع، والباقون: (وَلَكِنَ) مشددة النون (الله) نصب (الله)، ومعنى (لكن) نفي الخبر الماضي وإثبات المستقبل، وقرأ ورش عن نافع، وحمزة، والكسائي، وأبو بكرٍ عن عاصم، وخلف: (رَمَى) بالإمالة (أ).

﴿ وَلِيُسْبِلِي ﴾ اللهُ ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنًّا ﴾ أي: لينعمَ عليهم نعمةً

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٧٧)، كتاب: الجهاد والسير، باب: في غزوة حنين.

<sup>(</sup>٢) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٧٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٧٦)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ١٤٤، ٢٣٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٣٣)، و (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٣٦)، و (معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٤٣).

حسنةً، وهي الغنيمةُ في الدنيا، والجنةُ في الأخرى، والإبلاءُ هنا: الإعطاءَ.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ ﴾ لدعائِكم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بنياتِكم.

\* \* \*

﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنْفِرِينَ آلَكَ اللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنْفِرِينَ آلَا اللهِ

[١٨] ﴿ ذَٰلِكُرَ ﴾ أي: القتلُ والإبلاءُ الحسنُ.

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنَّ ﴾ مُضْعِفُ.

﴿ كَيْدِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أي: المقصودُ إبلاءُ المؤمنين، وإبطالُ حيلِ الكافرين. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو: (مُوَهِّنٌ) بفتح الواو وتشديد الهاء وبالتنوين ونصب (كَيْدَ)، وروى حفصٌ عن عاصمٍ: بالتخفيف من غير تنوين وخفضِ (كَيْدِ) على الإضافة، والباقون: بالتخفيف والتنوين ونصب (كَيْدَ) (١٠).

\* \* \*

﴿ إِن تَسْتَفَلِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتَّحُ وَإِن تَنابَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُعْفِي عَنكُمْ فِيْتَكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثْرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَيْكُ. اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللْمُعَالِمُ مِنْ اللَّهُ مَا اللْمُعَالِمُ مَا اللْمُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللْمُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعِل

[19] ﴿ إِن تَسْتَقْنِحُوا ﴾ تستنصِروا، الخطابُ للكفارِ على سبيلِ التهكُّم

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٠٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٦)، و«تفسير البغوي» (٢٠٦/٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٦٧٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤٤٤\_٤٤٣/٢).

بهم، وذلك أنهم حينَ أرادوا الخروجَ من مكةَ، أخذوا بأستارِ الكعبةِ وقالوا: اللهمَّ انْصر أعلى الجُنْدَين، وأهدى الفئتين، وأكرمَ الحزبين، وأفضلَ الدينين، فنزلت الآية.

﴿ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَكَتْحُ ﴾ (١) النصرُ.

﴿ وَإِن تَننَهُوا ﴾ عن الكفر وحرب الرسول ﷺ.

﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من ذلك، فلم ينتهوا، فقُتل أبو جهل وغيرُه من المشركين.

﴿ وَإِن تَعُودُوا ﴾ لحربِه ﴿ نَعُدُّ ﴾ لنصرِه.

﴿ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِئتُكُمْ ﴾ جماعتُكم ﴿ شَيْئًا ﴾ من الإغناء.

﴿ وَلَوْ كَثُرَتُّ ﴾ فئتُكم.

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بالنصرِ والمعونة. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ عامرٍ، وحفصٌ عن عاصمٍ: (وَأَنَّ الله) بفتح الهمزة؛ أي: ولأن الله، وقرأ الباقون: بالكسر على الابتداء (٢).

\* \* \*

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَسُّمُ وَسَمُعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَسَّمُ

[٢٠] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْـهُ ﴾ أي:

<sup>(</sup>۱) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ۱۳۱)، و «تفسير البغوي» (۲/۸۰٪).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٠٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٦)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٢٠٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٤٥).

لا تُعْرِضوا عن الرسول. قرأ البزيُّ عن ابنِ كثير: (وَلاَ تُوَلُّوا) بالمدِّ وتشديد التاء (١٠).

﴿ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ مواعظَ القرآنِ.

\* \* \*

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَكِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠٠.

[٢١] ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَكِعَنَا ﴾ بآذاننا.

﴿ وَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ بقلوبِهم؛ لأنهم غيرُ مصدِّقين، نزلتْ في المنافقين.

﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ .

[٢٢] ثم قَبَّحَ حالَ المكذِّبين فقال: ﴿ هُإِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ أي: جميع ما دبَّ على الأرض.

﴿ اَلْتُمُ ﴾ عن الحقّ ﴿ اَلْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ أَمْرَ الله ، سُمُّوا بالدوابّ ؛ لقلةِ انتفاعِهم بعقولهم كما قال: ﴿ أُولَتِهِكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلَ هُمَّ أَضَلُّ ﴾ [الاعراف: 1٧٩].

قال ابنُ عباس: «هُمْ نَفَرٌ من بني عبدِ الدارِ بن قصيٍّ، كانوا يقولون: نحن صُمُّ بكمٌ عميٌ عما جاء به محمدٌ فقتلوا جميعاً بأُحد، وكانوا أصحاب

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۸۳)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۳٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/۲).

اللواء، ولم يُسلم منهم إلا رجلان: مصعبُ بنُ عميرُ، وسوبيطُ بنُ حرملةً.

#### \* \* \*

﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ إِنَّ ﴾.

[٢٣] ﴿ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمٌّ ﴾ سماعَ التفهم والقبولِ.

﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ﴾ بعدَ أن علمَ أن لا خيرَ فيهم، ما انتفعوا بذلك، و ﴿ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ عن الإيمان عناداً.

#### \* \* \*

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْتَلُمُواْ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْتَلُمُواْ أَنَّ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهُ . وَأَعْلَمُواْ أَنْ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهُ اللَّذَالِيَ الللْمُ اللَّلَالِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّلِي الْمُنْ الْمُل

[٢٤] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ الرسول.

﴿لِمَا يُحِيدِكُمُ مَن العلمِ والدينِ، كان عَلَيْ دعا أُبيّاً وهو في صلاتِه، فلم يُجبه، ثم أتاه فقال: «ما مَنعَكَ أَنْ تُجِيبنَي؟!»، فقال: كنتُ في الصلاة، فقال: «ألم تسمع ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِللهِ ﴾ الآية؟»، فقال أبي: لا جرمَ لا تدعوني الا أجبتُ (۱)، وهذا من خصائِصه عَلَيْ أنه إذا دعا إنساناً في الصلاة يجبُ عليه قطعُها وإجابتُه.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۸۷۵)، كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل فاتحة الكتاب، وقال: حسن صحيح، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ عَهِ أَي: يملك عليه قلبَه فيصرفه كيفَ شاءُ ﴿ وَأَنَّهُۥ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ فيجازيكم بأعمالكم.

\* \* \*

﴿ وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ فَي ﴾.

[٢٥] ﴿ وَأَتَّـ قُوا فِتْنَدَّ ﴾ عذاباً.

﴿ لَا تَصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً ﴾ يعني: لا تَختصُّ الظالمين، بل تعمُّ، قيل: نزلتْ في عليِّ وعمارٍ وطلحة والزبيرِ، والفتنةُ يومَ الجمل، رُوي أن الزبيرَ بنَ العوامِ قال يومَ الجمل: «ما علمتُ أنا أُرِدْنا بهذهِ الآية إلا اليومَ، وما كنتُ أظنُها إلا فيمن خوطبَ بها ذلكَ الوقت»، قال ﷺ: «إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِفِعْلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانيْهِمْ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُونَهُ فَلَا يُنْكِرُونَهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِك، عَذَّبَ اللهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّة».

﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ وعيدٌ.

\* \* \*

[٢٦] ﴿ وَأَذَّكُرُوا ﴾ يا معشرَ المهاجرين.

﴿ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أرضٍ مكة قبلَ الهجرةِ.

﴿ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ يستَلِبَكُم الناسُ بسرعة؛ لأنهم كانوا جميعاً عدواً لكم.

﴿ فَنَاوَىٰكُمْ ﴾ إلى المدينةِ ﴿ وَأَيَّدَكُمُ ﴾ قَوَّاكم.

﴿ بِنَصْرِهِ ﴾ إياكم بالأنصارِ وبملائكتِه يومَ بدرٍ .

﴿ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِّ ﴾ الغنائم؛ لأنها لم تحلُّ لأحدٍ قبلكم.

﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ هذه النعمَ.

\* \* \*

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوَاْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﷺ.

[۲۷] ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللّهَ وَالرّسُولَ ﴾ نزلت في أبي لُبابة هارونَ بنِ عبدِ المنذرِ الأنصاريِّ من بني عوفِ بنِ مالكِ، رُوي: أنَّ رسولَ الله يَظِيُّ حاصرَ يهودَ بني قريظةَ خمساً وعشرينَ ليلةً، فسألوا: الصلحَ كما صالحَ إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحا من الشام، فأبي وقالَ لهم: تنزلون على حكمي، فأبوا، فقال: على حكم سعدِ بنِ معاذٍ، فرضُوا به، وقالوا: أرسلْ إلينا أبا لبابة، وكان مناصِحاً لهم؛ لأن عيالَه ومالَه كانت عندَهم، فبعثه إليهم، فقالوا: ما ترَى هل ننزلُ على حكم محمدِ؟ فأشارَ أبو لبابةَ إلى حلقِه أنه الذبحُ، قالَ أبو لبابة: فما زالتْ قدمايَ حتى علمتُ أني خُنتُ الله ورسولَه، فنزلَتْ، فَشدَّ نفسَهُ على ساريةٍ في المسجد، وقال: واللهِ لا أذوقُ طعاماً ولا شراباً حتى أموت، أو يتوبَ الله عليه، نقم نابَ الله عليه، فقيلَ له: قد تيبَ عليك، فَحُلَّ نفسَكَ، فقال: واللهِ لا أخولَه فقال: واللهِ لا أخولَه فقال: واللهِ لا أخولَه فقال : واللهِ لا أخولَه عليه، ثم تابَ الله عليه، فقيلَ له: قد تيبَ عليك، فَحُلَّ نفسَكَ، فقال: واللهِ لا أخولَه فقال: واللهِ لا أخلَها حتى يكونَ

رسولُ الله على هو الذي يحلُّني، فجاءه فحلَّه بيده، فقال: إنَّ من تمامِ توبتي أن أهجرَ دارَ قومي التي أصبتُ فيها الذنب، وأن أنخلعَ من مالي، فقال على « يُجْزِئُكَ الثَّلُثُ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ »، وسيأتي ذكرُ القصةِ في سورةِ الأحزابِ إن شاء الله تعالى، وأصلُ الخون: النقصُ، كما أن أصلَ الوفاء: التمامُ، واستعمالُه في ضدِّ الأمانة؛ لتضمُّنِه إياه.

﴿ وَتَخُونُواۤ أَمَٰنَاتِكُمُ ﴾ أي: ولا تخونوا أماناتِكم فيما بينكم.

﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ قبحَ الخيانة .

\* \* \*

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَمَا آَمُولُكُمْ وَأَوْلَكُكُمْ فِتَنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهَ عِندَهُ وَأَوْلَكُمُ فِتَنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهُ .

[٢٨] ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آَمُولُكُمُ وَأَوْلَكُكُمُ فِتُنَةً ﴾ لأنهم سببُ الوقوع في الإثم والعقاب، قيل: هذا في أبي لبابة أيضاً؛ لأن أمواله وأولاده كانوا في بنى قريظة، فقال ما قال خوفاً عليهم.

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَ أَجَّرُ عَظِيمٌ ﴾ لمن آثر رضا الله عليهم.

\* \* \*

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمُ وَيَعْفِرُ لَكُمُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

[٢٩] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ ﴾ بطاعتِه.

﴿ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَانًا ﴾ فتحاً ونصراً وتفرقاً بين الحقِّ والباطلِ.

﴿ وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمُ ﴾ يمحو ما سلَفَ من ذنوبكم.

﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ بالتجاوز والعفوِ عنكم.

﴿ وَاللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ ﴾ تنبية على أن ما وعده لهم على التقوى تفضلٌ منه وإحسانٌ، وأنه ليس مما يوجبُ تَقَوِّيَهُمْ عليه؛ كالسيدِ إذا وعدَ عبدَه إنعاماً على عمل.

#### \* \* \*

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ ﴾ .

[٣٠] ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ تذكارٌ لما مكرَ قريشٌ به حين كان بمكةً؛ ليشكرَ نعمةَ الله في خلاصِه من مكرِهم، واستيلائِه عليهم، والمعنى: وإذكر إذ يمكرون بك، وكان ذلك المكر أن أكابر قريش اجتمعوا في دارِ الندوة بمكة مشاورين في الفتك برسول الله على بعد إسلام الأنصار، فاعترضهم إبليسُ في صورة شيخ، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخٌ من نَجْدٍ، سمعتُ باجتماعِكم، فأردت أن أحضرَ معكم، ولن تعدموا منى رأياً ونصحاً، فقالوا: ادخلْ، فدخلَ، فقال أبو البختريِّ: أرى أن تُوثقوه وتحبسوه في بيتٍ وتسدُّوا عليه غيرَ كَوَّةٍ تكونُ منها طعامه وشرابه حتى يهلكَ، فقال عدوُّ اللهِ إبليسُ: بئسَ الرأيُ ذلكم، يأتيكم من يخليه من أيديكم، وقال هشامُ بنُ عمرِو من بني عامرِ بنِ لؤيِّ: أرى أن تَخرجوه من بين أَظْهُرِكم، فقال عدوُّ الله إبليسُ: بئسَ الرأيُ ذلكم، يذهبُ إلى قوم فيستميلُ قلوبهم، ويسير بهم إليكم، ويخرجُكم من بلادكم، وقال أبو جهلٍ: أرى أن تأخذوا من كلِّ بطنٍ من قريش شاباً، فَيُعْطى سيفاً صارماً، فيضربوه ضربةَ رجلِ واحدٍ حتى يُقتل، فإذا تفرَّقَ دمُه في القبائل،

لم يقوَ بنو هاشم على حربهم، فيرضون بالعقل، فقال عدوُّ اللهِ إبليسُ: صدقَ هذا الفتي، وهو أجودُكم رأياً، القولُ ما قال، لا أرى غيرَه، فتفرقوا على رأي أبي جهل، وأنهم يأتونه ليلاً، فأتى جبريلُ النبيَّ ﷺ وأخبرَه بذلك، وأمره ألاَّ يبيتَ في مضجعِه، فأمر ﷺ علياً أن يبيتَ مكانه، وقال له: «تَسَبَّح ببُرْدِي؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَخْلُصَ إِلَيْكَ مِنْهُمْ أَمْرٌ تَكْرَهُهُ»، وباتوا مترصِّدين في خروجِه، ثم خرج ﷺ فأخذ قبضةً من تراب، فأخذَ اللهُ أبصارَهم عنه، وجعلَ ينثرُ الترابَ على رؤوسِهم وهو يقرأُ: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا ﴾ إلى قُولِه: ﴿ فَهُمْ لَا يُبْصِّرُونَ ﴾ [بس: ٩ـ٨]، ومضى إلى الغار من ثورِ، وهو جبلٌ بمكة هو وأبو بكر، وخلفَ علياً بمكة حتى يؤدِّيَ عنه الودائعَ التي قبلَها، وكانت توضّعُ عنده لصدقِه وأمانتِه، فلما أصبح المشركون لم يروه، ورأوا علياً في مكانِه، فقالوا: أينَ صاحبُك؟ قال: لا أدري، فاقتفوا أثره، فلما بلغوا الغارَ، رأوا على بابه نسجَ العنكبوتِ، فِقالوا: لو دخلَه لم يكن نسجُ العنكبوتِ على بابه، فمكث فيه ثلاثاً، ثم قدمَ المدينةَ، فذلك قولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (١).

﴿ لِكُثْبِتُوكَ ﴾ ليحبِسوك في بيت ﴿ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ بسيوفِهم ﴿ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ من مكة ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ﴾ يجازيهم جزاءَ مكرِهم.

﴿ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴾ لأن مكرَهُ حَقٌّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «السيرة النبوية» لابن إسحاق (۱/ ٣٨٠)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٢١٥)، و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٢/ ٢٥)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٤/ ٥١).

﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلَاّ أَلَا مَثَلَ هَلَاّ أَلَّ وَلِينَ شَكَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ .

[٣١] ﴿ وَإِذَائُتُكَ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَّاقَالُوا ﴾ يعني: النضر بن الحارثِ.

﴿ قَدْ سَمِعْنَالُو نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَآ ﴾ لأنه كان يختلفُ تاجراً إلى الحيرة وفارس والروم، ويسمعُ أخبار رستم وإسفنديار، وأحاديث العجم، ويتحدث بها، ويمرُّ باليهود والنصارى، فيراهم يقرؤون التوراة والإنجيل ويركعون ويسجدون، فجاء مكة فوجد محمداً على يصلي ويقرأ القرآن، ويذكر في قراءته أخبارَ القرون الماضية، فقال النضرُ: ﴿ قَدْ سَمِعْنَالُو نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَذَا لَا مَا الْمَا الْمَالِي الْمَا الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمِالْمُ الْمِالْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِالْمُ الْمِالْمُ الْمَالُولُ الْمِالْمُ الْمَالُولُ الْمِالْمُ الْمِالْمُ الْمُالِمُ الْمَالِمُ الْمِالْمُ الْمِالْمُ الْمِالْمُ الْمُالْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْعُلِ الْمُنْعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُلُهُ الْمُنْفِي الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُلُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُلْمُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْعُلُول

\* \* \*

﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلْذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُو ٱتْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيعِ شَ ﴾.

[٣٢] ﴿ وَإِذْقَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذًا ﴾ أي: ما جاء به محمدٌ.

﴿ هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ﴾ نزلت في النَّضْرِ حينَ قال: لو شئتُ، لقلتُ مثلَ هذا، إن هذا إلا ما سطرَ الأولون في كتبِهم، فقال له النبي ﷺ: "وَيْلَكَ! إِنَّهُ كَلاَمُ اللهِ"، فقال استهزاء: اللهمَّ إن كان هذا هو الحقَّ من عندِك.

﴿ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ ﴾ عقوبةً على إنكاره، يقال في

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٦٨٩)، و «تفسير البغوي» (٢/ ٢١٧)، و «الدر المنثور» للسيوطي (٤/ ٥٤).

العذاب: أَمْطَرَتْ، وللرحمة: مَطَرَتْ.

﴿ أُوِ اَئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ سِواهُ، فقُتل يومَ بدرٍ صبراً. واختلافُ القراء في الهمزتين من قوله: (مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا) كاختلافِهم فيها (مِنْ خِطْبَةِ النساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ) في سورة البقرة.

\* \* \*

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَمُعْ وَمُو مُو وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمْ وَهُمُ وَهُمْ وَهُمُ وَهُمُ وَمُو وَهُمُ وَمُمْ وَالْتُهُ وَمُ الْعُمْ وَهُمُ وَأَنْ وَهُمْ وَمُعْ وَالْعَمْ وَهُمُ وَهُمُ وَمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمْ وَمُوا وَمُ اللَّهُ مُ وَهُمْ وَمُ وَالْ كُانِ مُ اللَّهُ مُعْمِولًا لَعْمُ وَالْمُ وَالْمُ مُعْمِولًا مُعْمِولًا مُعْمِولًا مُعْمَا وَالْمُوا مُعْمِولًا مُعْمَا وَالْمُوا مُوا مُعْمِولُونَ وَالْمُعِلَا مُعْمِولًا مُعْمِولًا مُعْمِولًا وَالْمُعُمُ وَالْمُوا مُعْمِولًا مُعْمِولًا مُعْمَا مُعْمُولُونَ اللَّافِ مُعْمِلًا مُعْمِولًا مُعْمَا مُوا مُعْمِولًا مُعْمَا مُعْمِلُهُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُوا مُعْمِولًا مُعْمِلًا مُعْمِولًا مُعْمِلًا مُعُلِّمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوا مُعُلِمُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعُلِمُ مُعُلِمُ مُعُلِمُ مُعِلَّا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعُلِمُ مُعِلِّعُ مُعْمِلًا مُعُلِمُ مُؤْمِ مُعُلِمُ مُعِلِمُ مُوا مُعُلِمُ مُلْمُ مُعُلِمُ مُعُلِّ مُعُلِم

[٣٣] ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ أي: المشركينَ عذابَ استئصالِ، جوابُ سؤالِهم نزولَ الحجارةِ أو العذابِ الأليم.

﴿ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ لأنَّ العذابَ إذا نزلَ، عَمَّ، ولهذا كان العذابُ إذا نزلَ بقومٍ يؤمرُ نبيُّهم بالخروجِ بالمؤمنين منهم من بينهم، واللامُ في (لِيُعَذِّبَهُمْ) لتأكيدِ النفي؛ أي: لولا وجودُك بين ظَهْرانَيْهم، لَعُذِّبوا.

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ أي: وفيهم من سبق له من اللهِ أنه يصيرُ من أتباع محمد على مثل أبي سفيانَ، وصفوانَ بنِ أميةَ وعكرمةَ بنِ أبي جهلٍ، وغيرِهم، وقيلَ غيرُ ذلكَ، قال على اللهُ عَلَيَ أَمَانَيْنِ اللهُ عَلَيَ أَمَانَيْنِ اللهُ عَلَيَ أَمَانَيْنِ اللهُ عَلَيَ اللهُ عَلَيَ أَمَانَيْنِ اللهُ عَلَيَ اللهُ عَلَيَ أَمَانَيْنِ اللهُ عَلَيَ اللهُ عَلَيَ اللهُ عَلَيَ أَمَانَيْنِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۰۸۲)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الأنفال، عن أبي موسى الأشعري \_ رضي الله عنه \_. وقال حديث غريب، وإسماعيل بن مهاجر يضعف في الحديث.

﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَا أَهُمْ إِلَّا ٱلْمُنْقُونَ وَلَكِئَ ٱحْتَرَهُمْ لَا حَانُواْ أَوْلِيَا أَهُمُ اللهِ عَلَمُونَ وَلَكِئَ ٱحْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللهُ

[٣٤] ثم تَوَعَّدهم بعذابِ الدنيا فقال: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أي: وكيف لا يُعَذَّبون.

﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ أي: عن الطواف؛ لأنهم كانوا يقولون: نحنُ أولياءُ البيتِ، فنصدُّ من نشاءُ، ونترك من نشاءُ، فنزل: ﴿ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآ أَوْلِياً وَلِياءَ البيتِ.

﴿ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ﴾ الذين يتقونَ الشركَ.

﴿ وَلَكِينَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أَنْ لا ولاية لهم عليه.

\* \* \*

﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾.

[٣٥] ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا لَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ ﴾ أي: دعاؤهم، أو ما يسمونه صلاةً.

﴿ إِلَّا مُكَاَّءً ﴾ إلا صفيراً بالأفواه، وهو أن يشبكَ الأصابعَ وينفخَ فيها.

﴿ وَتَصَّدِيَةً ﴾ تصفيقاً بإحدى اليدين على الأخرى، وكان ﷺ إذا صلَّى، صَفَّروا وصفَّقوا عن يمينه وشماله؛ ليخلِطوا عليه قراءتَه، ويرون أنهم يصلُّون أيضاً.

﴿ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ يعني: القتلَ والأسرَ يومَ بدرٍ .

﴿ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ﴾ اعتقاداً وعملاً.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَمُ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَمُ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَمُ يُغْمَرُونَ فَيَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُولَاللَّهُ اللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

[٣٦] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ليصرفوا عن دين الله، نزلَتْ في المطعِمين يوم بدر، وكانوا اثني عشرَ رجلاً من قريش، وهم أبو جهلِ بنُ هشام، وعتبةُ وشيبةُ ابنا ربيعةَ بنِ عبدِ شمس، ونبيةٌ ومنبةٌ ابنا الحجاج، وأبو البختريِّ بنُ هشام، والنضرُ بنُ الحارثِ، وحكيمُ بنُ حزام، وأبيُّ بنُ خلف، وزمعةُ بنُ الأسود، والحارثُ بنُ عامرِ بنِ نوفلِ، والعباسُ بنُ عبدِ المطلب، وكان يطعم كلُّ واحد منهم كلَّ يومِ عشر جُزُر (۱).

﴿ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ ﴾ عاقبةُ النفقةِ على حربِ رسولِ الله ﷺ ببدرٍ يومَ القيامةِ .

- ﴿ عَلَيْهِ مُرحَدُ مَا أَي: يتحَسَّرون على ذلك.
  - ﴿ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ ولا يظفرون.
    - ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ منهم.
- ﴿ إِلَىٰ جَهَنَّ مَ يُعْشَرُونَ ﴾ لأن منهم من أسلم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ۱۳۲)، و«تفسير البغوي»(۲/۰/۲).

[٣٧] ﴿ لِيَمِيزَ ﴾ ليبينَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ ﴾ الكافرَ ﴿ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾ المؤمن. قرأ يعقوبُ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ: (لِيُمَيِّزُ) بضم الياء الأولى وفتح المميم وتشديد الياء الثانية، والباقون: بفتح الأولى وكسر الميم وإسكان الثانية (١).

﴿ وَيَعْمَلَ ٱلَّخَيِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ ﴾ أي: فوقَ بعضٍ.

﴿ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا ﴾ فيجمَعَه متراكباً، ومنه السحابُ المركومُ، وهو المجتمعُ الكثيفُ.

﴿ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ﴾ كلُّه.

﴿ أُوْلَيِّكَ ﴾ الذين أنفقوا أموالهم.

﴿ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴾ لأنهم خسروا أنفسَهم وأموالَهم.

\* \* \*

﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفَّرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴾ .

[٣٨] ﴿ قُل لِّلَذِينَ كَفَرُوٓ ا إِن يَنتَهُوا ﴾ عن الكفر.

﴿ يُغَفُّرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ من ذنوبهم قبلَ الإسلام.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۰٦)، و«التيسير» للداني (ص: ۹۲، ۱۱۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٤٨).

﴿ وَإِن يَعُودُوا ﴾ إليه ﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ بأن يَهْلِكوا إذا لم يُؤْمنوا، و(سُنَّتُ) رُسمت بالتاء في خمسةِ مواضعَ، وقفَ عليها بالهاء ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرو، ويعقوبُ، والكسائيُّ(١).

\* \* \*

﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ النَّهَوَا فَإِنَ اللَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَيَحُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهِ فَإِنِ النَّهَوَا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

[٣٩] ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةً ﴾ شِرْكٌ ﴿ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ ﴾ أي: جميعُ الأديان ﴿ يَلْهِ ﴾ خالصاً لا شريكَ له.

﴿ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا ﴾ عن الكفر.

﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فيجازي كلاً بعمله. قرأ رُويسٌ عن يعقوبَ: (تَعْمَلُونَ) بالخطاب، والباقون: بالغيب(٢).

\* \* \*

﴿ وَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكَكُمُّ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١٠٠٠.

[٤٠] ﴿ وَإِن تُولُّوا ﴾ عن الإيمانِ، وعادوا إلى قتالِ أهلِه.

﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَنكُمُّ ﴾ حافظُكم وناصرُكم عليهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۳۳)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۳۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (١/ ٢٢١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٧٦)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٣٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٤٩).

﴿ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ ﴾ لا يضيعُ من تولاه .

﴿ وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ ولا يُغْلَب من ينصرُه.

\* \* \*

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى حَبِّلِ شَيْءٍ عَبِي رَاللَّهُ عَلَى حَبِّلِ شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْهُ الللْلَالَةُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُ الللِهُ الللْهُ الللْمُ الل

[٤١] ﴿ ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم ﴾ أخذْتُم من مالِ حربي قهراً بقتال.

﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ ممَّا يقعُ عليه اسمُ الشيء، حتى الخيط.

﴿ فَأَنَّ ﴾ فتحاً خبرُ مبتدأ؛ أي: فالحكم أن ﴿ لِللَّهِ خُمْسَهُ, وَلِلرَّسُولِ ﴾ وأُضيفَ المالُ إلى اسمِ اللهِ تشريفاً، ليسَ المرادُ منه أن سهماً من الغنيمة لله مفرداً، فإن الدنيا والآخرة كلَّها لله عز وجل.

﴿ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى ﴾ قسمٌ ، والمراد: أقاربه ﷺ بنو هاشم ، وبنو المطلب ، دون بني عبد شمس وبني نوفل ، قال ﷺ: ﴿ أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَشَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، مَا فَارَقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ » (١) .

﴿ وَٱلَّيْنَاكِينَ ﴾ جمعُ يتيم، وهو صغيرٌ فقيرٌ مسلمٌ لا أبَ له.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۹۸۰)، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربي، والنسائي (٤١٣٧)، كتاب: قسم الفيء، عن جبير بن مطعم ـ رضي الله عنه ـ. ورواه البخاري (٣٣١١)، كتاب: المناقب، باب: مناقب قريش، عن جبير بن مطعم ـ رضي الله عنه ـ مختصراً.

﴿ وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾ وهم أهلُ الفاقةِ من المسلمينَ.

﴿ وَٱبْنِ ٱلسَبِيلِ ﴾ هو المسافرُ البعيدُ عن مالِه، فكأنه قال: فإن للهِ خمسَهُ يُصرفُ إلى هؤلاء الأَخَصِّينَ به.

﴿ إِن كُنُمُ ءَامَنهُم بِاللهِ ﴾ متعلقٌ بمحذوف دلَّ عليه (واعلموا)؛ أي: إن كنتم آمنتم بالله، فاعلموا أنه جُعل الخمسُ لهؤلاء، فسلموه إليهم، واقنعوا بالأخماسِ الأربعةِ الباقية، فإن العلمَ العمليَّ إذا أُمر به، فالمراد به العملُ، وليس المراد منه العلمَ المجردَ.

﴿ وَمَا آَنَزَلْنَا ﴾ أي: وبما أنزلنا ﴿ عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ محمد ﷺ من الآياتِ والملائكةِ والنصرِ.

﴿ يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ﴾ يومَ بدرٍ ، فإنه فرقَ فيه بين الحقِّ والباطل .

﴿ يَوْمَ ٱلْتَهَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ المسلمون والكفارُ.

﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ من نصرِ القليل على الكثيرِ.

واتفق الأئمةُ على أن الغنيمة تقسمُ خمسة أخماس، أربعةُ أخماسٍ منها لمن قاتلَ عليها على ما يأتي بيانُه، واختلفوا في الخمس الباقي فيمن يقسم؟ لمن قاتلَ عليها على ما يأتي بيانُه، واختلفوا في الخمس الباقي فيمن يقسم؟ فقال أبو حنيفة: يقسمُ على ثلاثةِ أسهم: سهمٌ لليتامى، وسهمٌ للمساكين، وسهمٌ لأبناء السبيل، يدخلُ فقراءُ ذوي القربى فيهم دونَ أغنيائهم، فأما سهمُ النبيِّ على اللهِ ورسولِه، وقد سقطَ بموتِ النبيِّ على كما سقط الصَّفِيُّ المختصُّ به، وهو ما كانَ يختارُ قبلَ القسمة؛ كجاريةٍ وعبدٍ وثوبٍ وسيفٍ ونحوه، وسهمُ ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمنِه عليه والسلام بالنصرة، وبعدَه فلا سهمَ لهم، وإنما يستحقونه بالفقر خاصةً، ويستوي فيه ذكرُهم وأنثاهم، وقال مالك: هذا الخمسُ لا يستحقونه بالتعيينِ ويستوي فيه ذكرُهم وأنثاهم، وقال مالك: هذا الخمسُ لا يستحقُ بالتعيينِ

بشخص دونَ شخص، ولكنِ النظرُ فيه للإمام يصرفُه فيما (١) يرى، وعلى من يرَى من المسلمين، ويعطي القرابة من الخمسِ ومن الفيءِ والخواجِ والجزيةِ بالاجتهاد، وقال الشافعيُّ وأحمدُ: يُقسمُ الخمسُ على خمسةِ أسهم: سهمُّ كان لرسول الله على، وحكمُه باقٍ، فيصرَفُ بعدَه لمصالح المسلمين؛ كالثغورِ وأرزاقِ القضاةِ والعلماءِ، يقدَّمُ الأهمُّ فالأهمُّ، والثاني البني هاشمِ والمطلبِ، يشتركُ فيه الغنيُّ والفقيرُ، ويفضَّلُ الذكرُ على الأنثى كالإرث، والثالثُ لليتامى، والرابعُ للمساكين، والخامسُ لأبناء السبيل، ويقسم أربعةُ أخماس الغنيمةِ بينَ الغانمين الذين شهدوا الوقعةَ بنيةِ القتال.

واختلفوا في قسمه، فقال أبو حنيفة : للفارس سهمان، وللراجل سهم ، وقال الثلاثة وأبو يوسف ومحمد : للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يُسْهَمُ لأكثر من فرس واحد، وقال أحمد وأبو يوسف : يُسْهَمُ لفرسين، ولا يُسهم لغير الخيل بالاتفاق، واختار الخرقي من أصحاب أحمد : أنّ من غزا على بعير لا يقدر على غيره، قسم له وليعيره سهمان .

واختلفوا في السَّلَبِ، فقال أبو حنيفة: هو غنيمةٌ للكلِّ إلا أن يجعله الإمامُ للقاتل، فينقطع حقُّ الباقين عنه بالتنفيل، وقال مالك: إذا نفله ذلك الإمام بضرب من الاجتهاد، فيكونُ له من الخمسِ دونَ جملةِ الغنيمة، وقال الشافعيُّ وأحمدُ: السَّلَبُ حقُّ القاتلِ يستحقُّه من رأسِ الغنيمةِ، سواءٌ قاله الإمامُ أو لم يقله، فتخرجُ الأسلابُ من الغنيمةِ، ومنها الدابةُ وآلتها(٢)،

<sup>(</sup>١) في «ن»: «كيفما».

<sup>(</sup>۲) في «ن»: «وآلاتها».

وقال الشافعي: والنفقة، خلافاً لأحمد، ويُعطَى السلبُ للقاتل إذا قتلَه حالة الحرب منهمكاً عليه، ثم يُخَمَّسُ بعدَ ذلك.

واختلفوا في النَّفَلِ، وهو الزيادةُ على السهمِ للمصلحةِ، من أين يعطى؟ فقالَ أبو حنيفةَ ومالكُ: النفلُ مواهبُ الإمامِ من الخمسِ على ما يرى من الاجتهاد، وليس في الأربعة أخماسٍ نفلٌ، وقال الشافعيُّ: النفلُ من خمسِ الخمسِ المرصَدِ للمصالح، وقال أحمدُ: يخرج الخمس، ثم ينفلُ الإمامُ من الأربعةِ أخماسِ، ثم يقسمُ الباقيَ بينَ الناس.

واختلفوا في حكم الأرضين المغنومة، فقال أبو حنيفة: الإمامُ بالخيار، إن شاء قسمها بينَ الغانمين، وإن شاء أقرَّ أهلَها عليها، ووضعَ عليهم وعلى أراضيهم الخراجَ، وإن شاء صرفَ أهلَها عنها، وأقرَّ غيرَهم فيها، وضربَ عليه الخراجَ، وقال مالكُّ: حكمُها كالفيء تصيرُ وقفاً لمصالحِ المسلمينِ بنفسِ الظهور عليها، وقال الشافعيُّ: حكمُها حكمُ المنقول على ما تقدَّم من التخميسِ والقسمةِ بينَ الغانمين، وقال أحمدُ: يُخير الإمامُ بين قسمِها كالمنقول، وبينَ وقفِها للمسلمين، ويضربُ عليها خراجاً يؤخَذُ ممن هي يدِه من مسلمٍ وذميًّ، ويلزُمه فعلُ الأصلح.

واختلفوا في مصرف الفيء، وهو ما أُخذ من مالِ كافر بحقٌ بلا قتالٍ، كالجزية والخراج، وما تركوه فزعاً، ومالُ من ماتَ منهم ولا وارث له، ولو مرتداً، فقال الشافعيُّ: يخمَّسُ كالغنيمةِ، والأربعةُ أخماسٍ للمقاتلةِ الذين أُثبتت أسماؤهم في ديوانِ الجهاد، ويصرَفُ بعضُه في إصلاح الثغورِ والسلاح، وقال الثلاثةُ: لا يخمَّسُ، وجميعُه لمصالح المسلمين. ﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ الدُّنيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ الْقَصْوَىٰ وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنحَمُ أَلَهُ اَمْرًا مِنحَمُ أَوْلَا تَوَاعَكُ أَمْرًا مِنحَمُ أَوْلَا لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا حَالَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْبَى مَنْ حَت عَنْ بَيِّنَةً وَلِكَ اللهُ لَسَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ .

[٤٢] ﴿ إِذْ أَنتُم ﴾ بدلٌ منْ (يوم الفرقان)؛ أي: إذ أنتم نُزُولٌ يا معشرَ المسلمين.

﴿ بِٱلْمُدُوَةِ ٱلدُّنْيَا﴾ أي: بشاطىء الوادي الأدنى؛ أي: الأقربِ إلى جهةِ المدينةِ، و(الدنيا) تأنيثُ الأدنى.

﴿ وَهُمَّ ﴾ يعني: المشركينَ.

﴿ بِالْمُدْوَةِ النَّصُوكَ ﴾ البُعْدَى عن المدينة مما يلي مكة ، تأنيثُ الأقصى . قرأ ابنُ كثيرٍ ، وأبو عمرٍ و ، ويعقوبُ : بالمدِّ في الحرفينِ بكسرِ العين ، والباقون : بضمّها ، وهما لغتانِ كالكُسوةِ والكِسوةِ (١) .

﴿ وَٱلرَّكُبُ ﴾ هم الذين كانوا مع العير: أبو سفيانَ وأصحابُه.

﴿ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ بالساحلِ على ثلاثة أميالٍ من بدرٍ.

﴿ وَلَوْ تَوَّا عَكُدُتُمْ ﴾ أنتم وأهلُ مكة على موعدٍ تلتقونَ فيه للقتال.

﴿ لَاَخْتَلَفْتُدْ فِي ٱلْمِيعَـٰذِ ﴾ لأنهم خرجوا في طلبِ العير، فصادفوا النفيرَ من غيرِ ميعادٍ؛ لأن الكفارَ خرجوا ليذُبُّوا عنها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٠٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٦)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٢٢٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٥١).

﴿ وَلَكِكِنَ ﴾ جَمَعَكُمْ ﴿ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ من نصرٍ أوليائِه، وقهر أعدائِه.

﴿ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ ﴾ أي: ليموتَ مَنْ ماتَ.

﴿ عَنْ بَيِّنَةِ ﴾ عن خُجَّةٍ قامتْ عليه.

﴿ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيُّ ﴾ ويعيشَ من عاشَ.

﴿ عَنْ بَيِّنَةِ ﴾ عن حجَّةٍ واضحةٍ شاهدَها؛ فإن وقعة بدرٍ من الآياتِ الواضحة، وقيل: المرادُ بالهلاكِ والحياةِ: الكفرُ والإيمانُ. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، ويعقوبُ، وخلفٌ، والبزيُّ عن ابنِ كثيرٍ، وأبو بكرٍ عن عاصم (مَنْ حَيِيَ) بياءين الأولى مكسورة، والثانية مفتوحة، واختلف عن قنبل راوي ابنِ كثيرٍ، والباقون: بواحدة مفتوحة مشددة (١).

﴿ وَإِنَّ أَلَّهُ لَسَمِيعٌ ﴾ لدعاثِكم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بنياتِكم.

\* \* \*

﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوَ أَرَسَكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَوْ أَرَسَكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَئَنَازَعْتُمْ فِي أَلْمَرِ وَلَكِنَ ٱللَّهَ سَلَمَ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ وَلَئَاتُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ سَلَمَ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾.

[٤٣] ﴿ إِذْ ﴾ أي: واذكر إِذْ ﴿ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ ﴾ في نومِكِ؛ لأنه ﷺ رآهم في نومه ﴿ قَلِيلًا﴾ ليقدموا عليهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۰۷)، و «التيسير» للداني (ص: ۱۱٦)، و «تفسير البغوي» (۲/۲۷)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۷۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/۲۷۲).

﴿ وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا ﴾ قرأ أبو غمرو، وحمزةُ، والكَسائيُّ، وخَلَفُّ: (أَرَاكُهُمْ) بالإمالة، واختلِفَ عن ورشِ (١١).

﴿ لَفَشِلْتُمْ ﴾ جَبُنْتُم ﴿ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ أي: اختلفتم في أمرِ حربهم.

﴿ وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ ۗ مَن الْفُشْلِ وَالتَّنَازَعِ.

﴿ إِنَّهُمْ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ يعلمُ ما سيكونُ فيها، وما تُغيرَ مَنْ أَخوالِها.

## \* \* \*

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي آَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آَعَيُنِهُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آَعَيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ فَيَ اللَّهُ مُورُ ﴿ فَيَ اللَّهُ مُورُ ﴾ .

[٤٤] ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ ﴾ أي: يبصِّرُكُم إياهم.

﴿ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ ﴾ أي: وقتَ اللقاءِ.

﴿ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا﴾ حال؛ لتقدموا عليهم.

﴿ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ ﴾ ليقدموا عليكم.

﴿ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ كائناً من إعزازِ الإسلامِ وأهلِه (٢)، وإذلالِ الشركِ وحزبه.

﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ قرأ ابنُ عامرٍ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٣٤)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٣٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>۲) في «ش»: «وأهل مكة».

ويعقوبُ: (تَرُجِعُ) بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون: بضم التاء وفتح الجيم (١).

\* \* \*

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَيْكُمُ ثُفُلِحُونَ هِ﴾ .

[83] ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُدُ فِئَةً ﴾ جماعة محاربين. قرأ أبو جعفر: (فِيَةً) بفتح الياء من غير همزِ<sup>(٢)</sup> ﴿ فَٱثْبُتُواَ ﴾ لقتالِهم.

﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ وادعوه بالنصرِ.

﴿ لَعَلَكُمْ نُفُلِحُونَ ﴾ لكي تظفروا بمرادِكم.

\* \* \*

﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوٓا اللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٤٠٠ .

[٤٦] ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَازَعُواْ ﴾ باختلافِ الآراء. قرأ البزيُّ عن ابنِ كثيرٍ: (وَلاَ تَنَازَعُواً) بالمدِّ وتشديدِ التاء<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٣٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٧٦)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ١٣٢، ٢٣٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «همزة». وانظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٣٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (١/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٨٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري=

﴿ فَنَفَشَلُوا ﴾ تَجْبُنوا وَتَضْعُفوا.

﴿ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ دولتُكم، والريحُ هنا كنايةٌ عن نفاذِ الأمرِ، تقول العربُ: هَبَّتْ ريحُ فلانِ: إذا أقبلَ أمرُه على ما يريد.

﴿ وَاصْبِرُوٓا أَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـــبِرِينَ ﴾ قال ﷺ: «لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ اللهَيُوفِ» (١).

## \* \* \*

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ ﴿ ﴾.

[٤٧] ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم ﴾ هم النفيرُ، خرجوا لنصرِ العيرِ، وكانت قد نجتْ مع أبي سفيانَ عن طريقِ الساحلِ، فلم يرجِعوا.

﴿ بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ لِيُثْنوا عليهم بالشجاعة والسماحة؛ لأنهم قالوا: لا نرجع حتى نشربَ الخمورَ، وننحرَ الجزورَ، وتعزفَ علينا القَيْناتُ، وتسمعَ بنا العربُ، فلا يزالون يهابوننا أبداً، فوافوا بدراً، فسُقُوا كؤوسَ المنايا مكانَ الخمر، وناحت عليهم النوائحُ مكانَ القَيْناتِ، فنهى الله سبحانة عن التشبُّهِ بهم في الخيلاءِ، وأمرَ بإخلاصِ النيةِ.

<sup>= (</sup>٢/ ٢٧٦)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٣٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸٦۱)، كتاب: الجهاد والسير، باب: لاتمنوا لقاء العدو، ومسلم (۱۷٤۲)، كتاب: الجهاد والسير، باب: كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء، عن عبد الله بن أبى أونى ـ رضي الله عنه ـ.

قرأ أبو جعفرٍ: (وَرَيَاءِ النَّاسِ) بفتحِ الياءِ بغيرِ همزٍ (١).

﴿ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ وعيدٌ وتهديدٌ لمن بقي من الكفار، ونفوذ القدر فيمن مضى بالقتل.

\* \* \*

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِذِ زَيْنَ لَهُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ الْفِتَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي النَّاسِ وَإِذِي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِتَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي النَّاسِ وَإِذِي جَارٌ لَكُمْ أَنِي مَا لَا تَرَوُنَ إِنِيَ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ اللَّهُ مِنْ مَا لَا تَرُونَ إِنِي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنِي الْعَقَابِ إِنِي اللَّهُ مَا لَا تَرُونَ إِنِي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنِي اللَّهُ مَا لَا تَرُونَ إِنِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقُلَالِمُ الْمُعْلَقُلْمُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقُلْمُ ا

[ ٤٨] ﴿ وَإِذَ ﴾ أي: واذكر إذ ﴿ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمُ ﴾ بأن شَجَعهم على لقاءِ المسلمين؛ لأن إبليسَ جاءهم في صورة سُراقةَ بنِ مالكِ الكِنانيِّ، وهو سيدٌ من ساداتهم. قرأ أبو عمرو، وهشامٌ، والكسائيُّ، وخلادٌ: (وَإِذ زَيَّنَ) وشبهَه بإدغام الذالِ في الزاي، والباقون: بالإفراد (٢).

﴿ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ الْيَ مُجيرٌ.

﴿ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ ﴾ التقى الجمعان، ورأى الملائكة.

﴿ نَكُصَ ﴾ رجع القَهْقَرى.

﴿ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾ على قَفاه هارباً، فلزمَهُ الحارثُ بنُ هشام وقالَ: أتخذلُنا؟ فضربَ صدرَه وانهزمَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۳۷)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٣٤)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٣٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٥٤).

﴿ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ ءُ مِّنكُمْ ﴾ أي: من جواركم.

﴿ إِنِّيَ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُنَ ﴾ رأى الملائكة وجبريلَ يقودُ فرسَ النبيِّ ﷺ به.

﴿ إِنِّ آَخَافُ ٱللَّهَ ﴾ أن يُهلكني ﴿ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ﴾ قيل: انقطعَ الكلامُ عند قوله: ﴿ أَخَافُ ٱللَّهَ ﴾، ثم يقول الله (١): ﴿ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾. قرأ الكوفيونَ، وابنُ عامرٍ، ويعقوبُ: (إِنِّي أَرَى) (إِنِّي أَخَافُ) بإسكان الياء فيهما، والباقون: بقتحها (٣).

## \* \* \*

﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَوُلَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيثُرَحَكِيمُ اللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيثُرُحَكِيمُ اللَّهَ عَنِيثُرُحَكِيمُ اللَّهَ عَنِيثُرُحَكِيمُ اللَّهَ عَنِيثُرُحَكِيمُ اللَّهَ عَنِيثُرُحَكِيمُ اللَّهَ عَنِيثُرُحَكِيمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِيثُرُحَكِيمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

[٤٩] ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ الذين في المدينةِ ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ ﴾ هم المشركون: ﴿ غَرَّ هَـُولُآ ﴾ يعنون (٣): المؤمنينَ.

﴿ دِينُهُمَّ ﴾ أي: توهَّموا أن يُنْصروا بسببِ دينِهم، فخرجوا وهم ثلاثُ مئةٍ وبضعةَ عشرَ إلى زهاءِ ألفٍ.

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَهِ ﴾ جوابٌ لهم ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ غالبٌ لا يذلُّ من استجاره ﴿ حَكِيمُ ﴾ يفعلُ بحكمتِه ما يستبعدُه العقلُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «الله» لفظ الجلالة لم يرد في «ش».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۰)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۷)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۷۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۰۵\_۵۰۵).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «يعني».

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ الْحَرِيقِ ﴿ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[٥٠] ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾ يا محمدُ ﴿ إِذْ يَنَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَاَ بِكَةُ ﴾ ببدرٍ. قرأ ابنُ عامرٍ: (تَتَوَفَّى) بالتاء على التأنيث، والباقون: بالياء على التذكير(١١).

﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ ﴾ ظهورَهم بالسِّياطِ عندَ الموت.

﴿ وَذُوقُوا ﴾ أي: وتقول لهم الملائكة: ذوقوا ﴿ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾، وهذا مقدمةٌ لعذابِ النار؛ أي: لو رأيتَ ذلكَ، لرأيتَ أمراً عظيماً.

\* \* \*

﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ فَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَالْعَدَابُ.

﴿ بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ أي بسببِ ما كسبتم من الكفر.

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ ظَلاَّمٌ للتكثير لأجل العبيدِ.

\* \* \*

﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِتَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَوْنُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ أَنِي اللَّهُ ﴾ .

[٢٥] ﴿ كَدَأْبِ ﴾ أي: دأبُ هؤلاء ﴿ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِكَايَتِٱللَّهِ ﴾ تفسيراً لدأبِهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۰۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱٦)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۱۸۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٥٥).

﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ كما أخذَ هؤلاء ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ لا يغلبُه في دفعِه شيءٌ.

\* \* \*

﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ ﴿ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ ﴿ وَآَنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ ﴿ وَآَنَ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ ﴿ وَهِ ﴾ .

[٥٣] ﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارةٌ إلى ما حلَّ بهم ﴿ بِأَنَ ٱللهَ ﴾ أي: بسببِ أن الله. ﴿ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ ﴾ مُبدلاً إياها بالنقمةِ .

﴿ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا يَأْنُسِمِمُ ۚ يبدلوا ما بهم من الحالِ إلى حالٍ أسواً؛ كالتلبُّسِ بالمعاصي أو الكفر الذي يوجبُ عقابَهم، فإذا فعلوا ذلك، غَيَّرَ اللهُ نعمته عليهم بنقمتِه منهم، كما أنعمَ على قريشٍ بمحمدٍ عَلَيْ ، فكفروا، فغير الله تلكَ النعمة بأن نقلَها إلى غيرهم من الأنصار، وأحلَّ بهم عقوبته.

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ لما يقولون ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بما يفعلون.

\* \* \*

﴿ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ فَأَهُلُكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهِ .

[30] ﴿ كَدَأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ أي: كصُنْعِهم.

﴿ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ ﴾ من كفار الأمم.

﴿ كَذَبُواْ خِايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾ أهلكنا بعضَهم بالرجفة، وبعضَهم بالخيف، وبعضَهم بالخيف، وبعضَهم بالخرق، فكذلك أهلكنا كفارَ بدرِ بالسيفِ لما كذَّبوا بآياتِ ربهم.

﴿ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ يعني: الأولينَ والآخِرينَ.

﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَيْ ﴾ . [٥٥] ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ أصرُّوا على الكفر.

﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فلا يُتَوَقَّعُ منهم إيمان.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ عَهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنقُونَ فَهُمْ لَا يَنقُونَ فَهُمْ لَا يَنقُونَ فَهُمْ اللهِ يَنقُونَ فَهُمْ اللهِ يَنقُونَ فَهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَّهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُومُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلّمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ

[٥٦] ﴿ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَ مِنْهُمٌ ﴾ بدلٌ من الذين كفروا، وهم بنو قريظةً: كعبُ بنُ الأشرفِ وأصحابُه؛ أي: أخذتَ منهم العهدَ.

﴿ ثُمَّ يَنَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِّ مَرَّةٍ ﴾ عاهدوا فيها؛ لأنهم عاهدوه ﷺ ألاَّ يُعينوا عليه، فأعانوا المشركينَ بالسلاح على قتالِه، وقالوا: نسينا وأخطأنا، ثم عاهدوا ثانيةً، فأعانوا الكفارَ يومَ الخندق، وسارَ ابن الأشرفِ إلى مكةً، فعاهدَ الكفارَ.

﴿ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴾ الله .

\* \* \*

﴿ فَإِمَّا نَثْقَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَكَلَّهُمْ يَدَّكَرُونَ فَيْ .

[٥٧] ﴿ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُم ﴾ تظفرن بهم.

﴿ فِي ٱلْحَرِّبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾ المعنى: افعلْ بهم فِعْلاً من القتل

ونحوه يفرِّقُ به مَنْ وراءهم من أعدائِك؛ لأنك إِذَا نكلتَ بهؤلاء، تفرُّقَ الأعداءُ، ولم يقدموا عليك.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ يَتَّعظون فلا يحاربونكَ.

\* \* \*

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ آنِيَ ﴾.

[٥٨] ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً ﴾ بنقض عهدٍ.

﴿ فَأَنْبِذَ ﴾ اطرحْ عهدهم.

﴿ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ أي: بحيث تستوون أنت وهم في العلم بنقضِه؛ لئلا تُتَهَّم بخيانَةٍ.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ﴾ قالَ ﷺ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلاَ يَشُدُّ عُقْدَةً وَلاَ يَشُدُّ

\* \* \*

﴿ وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ١٠٠٠

[90] ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ ﴾ أي: فاتوا، الخطابُ للنبيِّ ﷺ في الذين انهزموا من المشركين ببدر. قرأ أبو جعفرٍ، وابنُ عامرٍ، وحمزة، وحقصٌ عن عاصمٍ: (يَحْسَبَنَ) بالغيبِ وفتحِ السين؛ أي لا يحسبنَّ الذين

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۷۰۹)، كتاب: الجهاد، باب: في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه، والترمذي (۱۵۸۰)، كتاب: السير، باب: ما جاء في الغدر، وقال: حسن صحيح، عن سليم بن عامر رضى الله عنه ...

كفروا أنفسَهم سابقينَ فائتينَ من عذابنا، وقرأ الباقون: بالخطابِ (١) على المعنى الأول.

﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ لا يجدون طالبَهم عاجزاً عن إدراكِهم. قرأ ابنُ عامرٍ: (أَنَّهُمْ) بفتح الألف؛ بمعنى: لأنهم، أي: لا يحسبن عليهم النجاة؛ لأنهم لا ينجون، والباقون: بكسر الألفِ على الابتداء (٢).

## \* \* \*

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ-عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُّ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ إِلَيْكُمْ مَا تَنفِقُواْ

[٦٠] ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم ﴾ أي: اتخذوا أيها المؤمنون لنِاقِضي العهد.

﴿ مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ كلَّ ما يُتقَوَّى به من آلةِ الحرب.

﴿ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ أي: اقتناؤها وربطُها في الثغورِ للغزوِ (٣).

﴿ تُرْهِبُونَ ﴾ تُخيفونَ ﴿ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ كفارَ مكةَ . قرأ رُويسٌ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۷)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۲۳۳\_۲۳۶)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۷۷)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۰۸)، و «تفسير البغوي» (۲/۲۳۶)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۷۷)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۳۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/۲۵۸).

<sup>(</sup>٣) «للغزو» ساقطة من «ت».

عن يعقوبَ: (تُرَهِّبُونَ) بفتح الراء وتشديد الهاء، من رَهَّبَ، والباقون: بإسكان الراء وتخفيف الهاء، من أَرْهَبَ<sup>(١)</sup>.

﴿ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِم ﴾ من غيرهم من الكفرة، قيل: هم المنافقون، وقيل: هم المنافقون، وقيل: هم اليهود، وقيل: الفرسُ ﴿ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ۖ لَا تَعرفون أعيانَهم و ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُ مُ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمُ ﴾ أجرُه.

﴿ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ بنقص أُجوركم.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحَ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ﴾.

[71] ﴿ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلَمِ ﴾ مالُوا للصلح. قرأ أبو بكرٍ عن عاصمٍ: بكسر (السِّلْم)، والباقون: بالفتح، وهما لغتان بمعنى واحد (٢).

﴿ فَأَجْنَحْ لَمَا﴾ أي: إن صالحوا، فصالحهم، وتأنيثُ الضمير؛ لأنَّ السلمَ بمعنى المسالمةِ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ ثِقْ به.

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لأقوالِك ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بأحوالك.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۷۷)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۳۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (۱/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۰۸)، و «التيسير» للداني (ص: ۱۱۷)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۱۵۱، ۲۳۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ٤٦١-٤٦).

﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ ـ وَبِالْمُؤْمِنِينَ شَهُ ﴾ .

[٦٢] ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓ أَأَن يَخۡدَعُوكَ ﴾ يكيدوكَ بالمصالحةِ.

﴿ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾ كافيكَ من خدعهم.

﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ ﴾ قَوَّاكَ.

﴿ بِنَصْرِهِ ﴾ إياكَ بالملائكةِ .

﴿ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الأنصارِ.

\* \* \*

﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ فَقُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَلَكِنَ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَلَكِنَ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَلَا كُن اللّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ أِنَّهُمْ أِنَّهُمْ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَلَا كُن اللّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ أَإِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللّهَ اللّهَ اللّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ أَإِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلْفَ اللّهُ اللّ

[٦٣] ﴿ وَأَلَفَ ﴾ جمع ﴿ بَيْنَ قُلُومِهِم ۗ أي: بينَ الأوسِ والخزرجِ ، معَ ما كان بين الفريقين من العداوةِ ، فألَّفَ الله تعالى قلوبَهم على الإسلام، ورَدَّهم متحابين في الله، وهذا من معجزاته ﷺ .

﴿ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾ بقدرتِه البالغة ﴿ إِنَّهُ عَزِيزُ ﴾ تامُّ القدرةِ ﴿ حَكِيمٌ ﴾ فعَّالٌ لما يريدُ.

\* \* \*

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ ﴿

[75] ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ ﴾ كافيك.

﴿ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ ﴾ أي: وحسبُ من اتَّبَعَكَ .

﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ نزلتْ في البيداءِ في غزوةِ بدرٍ .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُوا مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ فَي ﴿ .

[70] ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: حُثَّهم.

﴿ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾ أبلغ حَثٍّ.

﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ ﴾ رجلاً ﴿ صَابِرُونَ ﴾ محتسبون.

﴿ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيْنِ ﴾ من عدوِّهم ويَقْهَروهم .

﴿ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ ﴾ صابرة محتسبة. قرأ الكوفيون، والبصريان: (يَكُنْ) بالياءِ على التذكير، والباقون: بالتاء على التأنيث(١).

﴿ يَغْلِبُوٓا ۚ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ دينَ الله، ولا ثَبَاتَكُمْ، لفظُهُ شرطٌ، ومعناهُ أمرٌ؛ أي: ليقاتلِ العشرونَ منكم مئتين، والمئةُ ألفاً.

## \* \* \*

﴿ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمْ ضَعَفَأَ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاثَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُواْ مِاثَنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلَفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنِبِرِينَ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنِبِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ الصَّنِبِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ الصَّنِبِرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

[77] وكان هذا يوم بدرٍ، فرضَ اللهُ على الرجلِ الواحدِ من المؤمنين قتال عشرةٍ: من الكافرين، فثقلَتْ على المؤمنين، فخفَّفَ الله عنهم، فنزل:

<sup>(</sup>١) انظر: المصادر السابقة.

﴿ ٱلْنَنَ خَفَفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأَ ﴾ ضعف البدن. قرأ أبو جعفو: (ضُعَفَاء) بفتح العين والمدِّ وبالهمزةِ مفتوحة نصباً، وعاصمٌ، وحمزةُ، وخلفٌ: (ضَعْفاً) بفتح الضاد وإسكان العين، والباقون: بضمِّ الضاد وإسكان العين، والباقون: بضمِّ الضاد وإسكان العين، وكلُّهم بالتنوينِ من غيرِ مدِّ ولا همزِ سوى أبي جعفرِ (۱).

﴿ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأْنَةٌ صَابِرَةٌ يَغَلِبُواْ مِأْنَايَنِ ﴾ من الكفار. وقرأ الكوفيون: (يَكُنْ) بالياء، والباقون: بالتاء على التأنيث (٢).

﴿ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّدِينَ ﴾ بالنصر والمعونة فرد من العشرة إلى الاثنين، فلا يجوزُ للواحدِ الفرارُ من اثنين إلا متحرّفاً لقتال، أو متحرّباً إلى فئة، كما تقدّم ذكرُ الحكم فيه عقب تفسير قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نَحْفاً فَلَا ثُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾ [الأنفال: ١٥].

\* \* \*

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضً اللَّهُ عَرَيدُ حَكِيدُ اللَّهُ عَرِيدُ عَكِيدُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَرِيدُ عَكِيدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْكُونِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْكُونَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَى اللللْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللللْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللللْكُونُ اللللْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللللْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللْكُونُ اللَّهُ عَلَى الللْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللللْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْكُونُ اللْعَلَالِقُونَ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْعُلِمُ عَلَيْكُونُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلْ

[٦٧] ﴿ مَا كَاتَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ﴾ قرأ أبو جعفرٍ، وأبو عمرٍو، ويعقوبُ: (تَكُونَ) بالتاء مؤنثاً؛ لتأنيثِ الجماعة، وأبو جعفرٍ وحده قرأ: (أُسَارَى) بضم الهمزة وبألف بعد السين، والباقون: بالياء مذكراً لتذكير

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۰۸)، و «التيسير» للداني (ص: ۱۱۷)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۲۳۸)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۳۸\_۲۳۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۱ ۲۵ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

الجمع، و(أَسْرَى) كأبي عمرٍو، ويعقوب: بفتح الهمزة وإسكان السين من غير ألف بعدَها(١)، وأمال أبو عمرٍو، وحمزة، والكسائي، وخلف (أَسْرَى)، واختلِفَ عن ورش (٢).

﴿ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يبالغ في قتلِ المشركينَ وأسرِهم حتى يُذلَّ الكفرُ ويُعَزَّ الإسلامُ ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا﴾ حُطامَها بأخذِكم الفداءَ.

﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةً ﴾ يريدُ لكم ثوابَها.

﴿ وَٱللَّهُ عَزِيرٌ ﴾ يُغْلِبُ أُولياءه على أعدائِه.

﴿ حَكِيمٌ ﴾ يعلمُ ما يليقُ بكلِّ حالٍ ويخصُّه بها، كما أمر بالإثخانِ، ومنع عن الفداء حين كانت الشوكةُ للمشركين، وخَيَّرَ بينه وبين المنِّ لما تحولتِ الحالُ، وصارت الغلبةُ للمؤمنين.

روي أنه عليه الصلاة والسلام أتي يوم بدر بسبعين أسيراً، فيهم العباس، وعقيلُ بنُ أبي طالب، فاستشارهم فيهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: «قومُكَ وأهلك، استَبْقِهم لعلَّ الله يتوبُ عليهم، وخذْ منهم فدية تُقُوِّي بها أصحابك»، فقال عمر رضي الله عنه: «اضرب أعناقَهم؛ فإنهم أئمة الكفر، وإن الله أغناكَ عن الفداء، فمكني من فلان، نسيب له، ومكن عليا وحمزة من أخويهما فلنضرب أعناقهم»، فلم يهو ذلك النبيُ عليه وقال:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۰۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۷)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۲۳۸)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲۷۷/۲)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۳۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٣٥)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٣٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٤٦٣).

"إِنَّ اللهَ لَيُلِيِّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّبِنِ، وَإِنَّ اللهَ لَيُسَدِّهُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَإِنَّ مَثَلَّكَ يَا أَبًا بَكْرٍ مَثَلُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ﴿ فَمَن عَصَافِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، ومَثَلَكَ يَا عُمَرُ مَثَلُ نُوحٍ قَالَ: ﴿ رَبِّ لا لَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦]، فَخَيَر مَثَلُ نُوحٍ قَالَ: ﴿ رَبِّ لا لَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦]، فَخَيَر أَصْحَابَه، فأخذوا الفداءَ، وكانَ الفداءُ لكلِّ أسيرٍ أربعينَ أوقيةً، والأوقيةُ أربعونَ درهماً، ولم يكنْ من المؤمنين أحدٌ ممن حضرَ إلا أحبَّ الغنائمَ إلا عمرَ بنَ الخطاب، فإنه أشارَ بقتلِ الأسرى، وسعدُ بنُ معاذٍ قال: "يا نَبِيَ اللهِ عمرَ بنَ الخطاب، فإنه أشارَ بقتلِ الأسرى، وسعدُ بنُ معاذٍ قال: "يا نَبِيَ اللهِ كَانَ الإثخانُ في القتلِ أَحَبَّ إليَّ من استبقاءِ الرجالِ»، فنزلتِ الآية (١).

## \* \* \*

# ﴿ لَّوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠٠ .

[7۸] فدخلَ عمرُ رضي الله عنه على رسولِ الله ﷺ، فإذا هو وأبو بكرٍ رضي الله عنه يبكيان، فقال: يا رسولَ الله! أخبرني، فإنْ أجد بكاءً بكيتُ، وإلاَّ تباكَيْتُ، فقال: أَبْكِي عَلَى أَصْحَابِكَ فِي أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، وَلَقَدْ عُرِضَ عَلَى عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ؛ شَجَرَةٍ قَريبَةٍ منهُ (٢).

﴿ لَوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ ﴾ أي: حكمٌ سبقَ في اللوحِ المحفوظِ أنه لا يؤاخذُ على خطأٍ.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳۸۳/۱)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲) (۳۲۹۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/۱۲۳)، وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه ...

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٦٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، عن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_.

﴿ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ من الفداء ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ .

#### \* \* \*

﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَكَلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ١٠٠٠ .

[79] رُوي أنه ﷺ قال: «لَوْ نَزَلَ عَذَابٌ مِنَ السَّمَاءِ، مَا نَجَا مِنْهُ غَيْرُ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ» (١) فلما نزلت هذه الآية، أمسكوا عما أخذوه من الفدية، فنزل: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ ﴾ من الفدية؛ فإنها من جملة الغنائم.

﴿ حَلَكُ ﴾ أي: أكلاً حلالاً، وِفائدتُه إِزاحةُ ما وقعَ في نفوسهم منه بسببِ تلكَ المعاتبةِ، ولذلك وصفَه بقولِه: ﴿ طَيّبًا ﴾ قال ﷺ: ﴿ أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ﴾ .

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ فِي مِخالِفتِه .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ لما صدرَ منكم ﴿ رَّحِيدٌ ﴾ بتوبيِّه عليكم.

\* \* \*

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّهَا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ عَنُورٌ رَحِيثُ ﴿ اللَّهُ عَنُورٌ رَحِيثُ ﴿ اللَّهُ عَنُورٌ لَحِيثُ اللَّهُ عَنُورٌ لَحِيثُ اللَّهُ عَنُورٌ لَحِيثُ اللَّهُ عَنُورٌ لَحِيثُ اللَّهُ عَنْورٌ لَرَّحِيثُ اللَّهُ عَنْورٌ لَرَّحِيثُ اللَّهُ عَنْورٌ لَكُمْ وَلِعَلْمُ اللَّهُ عَنْورٌ لَرَّحِيثُ اللَّهُ عَنْورٌ لَكُمْ اللَّهُ عَنْورٌ لَحَيْثُ اللَّهُ عَنْورٌ لَوْحِيثُ اللَّهُ عَنْورٌ لَرَّحِيثُ اللَّهُ عَنْورٌ لَكُمْ اللَّهُ عَنْورُ لَرَحِيثُ اللَّهُ عَنْ لَهُ اللَّهُ عَنْورٌ لَرَّحِيثُ اللَّهُ عَنْورٌ لَرَّحِيثُ اللَّهُ عَنْورٌ لَوْحِيثُ اللَّهُ عَنْورٌ لَوْحَالَهُ اللَّهُ عَنْورٌ لَكُمْ اللَّهُ عَنُولًا لَهُ اللَّهُ عَنْورٌ لَحَيْثُ اللَّهُ عَنْورٌ لَتَهُمُ اللَّهُ عَنْ لَلْ لَهُ عَنْ لَيْكُمُ مِنْ لَكُمْ اللَّهُ عَنْ لَا لَهُ اللَّهُ عَنْورٌ لَكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ لَكُمْ مَا لَكُمْ مُنْ لِلللَّهُ عَنْورٌ لَكُمْ وَلِيلًا لَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْورُ لَكُمْ عَلَى اللَّهُ عَنْ لَا لَكُمْ لِلللَّهُ عَنْورٌ لَكُمْ لِلللَّهُ عَنْ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ لِللللَّهُ عَنْ لِللَّهُ عَنْ لِللَّهُ عَنْ لَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلِ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْلُولِ لَكُمْ لِلللَّهُ عَلَيْلًا لِلللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَيْلُولِكُمْ لَا اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْلُولُ لَلْكُمْ اللَّهُ عَلَيْلًا لِلللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْلُ لِللَّهُ عَلَيْلِ لللَّهُ عَلَيْلُولِلْكُمْ لِلللَّهُ عَلَيْلِيلُولُ لِلللَّهُ عَلَيْلِمُ لِلللللَّهُ عَلَيْلُولِ لَلْمُ لِلللَّهُ عَلَيْلُ لَلْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْلِ لَلْمُ لَلَّهُ عَلَيْلُولُ لَلْمُ لَلَّهُ لِلَّهُ لَلْمُ لِللللَّهُ لَلْمُ لَلْمُعْلِمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لِللللّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلّهُ لَلْمُ لَلْمُعْلِمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلللّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلّهُ لَلْمُ لَلّهُ لِلللّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلّهُ لَلْمُ لَللّهُ لِلللّ

[٧٠] ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِمَن فِي آيَدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَى ﴾ قرأ أبو عمرٍو، وأبو جعفر: (الأُسَارَي) بضمِّ الهمزةِ وفتحِ السين وبعدَها ألفٌ على وزنِ فُعالَى، وقرأ الباقون: (الأُسْرَي) بفتحِ الهمزة وإسكانِ السين من غيرِ ألفٍ بعدَها على وزن فَعْلَى (٣)، وهم على أصولِهم في الإمالة كما تقدَّمَ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبري في «تِفسيره» (١٠/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) وقد تقدم هذا عنهم قريباً.

قريباً (١)؛ أي: قلْ للأسارى الذين ملكتَهم وأخذْتَ منهم الفداء:

﴿ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾ خلوصَ إيمان.

﴿ يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ ﴾ من الفداءِ بأن يُضَعِّفُه لكم في الدنيا، ويثيبَكم عليه في الأخرى.

﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ رُوي أنها نزلَتْ في العباس رضي الله عنه، كلَّفَه رسولُ الله على أن يفدي نفسه وابني أَخويه عقيلَ بنَ أبي طالب ونوفلَ بنَ الحارث، فقال: يا محمدُ! تركتني أَتَكَفَّفُ قريشاً ما بقيتُ، فقال: فَأَنْ الذَّهَبُ الَّذِي دَفَعْتَهُ إِلَى أُمِّ الْفَضْلِ وَقْتَ خُرُوجِكَ، وَقُلْتَ لَهَا: إِنِّي لاَ أَدْرِي مَا يُصِيبُنِي فِي وَجْهِي هَذَا، فَإِنْ حَدَثَ لِي حَدَثٌ، فَهُوَ لَكِ إِنِّي لاَ أَدْرِي مَا يُصِيبُنِي فِي وَجْهِي هَذَا، فَإِنْ حَدَثَ لِي حَدَثٌ، فَهُو لَكِ وَلِعَبْدِ اللهِ وَعُبَيْدِ اللهِ وَالْفَضْلِ وَقُثَمَ الله فقال: وما يدريكَ ؟ فقال: الله وَالْفَضْلِ وَقُثَمَ الله وَالله الله، وأنك رسولُه، والله! لم يطلع عليه أحدٌ إلا الله، ولقد دفعتُه إليها في سوادِ الليلِ، قال والله! لم يطلع عليه أحدٌ إلا الله، ولقد دفعتُه إليها في سوادِ الليلِ، قال العباسُ: فأبدلني الله منها عشرينَ عبداً كلُهم تاجرٌ يضربُ بمالٍ كثير، وأدناهُم يضربُ بعشرينَ ألفَ درهم مكانَ العشرينَ أوقيةً، وأعطاني زمزمَ، وما أحبُ أن لي بها جميعَ أموالِ أهلِ مكةَ، وأنا أنتظرُ المغفرة من ربي (٢).

\* \* \*

﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُوا ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَا مَن اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

[٧١] ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا ﴾ أي: الأسرى ﴿ خِيَانَنَكَ ﴾ نقضَ ما عاهدوكَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (۲/ ۲٤۱)،

<sup>(</sup>٢) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٣٥)، و «تفسير البغوي» (٢/ ٢٤١).

﴿ فَقَدْ خَانُوا ٱللَّهَ مِن قَبْلُ ﴾ أي: من قبلِك بكفرِهم.

﴿ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ ﴾ ببدر قتلاً وأسراً.

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ أي: فإنْ عادوا، فسيمكِنُكَ منهم.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِن شَيْءِ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْتَ مُ ٱلنَّصْرُ لِيَا مَا لَكُمْ وَلَيْتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْتَ مُ مُ ٱلنَّصْرُ لِيَا مَا لَكُمْ وَلِيَنْهُم مِيثَنَ مُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ فِي الدِّينِ فَعَلَيْتَ مَا اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ مَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَانَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن شَيْعَ عَلْمُ وَلِي اللَّهُ عِمَا لَعْتَمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَانَ اللَّهُ عِمَا لَعْتَمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلِيْ اللَّهُ الْمُعْتَالِقُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُولُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي الللْهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

[٧٢] ونزلَ في المهاجرين: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ ﴾ أي: هَجَروا قومَهم وديارَهم ﴿ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ ونزلَ في الأنصار: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ ﴾ رسولَ اللهِ ﷺ والمهاجرين معه؛ أي: أسكنوهم منازلَهم.

﴿ وَّنَصَّرُوا ﴾ أي: ونصروهم على أعدائِهم.

﴿ أُولَتِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَا أَهُ بَعْضُ ﴿ وَلَ قراباتهم من الكفارِ في الدينِ والحلفِ والنُّصرةِ والميراثِ، وكان المهاجرون والأنصارُ يتوارثونَ بالهجرة حتى كان فتحُ مكة، وانقطعتِ الهجرة، نُسِخَ بقوله: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَكَ بِبَعْضِ ﴾ [الأنفال: ٧٥].

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمَ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَنَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ ﴾ أي: لا توارثَ بينَهم حتى يُهاجروا إليكم. قرأ حمزةٌ: (وِلاَيْتِهِمْ) بكسر

الواو، والباقون: بالفتح (١)، ومعناهما واحد؛ كالدَّلالة والدِّلالة، وقيل: بالفتح معناهُ: النصرُ، وبالكسر: الإمارة.

﴿ وَإِنِ ٱسْتَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ أي: المؤمنون الذين لم يُهاجروا.

﴿ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَّرُ ﴾ أي: فواجبٌ عليكم أن تنصروهم على المشركين.

﴿ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ ﴾ أي: عهدٌ، فلا تنصروهم عليهم ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْـمَلُونَ بَصِيدُ ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ آوَلِيآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ فَكَادُ مُعَنِيرٌ اللَّهِ ﴾ .

[٧٣] ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوَلِيكَاءُ بَعْضٍ ﴾ في الموارثة والنُّصرة، فلا تُوالوهم أنتم.

﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ ﴾ أي: إن لم تفعلوا ما أُمرتم به من النصرة على الكفار والتواصُل.

﴿ تَكُنَّ ﴾ تحصُلُ ﴿ فِتْنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ بقوة الكفر.

﴿ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ بضعفِ الإسلام.

\* \* \*

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا الْوَلَةِ عَالَمُ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَٱللَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۰۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۷)، و«تفسير البغوى» (۲/ ۲٤۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۵).

[٧٤] ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوَا أُوْلَئَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً ﴾ الكاملون في الإيمان حَقَّقوا إيمانَهم بتعجيلِ مقتضاهُ؛ من الهجرة والجهادِ وبذلِ المالِ ونصرة الحقِّ.

﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ لا تبعة ولا مِنّة فيه، وهو طعامُ الجنة، وكُرِّرَتْ هذه الآيةُ؛ لأن بعضَهم هاجرَ قبلَ الحُدَيبية، وبعضهم بعدَها، وبعضهم ذو هجرتين: هجرةٍ إلى الحبشة، وهجرةٍ إلى المدينة، فالآية الأولى لأصحابِ الهجرة الأولى، والثانية للثانية.

## \* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ اللَّهَ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَأَوْلُواْ اللَّهَ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَآَوْلُواْ اللَّهَ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَآَوْلُوا اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَآَوْلُوا اللَّهُ مِنْكُمْ مَا أَوْلُوا اللَّهُ مِنكُمْ اللَّهُ اللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُمْ مَا أَوْلُوا اللَّهُ مِن كُلُّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُمْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَوْلُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَواللَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا الل

[٧٥] ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ ﴾ أي: بعد السابقينَ إلى الهجرةِ الأولى.

﴿ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ فَأُوْلَيَهِكَ مِنكُرُ ﴾ أي: من جملتكم، لطف تعالى باللاحقين، فجعلَهم من السابقين.

﴿ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ ﴾ اللوحِ المحفوظِ، فنسخَ التوارثَ بالهجرة، وردَّ الميراثَ إلى أولي الأرحام.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ صفة مناسبة لنفوذ هذه الأحكام.

واختلف الأئمةُ في توريثِ ذوي الأرحام ممن لا سهمَ له في القرآن، وهم كلُّ ذي قرابة ليسَ بذي فرضٍ ولا عَصَبَةٍ، وهم أحدَ عشر صنفاً: أولادُ البناتِ الذكورُ منهم والإناثُ، وولدُ الأخواتِ، وبناتُ الإخوة، وبناتُ الأعمام، وبنو الإخوة من الأم، والعماتُ، والأخوالُ، والخالاتُ، والجدُّ

أبو الأم، والجدةُ أمُّ أبي الأمِّ، ومن أدلى بهم، فذهب مالكُّ والشافعيُّ أنهم لا يُوَرَّثون، وبيتُ المال أولى منهم.

وذهب أبو حنيفة وأحمدُ: إلى أنهم يورَّثُون، استدلالاً بالآية الشريفة، وبقوله على: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ» (١)، ويقدَّمُ الردُّ عليهم، فإن كان للميتِ (٢) ذو فرضٍ لم يستغرقِ المالَ، وفضلَتْ منه فضلةٌ، ولم يكنْ عصبةٌ، فالفاضلُ مردودٌ عليهم على قدر سِهامهم؛ للآية الشريفة، ولقوله على: «مَنْ ترَكَ مَالاً فَلِلْوَارِثِ» (٣)، ولا يُردُّ على الزوجِ والزوجةِ؛ لأنهما ليسا من أولي الأرحام، وإذا لم يكنْ للميتِ عصبةٌ، ولا ذو فرضٍ من أهلِ الردِّ، فالميراثُ لذوي الأرحامِ ممن ذُكر من الأصناف. واختلفَ مورِّثاهم في كيفيةِ توريثهم، فقال أبو حنيفةً: يورَّثون على ترتيب العصباتِ، الأقربُ فالأقرب؛ كمن له بنتُ بنتِ بنتٍ (١) وأَبُ أمِّ، فهو أولى؛ لأنها أولى؛ لأنها أقربُ، وإن كانَ أبَ أب أمِّ، وعمةٌ أو خالةٌ، فهي أولى؛ لأنها أقربُ، ونحو ذلك، فإن استووا في القربِ والإدلاءِ، فإن اتفقتِ الآباءُ والأمهاتُ، فالمال بينَهما على السواء إن كانوا ذكوراً أو إناثاً، وإن كانوا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۸۹۹)، كتاب: الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام، وابن ماجه (۲۲۳۶)، كتاب: الديات، باب: الدية على العاقلة، فإن لم يكن عاقلة، ففي بيت المال، عن المقدام \_ رضي الله عنه \_. وفي الباب: عن عائشة وأبى أمامة \_ رضى الله عنهما \_.

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «الميت».

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٤٦٤)، والطيالسي في «مسنده» (٢٣٣٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٠٦٣)، عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_.

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «بنت بنت» بدل «بنت بنت بنت».

مختلطين، فللذكر مثلُ حظَّ الأنثيين، مثالُه: بنتُ بنتِ ابنٍ، وبنتُ بنتِ ابنٍ، والله المالُ بينهما على السواء، وكذلك ابنُ بنتِ بنتٍ، وابنُ بنتِ بنتٍ، وإن كانَ بنتِ بنتِ وابنَ بنتِ بنتٍ، المالُ بينهما أثلاثاً، وإن اختلفَ الأمهاتُ والآباءُ، فعندَ أبي يوسف، وهو روايةٌ عن أبي حنيفة رحمهما الله: العبرةُ لأبدانِهم لا لأصولِهم؛ لأن ذوي الأرحام إنما يورَّثون بالقرابة كالعصبات، وكلُّ واحدٍ مستبدٌّ بنفسِه في أصلِ الاستحقاقِ، فتعتبر الأبدانُ كالعصبات، وعندَ محمدٍ، وهو أشهرُ روايتين عن أبي حنيفة: العبرةُ لأصولِهم، فيقسمُ المالُ على أصولِهم، ويعتبرُ الأصلُ الواحدُ متعدداً بتعدُّدِ أولاده، ثم يُعْطَى لكلِّ فرعٍ ميراثُ أصلِه، ويَجعلُ كلَّ أنثى تدُّلي إلى الميت بذكرِ ذكراً، وكلَّ ذكرٍ يدلي إلى الميتِ بأنثى أنثى، سواء كانَ إدلاؤهما بأب واحدٍ أو بأكثر، فري يدلي إلى الميتِ بأنثى أنثى، سواء كانَ إدلاؤهما بأب واحدٍ أو بأكثر، أو بأمِّ واحدةٍ أو بأكثر، ثم يقسمُ سهامَ كلِّ فريقٍ بينَهم بألسويةٍ إن اتفقتُ صفاتُهم، وإذا اختلفَتْ، فللذكرِ مثلُ حظَّ الأنثيين؛ لأن الفروعَ إنما تستحقُّ الميراثَ بواسطةِ الأصولِ، فيجب أن تكونَ العبرةُ للأصولِ.

وقال أحمد: يُورَّثون بالتنزيل، وهو أن يُجعل كُلُّ شخصٍ بمنزلةِ مَنْ أدلى به، فتجعلُ ولدَ البناتِ والأخواتِ كأمهاتهم، وبناتِ الإخوةِ والأعمامِ وأولادَ الإخوة من الأمِّ كآبائِهم، والأخوالَ والخالاتِ وآباءَ الأمِّ كالأمِّ، والعماتِ والعماتِ والعمَّ من الأمِّ كالأب، ثم تجعلُ نصيبَ كلِّ وارثٍ لمن أدلى به، فإن أدلى جماعةٌ بواحدٍ، واستوتْ منازلُهم منه، فإن كانَ أبوهم واحداً، وأمُّهم واحدةً، فنصيبُه بينَهم بالسويَّة، ذكرُهم وأنثاهم سواءٌ، لأنهم يورَّثون بالرَّحِمِ المجرَّدِ، فاستوى ذكورُهم وإناثهم؛ كولدِ الأمِّ، وإذا كانَ ابنٌ وبنتُ أختِ وبنتُ أخرى، فلبنتِ الأختِ وحدَها النصفُ، وللأخرى وأخيها النصفُ بينَهما، وإن اختلفتْ منازلُهم من المدلي بهِ، جعلته كالميِّتِ، النصفُ بينَهما، وإن اختلفتْ منازلُهم من المدلي بهِ، جعلته كالميِّتِ،

وقسمت نصيبه بينهم على ذلك، ويسقطُ البعيدُ بالقريب إن كانا من جهةٍ واحدة؛ كخالةٍ وأمِّ أبي أمِّ، أو ابنِ خالٍ، فالميراثُ للخالة؛ لأنها تلقى الأمَّ بأولِ درجةٍ، وإن كانا من جهتين، نزلتَ البعيدَ حتى يلحقَ بوارثه، سواءٌ سقط به القريبُ، أو لم يسقطُ؛ كبنتِ بنتِ بنتٍ، و بنتِ أخٍ لأخٍ، المالُ لبنتِ بنتِ البنتِ بالفرض والردِّ.

واتفقَ الأربعة على أنَّ من ماتَ ولا وارثَ له من ذوي فرضٍ ولا تعصيبٍ ولا رحم، فإن مالَه لبيتِ مالِ المسلمين.

ثم اختلفوا في صرف التركة إلى بيت المال، فقالَ الشافعيُّ ومالكُّ: تصرَفُ إِرثاً، وقال أبو حنيفةَ وأحمدُ: ليسَ بيتُ المالِ وارثاً، وإنما يحفظُ المالَ الضائعَ وغيرَهُ، فهو جهةٌ ومصلحةٌ، واللهُ أعلمُ.

\* \* \*



مدنية وآيها مئة وتسع وعشرون آية، وحروفُها عشرة آلافٍ وثمانُ مئةٍ وسبعة وثمانون حرفاً، وكلمُها ألفان وأربع مئة وسبع وتسعون كلمة.

قال سعيدُ بنُ جبيرٍ: قلت لابنِ عباسٍ رضي الله عنها: «سورةُ التوبةِ؟ فقالَ: تلكَ الفاضِحَةُ، ما زالتْ تنزلُ: ومنهم، ومنهم، حتى خَشينا ألاَّ تدعَ أحداً»(١).

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «إنكم تُسمون هذهِ السورةَ سورةَ التوبَةِ، وإنَّها سورةُ العذاب، واللهِ ما تركَتْ أحداً إلا نالَتْ منه»(٢).

أهلُ المدينةِ يسمونها: التوبة، وأهلُ مكة يسمونها: الفاضحة، وسميت التوبة؛ لأن فيها التوبة على المؤمنين، والفاضحة؛ لأنها تفضحُ المنافقين، ومن أسمائها: المخزية؛ لأنها تخزيهم، والمقشقشة؛ لأنها تقشقش من النفاق؛ أي: تبرىء منه، والمبعثرة، لأنها تبعثرُ أسرارَ المنافقين،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٦٠٠)، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة الحشر، ومسلم (٣٠٣١)، كتاب: التفسير، باب: في سورة براءة والأنفال والحشر.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٠٢٦٩)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (١٣٣٠)، والحاكم في «المستدرك» (٣٢٧٤).

والمشرِّدَةُ، لأنها تشرِّدُ بهم، والمثيرةُ؛ لأنها تبحثُ عن حالِ المنافقينَ وتثيرها، والحافرةُ؛ لأنها تُنكِّلُ بهم، والمنكِّلَةُ؛ لأنها تُنكِّلُ بهم (١)، والمُدَمْدِمَةُ؛ لأنها تدمدمُ عليهم، وسورةُ العذابِ؛ لتضمُّنها معناه.

واختلِفَ في سقوطِ البسملةِ من أولها، فقيل: كان من شأن العربِ في زمنِ الجاهلية إذا كانَ بينَهم وبينَ قوم عهدٌ، فإذا أرادوا نقضَه، كتبوا إليهم كتاباً لم يكتبوا فيه البسملة، فلما نزلَتْ براءة بنقضِ العهدِ الذي كانَ بينَ النبيِّ عَلَيَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله النبيُّ عَلَيَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه، فقرأها عليهم في الموسم، ولم يتسهَّلْ في ذلكَ على ما جرتْ عادتُهم في نقضِ العهدِ من تركِ البسملة.

وقال ابنُ عباسٍ لعثمان رضي الله عنه: ما حملَكُم على أَنْ عمدتُم إلى الأنفال، وهي من المثاني، وإلى براءة، وهي من المئين، فقرنتم بينَهما، ولم تكتبوا بينَهما سطرَ: بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال: عثمان رضي الله عنه: إِن رسولَ الله على كان إذا نزلَ عليه الشيءُ، يدعو بعضَ من يكتبُ عندَه، فيقول: «ضَعُوا هَذِهِ الآيةَ فِي السُّورةِ التّبي يُذْكَرُ فيها كَذَا وَكَذَا»، وكانت الأنفال مما نزلَ بالمدينة، وبراءةُ من آخرِ ما نزلَ، وكانت قصّتُها شبيهةً بقصتها، وقُبضَ رسولُ الله على ولم يبين لنا أنها منها، فمن ثم قرنتُ بينهما، ولم أكتبُ بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم (٢).

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ «تنكلهم»، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۷۸٦)، كتاب: الصلاة، باب: من جهر بها، والنسائي في «السنن الكبرى» (۸۰۰۷)، وُالترمذي (۳۰۸٦)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة =

وكانتا تدعيان: القرينين، قال ابنُ العربيِّ: هذا دليلٌ على أن القياسَ أصلٌ في الدين، ألا ترى إلى عثمانَ وأعيانِ الصحابةِ رضي الله عنهم كيفَ نَحَوْا إلى قياسِ الشبهِ عندَ عدمِ النصِّ ورأوا أن قصةَ براءةَ شبيهةٌ بقصةِ الأنفالِ، فألحقوها بها؟ فإذا كانَ الله قد بَيَّنَ القياسَ في تأليفِ القرآن، فما ظَنَّكَ بسائرِ الأحكام (١)؟

وقيل: سورةُ الأنفالِ وبراءة سورةٌ واحدةٌ، كلتاهما نزلتْ في القتال، تعدان السابعة من الطوال، وهي سبعٌ، وما بعدَها المئون؛ لأنهما معاً مئتان وأربعُ آيات، فهما بمنزلة إحدى الطِّوال. وقد اختلفَ أصحابُ رسولِ الله ﷺ لما كتبوا المصحفَ في خلافة عثمانَ، فقالَ بعضهُم: الأنفالُ وبراءةُ سورةٌ واحدةٌ، وقالَ بعضُهم: هما سورتان، فتركتْ بينهما فُرْجَةٌ لقولِ من قالَ: هما سورتان، وتركت بسم الله لقولِ مَنْ قالَ هما سورةٌ واحدةٌ، فرضيَ الفريقانِ معاً.

وسُئل عليُّ رضي الله عنه عن تركِه البسملةَ في براءةَ، فقالَ: «بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ أمانٌ، وبراءةُ نزلَتْ بالسيفِ ليسَ فيها أمانٌ "٢).

قال القرطبيُّ: والصحيحُ أن التسميةَ لم تكتبُ لأنَّ جبريلَ عليه السلام ما نزلَ بها في هذهِ السورةِ (٣). وتقدَّمَ ذكرُ اختلافِ العلماءِ والقراءِ مستوفَّى

<sup>=</sup> التوبة، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (٣٢٧٣). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٢) ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير القرطبي» (٨/ ٦٣).

في حكم البسملة بين كلِّ سورتينِ سوى براءة عند الكلامِ في البسملة أولَ التفسير، ومُلَخَصُه: أنَّ مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه أن البسملة آيةٌ من الفاتحة ومن كلِّ سورة سوى براءة، ومذهب أحمد وأبي حنيفة أنها آيةٌ مستقلةٌ بين كلِّ سورتينِ سوى براءة، فيكره ابتداؤها بها، ومذهب مالكِ أنها ليستْ بآيةٍ من الفاتحة، ولا من غيرِها، وإنما كُتبت للتيمُّن والتبرُّك بها مع إجماعهم على أنها بعض آيةٍ من سورة النمل، وأنَّ بعضها آيةٌ من الفاتحة.

وأما مذاهبُ (١) القراء فيها، فقد أجمعوا على حذفها بينَ الأنفالِ وبراءة، وكذلكَ في الابتداء ببراءة، وأما الابتداء بالآي وسط براءة، ففيه خلاف، ويجوزُ بينَ الأنفالِ وبراءة كلُّ من الوصلِ والسكتِ والوقفِ لجميعِ القراء إذا لم يقطع على آخرِ الأنفالِ، فالقطعُ: هو قطع القراءة رأساً، فهو كالانتهاء، والوقف: هو قطعُ الصوتِ على الكلمةِ زمناً يتنفَّس فيه عادةً بنيةِ استئنافِ القراءة، والسكتُ: هو قطعُ الصوتِ زمناً دونَ زمنِ الوقفِ عادةً من غيرِ تنفُّسِ، والله أعلمُ.

#### \* \* \*

# ﴿ بَرَآءَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥٠٠ .

[١] قوله تعالى: ﴿بَرَآءَةٌ ﴾ خروجٌ من الشيءِ، ومفارقةٌ له بشدَّةٍ، والتقديرُ: هذِه براءةٌ ﴿ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ مبتدأً، خبرُه ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدَتُم ﴾ أَتُها المؤمنون.

﴿ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ والمعنى: أن الله ورسوله قد برءا من العهد الذي عاهدتم به المشركين، رُوي أنه لما خرجَ رسولُ اللهِ ﷺ إلى تبوك، كان المنافقون يُرْجِفُون الأراجيف، وجعلَ المشركونَ ينقُضُون عهوداً كانت

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «مذهب».

بينَهم وبينَ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، فأمرَ اللهُ بنقضِ عهودِهم ، وكانَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ هو الذي عاهدَهم عاماً على ألا يُصَدَّ أحدٌ عن البيت الحرام ، ونحو هذا من الموادَعات ، وأصحابُه كلُّهم راضونَ بذلكَ ، فكأنهم عاهدوا ، فَنُسِبَ العهدُ إليهم ، وكذلك ما عقدَهُ أئمةُ الكفرِ على قومِهم منسوبٌ إليهم يُؤاخذونَ به ؛ إذ لا يمكنُ غيرُ ذلك ؛ لأن تحصيلَ الرضا من الجميعِ متعذرٌ ، فإذا عقدَ الإمامُ لما يرى من المصلحةِ أمراً ، لزمَ جميعَ الرعايا .

\* \* \*

﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُرٍ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِي ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾ .

[٢] ﴿ فَسِيحُوا ﴾ رجع من الخبر إلى الخطاب؛ أي: قل لهم: سِيحُوا ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: سيروا فيها آمنينَ.

﴿ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ ﴾ تأجيلٌ من اللهِ للمشركين، فمن كانتْ مدة عهدِهِ أقل من أربعةِ أشهرٍ، رُفع إليها، ومن كانت مدّة أكثرَ منها، حُطَّ إليها، ومن كانت مدة عهدِه بغيرِ أجلٍ محدودٍ، حَدَّهُ بأربعةِ أشهرٍ، ثم هو حربٌ بعد ذلك للهِ ورسوله يُقتل حيثُ أُدْرِكَ، ويؤسرُ، إلا أن يتوبَ، وابتداء هذا الأجلِ يوم الحجِّ الأكبرِ، وانقضاؤه إلى عشرٍ من ربيع الآخرِ، فأما من لم يكن له عهد، فإنما أجله انسلاخُ المحرَّم، وذلك خمسون يوماً، وقيل: الأشهرُ الأربعةُ: شوالٌ، وذو القعدةِ، وذو الحجَّةِ، والمحرَّم، والأولُ أصوبُ، وعليه الأكثرُ.

﴿ وَأَعْلَمُوا ﴾ أَثْبِها الناكثون ﴿ أَنَكُرُ غَيْرُ مُعْجِزِي ﴾ أي: فائتي ﴿ ٱللَّهِ ﴾ بعدَ الأربعةِ أشهرٍ.

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِى ﴾ مُذِلُّ ﴿ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ بالقتلِ في الدنيا، والعذابِ في الآخرة.

\* \* \*

﴿ وَأَذَنُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَحْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِىٓ مُ مِّنَ اللَّهُ مِرَى أَنَّ مِنَ اللَّهَ مَرِى مُ مِّنَ اللَّهُ مَرِي أَنَّ اللَّهَ مَرَى أَنْ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مَا مُعَجِزِى اللَّهِ وَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيعٍ ﴿ اللَّهِ مَعْجِزِى اللَّهِ وَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيعٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ عَلَا اللَّهِ مَعْجِزِى اللَّهِ وَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيعٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَبَشِرِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيعٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُو

[٣] ونزلت براءةُ سنةَ ثمانٍ من الهجرةِ، وفيها فُتحت مكةُ، فلما كان سنةُ تسع تجهَّزَ النبيُّ ﷺ، فقيل له: إن المشركينَ يطوفون بالبيتِ عُراةً فقالَ: « لا أُريدُ أَنْ أَرَى ذَلِكَ » ، فبعثَ أبا بكرِ أميراً على الموسم ليقيمَ للناس الحجَّ، وبعثَ معه بأربعينَ آيةً من صدر براءة ليقرأها على أهل الموسم، ثم بعثَ بعده علياً على ناقتِهِ العضْباءِ ليقرأ على الناس صدر براءة، وأمره أن يؤذن بمكةَ ومِنَّى وعرفةَ: أن قد بَرِئَتْ ذمةُ اللهِ وذمةُ رسولِه من كلِّ مشركٍ، ولا يطوفُ بالبيتِ عُريان، فرجعَ أبو بكر وقال: يا رسولَ الله! أنزلَ في شَأْنِي شَيْءٌ؟ قَالَ: «لاَ، وَلَكِنْ لا يَنْبَغِي أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي، أَمَا تَرْضَى أَنَّكَ كُنْتَ مَعِي فِي الْغَارِ، وأَنَّكَ صاحِبي عَلَى الْحَوْضِ؟»، قال: بلى. فسار أبو بكر أميراً على الحاجِّ، وعليٌّ ليؤذُّنَ ببراءةً، وكانَ من عادةٍ العرب في عقدِ العُهودِ ونقضِها ألاَّ يتولَّى ذلكَ إلا سيدُهم، أو رجلٌ من قومِه، أقربُهم إليه نَسَباً، فلما كانَ قبلَ الترويةِ بيوم، خطبَ أبو بكر الناس، وحدثهم عن مناسِكِهم، وأقام للناسِ الحجَّ، والعربُ في تلكَ السنةِ على منازِلهم التي كانوا عليها في الجاهليةِ من الحجِّ، حتى إذا كانَ يومُ النحر، قام عليٌّ عندَ جمرةِ العقبةِ، وأَذَّنَ في الناس بما أُمر به من الآيات، وألاًّ

يطوف بالبيت عُريان، وأن يتمَّ إلى كلِّ عهدٍ عهدَه، وإن لم يكنْ عهدٌ، فعهدُه أربعةُ أشهرٍ، ولا يدخلُ الجنة إلا نفسٌ مؤمنةٌ، وألاَّ يجتمع المسلمون والمشركون بعدَ عامِهم هذا، فقال المشركون الناكثون: أخبر ابنَ عَمِّكَ أنا قد نَبَذْنا العهدَ وراءَ ظُهورِنا، وأنْ ليسَ بيننا وبينَه إلا طعنٌ بالرمح وضرب بالسيف.

﴿ وَأَذَانٌ ﴾ عطفٌ على قوله: ﴿ بَرَآءَةٌ ﴾ أي: وإعلامٌ.

﴿ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾ مبتدأً، خبرُهُ ﴿ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَيِّجِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ هو يومُ عرفةَ، والحجُّ الأصغرُ العمرةُ؛ لنقص عملِها.

﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ ءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي: من عهودِهم.

﴿ وَرَسُولُهُ أَي قَراءَةُ العامةِ برفعِ (رَسُولُهُ) مبتدأً خَبَرٍ ؛ أي: ورسولُه بريءٌ أيضاً من المشركين . وقرأ يعقوبُ : (وَرَسُولَهُ) بنصبِ اللام عطفاً على اسمِ أيضاً من المشركين . ولا يجوزُ عطفهُ على (المشركين) ؛ لأنه كفرٌ ، وتقدَّم في أول التفسير عندَ شكلِ القرآنِ ونقطِه أنَّ سببَ وضعِ الإعرابِ في المصاحفِ أن أبا الأسودِ الدؤليَّ التابعيَّ البصريَّ حكي أنه سمعَ قارئاً يقرأ : ﴿ أَنَّ اللَّهَ بَرِيَ \* مِن اللهم ، فأعظمَه ذلكَ ، وقالَ : ﴿ عَزَّ وَجُهُ اللهِ أن يبرأَ من رسوله » ، ثم جعلَ الإعرابِ في المصاحف (٢) ، تلخيصه : براءةٌ يبرأَ من رسوله » ، ثم جعلَ الإعرابِ في المصاحف (٢) ، تلخيصه : براءةٌ وإعلامٌ من اللهِ ورسولهِ بأنْ لا عهدَ لناكثِ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (٦/٥)، و (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٤٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٥/ ١٩٢).

- ﴿ فَإِن تُبْتُمُ ﴾ من الكفرِ ونقضِ العهدِ.
- ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَوَلَّئَتُم ﴾ أعرَضْتُم عن الإيمان.
- ﴿ فَأَعَـٰ لَمُوٓاْ أَتَّكُمُ غَيْرُ مُعَجِزِى ٱللَّهِ ﴾ لا تعجزونه، ولا تفوتونه في الدنيا.
  - ﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ في الآخرة.

\* \* \*

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِمِمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ كَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُواً إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِمِمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ كَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

[٤] ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ استثناءٌ من المشركين، وهم بنو ضَمْرَةَ: حَيٌّ منْ كنانة، أَمَرَ ﷺ بإتمام عهدِهم إلى مُدَّتهم، وكان قد بقي منها تسعة أشهر، والسببُ فيه أنهم لم ينقضوا العهدَ، وثبتوا عليه، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا ﴾ من عهدِكم.

﴿ وَلَمْ يُظَامِهِ رُواً ﴾ يعينوا ﴿ عَلَيْكُمْ أَحَدًا ﴾ من أعدائِكم.

﴿ فَأَتِنُّوَاْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ ﴾ أَدُّوه إليهم ﴿ إِلَىٰ مُدَّتِهِمٌ ﴾ كملاً، ولا تُجروهم مُجرى الناكثين.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ تنبية على أن تمامَ عهدِهم من بابِ التقوى.

\* \* \*

﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَمُرُوهُمْ وَالْقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَوُا وَالْحَمُرُوهُمْ وَالْقَعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الرَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَا لَا اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَا اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[٥] ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ﴾ انقضى ﴿ ٱلْأَشَهُرُ ٱلْحُرُمُ ﴾ التي أبيح للناكثين أن يَسيحوا

فيها، وقيل لها: حُرُمٌ؛ لأن الله تعالى حَرَّمَ فيها على المؤمنين دماء المشركين والتعرُّض لهم، المعنى: إذا مضتِ المدة المضروبة التي يكون معها انسلاخ الأشهرِ الحرمِ، وأصلُ الانسلاخ: خروجُ الشيءِ مما لابسَه؛ من سَلْخ الشاة.

﴿ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ الناكثينَ ﴿ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ ﴾ من حِلٍّ وحرمٍ.

﴿ وَخُذُوهُمْ ﴾ وأْسِرُوهم، والأَخيذُ: الأسيرُ ﴿ وَٱحْصُرُوهُمْ ﴾ احْبِسوهم.

﴿ وَاَقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدَدٍ ﴾ على كلِّ طريقٍ، والمرصدُ: كلُّ مكانٍ يُرْصَدُ منه العدوُّ؛ أي: يرقَبُ فيه؛ لتأخذوهم من أيِّ وجهةٍ توجَّهوا.

﴿ فَإِن تَابُواْ﴾ من الشركِ.

﴿ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوا ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ تصديقاً لتوبتِهم وإيمانِهم.

﴿ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ اتركوهم يدخلون مكة، ويتصرَّفون في البلاد، وفيه دليلٌ على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلَّى سبيلُه، فالكفَّارُ مخاطَبون بالإيمان بالاتفاق، وبالفروع عند الشافعيِّ وأحمد، وقالَ أكثرُ الحنفية: ليسوا مخاطَبين بالفروع، وهو قولُ مالكِ، ويأتي ذكرُ حكم تاركِ الصلاة ومانع الزكاة في سورة الماعونِ.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ لمن تابَ ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ به.

\* \* \*

﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

[٦] ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ ﴾ أي: وإن جاءكَ أحدٌ.

﴿ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ المأمور بقتلِهم ﴿ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ استأمنك بعد انسلاخِ الأشهرِ الحرُم.

﴿ فَأَجِرُهُ ﴾ فَأَمِّنْهُ ﴿ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ أي: قراءتكَ كلامَ الله؛ ليعلم شرائعَ الإسلام.

﴿ ثُمَّ أَبَلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ الموضعَ الذي يأمَنُ فيه، وهو دارُ قومه إنْ لم يُسْلِمْ، فإنْ قاتلك بعدُ، فاقتله.

﴿ ذَالِكَ ﴾ المأمورُ به من الإجارة ﴿ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ﴾ جَهَلَةٌ.

﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ دينَ الله، فهم محتاجون إلى سماع كلامِه.

ولا خلافَ بينَ الأئمةِ في جواز أمانِ السلطان؛ لأنه مقدَّمٌ للنظرِ والمصلحةِ، وكذا أمانُ الحرِّ جائزٌ بالاتفاقِ، وأما العبدُ المسلمُ إذا أَمَّنَ شخصاً أو مدينةً، فقال الثلاثة: يَمْضي أمانُه مطلَقاً، وقال أبو حنيفة: لا يَمْضي إلا أن يكونَ سيدُه أذنَ له في القتال.

## \* \* \*

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا اللَّهِ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا اللَّهِ عَندَ ٱللَّهَ عَندَ ٱلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عَندَ ٱلْمُشْرِكِينَ عَهَدَ أَلْمُ أَلَّهُ عَلَيْكُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِيدَ فَي . اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِيدَ ﴿ اللَّهُ يَكُمِبُ ٱلْمُتَّقِيدَ ﴾ .

[٧] ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ ﴾ استفهامٌ بمعنى الإنكارِ والاستبعادِ، المعنى: ممتنعٌ ثبوتُ عهدِ للمشركين.

﴿ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ﴾ وهم يغدرونَ وينقضونَ العهدَ، ثم استثنى فقال:

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ وهم قبائلُ بني بكرٍ، وبنو خُزيمة، وبنو مدلج، وبنو ضَمْرَة، وبنو الدَّيلِ، وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهدِ قريشٍ يوم الحديبيةِ، ولم يكن نقض إلا قريشٌ وبنو الديل من بني بكر، فأمرَ بإتمام العهدِ لمن لم ينقضْ، وهم بنو ضمرةً.

﴿ فَمَا ٱسۡتَقَامُوا لَكُمُ ﴾ أي: فما قاموا على الوفاء بعهدكم .

﴿ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمُّ ﴾ أي: فأقيموا لهم على مثل ذلك.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ تقدَّمَ تفسيرُه.

\* \* \*

﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِمِ مُ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكَثَرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ ﴾.

[٨] ﴿ كَيْفَ ﴾ أعاد الإنكار والاستبعاد؛ أي: كيف يكونُ لهم عهدٌ.

﴿ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ ﴾ يظفروا بكم.

﴿ لَا يَرَقُبُوا ﴾ يحفضوا ﴿ فِيكُمُ إِلَّا ﴾ قرابةً ﴿ وَلَاذِمَّةً ﴾ عهداً، والذمَّةُ في اللغة: عبارةٌ عن وصفٍ يصيرُ فيه أهلاً للإيجاب والاستحباب.

﴿ يُرَضُونَكُم بِأَفَوَهِهِمْ ﴾ يُظْهِرون الجميلَ، ويُضْمرون القبيحَ، ﴿ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ﴾ الإيمانَ ﴿ وَأَكُثَرُهُمُ فَاسِقُونَ ﴾ ناقضو العهد؛ لأنَّ منهم من وفي.

﴿ ٱشۡتَرَوۡا بِعَاينتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ ﴾.

[٩] ﴿ ٱشۡتَرَوۡا بِعَایَتِ ٱللَّهِ ﴾ استبدلوا بالقرآنِ ﴿ ثَمَنَا قَلِیلاً ﴾ من حُطامِ الدنیا ونیلِ الشهوات، وذلك أنهم نقضوا العهدَ بأكلةٍ أطعمهم أبو سفیان.

﴿ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾ أي: فمنعوا الناسَ من الدخولِ إلى دينِه.

﴿ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ عملُهم هذا.

\* \* \*

﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١٠٠٠ .

[١٠] ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ لا تُبْقوا عليهم أيها المؤمنون؛ فإنهم لا يُبْقون عليكم إنْ ظَفِروا بكم.

﴿ وَأُولَاتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴾ بنقض العهد.

\* \* \*

﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُواْنُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ شَلَى ﴾.

[11] ﴿ فَإِن تَابُواْ ﴾ من الشركِ ﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَإِنْ تَابُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِنْكُمْ ﴾ أي: فهم إخوانُكم ﴿ فِي ٱلدِّينِ ﴾ لهم مالكُم، وعليهم ما عليكم.

﴿ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ ﴾ نُبَيِّنُها ﴿ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴾ قال ابنُ عباسٍ: «حُرِّمَتْ بهذهِ الآيةِ دماءُ أهلِ القبلةِ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ في «تفسيره»، عن الحسن البصري، كما ذكر السيوطي في «الدر=

﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَنِلُواْ أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَنِلُواْ أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَانُهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ .

[١٢] ﴿ وَإِن نَكَثُواْ أَيْمَنَهُم ﴾ نقضوا عهودَهم ﴿ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِم ﴾ يعني: مشركي قريش، ﴿ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ عابوا الإسلامَ.

﴿ فَقَنِلُواْ أَيِمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ رؤوسَ المشركين وقادتهم، نزلتْ في أبي سفيانَ وأصحابِه رؤساءِ قريشٍ الذين نقضوا العهد. قرأ ابنُ عامرٍ، وعاصمٌ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وروحٌ عن يعقوبَ: (أَئِمَّةَ) بهمزتين محققتين على الأصل، والباقون: بتحقيق الأولى، وتسهيل الثانية بينَ بينَ، وروي عنهم وجهٌ أنها تُجعل ياءً خالصةً مكسورة تخفيفاً؛ لاستثقالهم تحقيقَ همزتينِ في كلمةٍ واحدة، وأبو جعفرٍ يدخِلُ بينهما ألفاً مع تسهيل الثانية، وهشامٌ راوي ابنِ عامرٍ رُوي عنه المدُّ مع تحقيقِ الهمزة الثانية .

﴿ إِنَّهُمْ لَا آيمَنَ لَهُمْ ﴾ حقيقة ؛ لنقضهم العهد قراءة العامة: (أَيْمَانَ) بفتح الهمزة، جمع يمين، وقرأ ابنُ عامرٍ: بكسر الهمزة بمعنى

المنثور» (٤/ ١٣٢). وعزاه البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٥٣) إلى ابن عباس ـ
 رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۲)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۷)، و«تفسير البغوي» (۲/۲۰۶)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۳۷۸\_۳۷۸)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲٤۰)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/۹).

التصديق (١)؛ أي: إن لم يفِ لكم المشركون، وعابوا دينكم، فقاتلوهم. ﴿ لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ عمًّا هم عليه.

واختلفوا في يمينِ الكافرِ هل تنعقدُ؟ فقال أبو حنيفةَ ومالكُ: لا تنعقدُ، وسواءٌ حَنِثَ حالَ كفرِه أو بعدَ إسلامه، ولا يصحُ منه كفارةٌ؛ استشهاداً بظاهر ﴿ لَاَ أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾.

وقال الشافعيُّ وأحمدُ: تنعقدُ يمينُه؛ بدليلِ وصفِها بالنكثِ، وتلزمه الكفارةُ بالحنث فيها في الموضعين، ويكفِّرُ بغيرِ الصوم.

وأما الذميُّ إذا طعنَ في الدينِ؛ بأنْ ذكرَ الله سبحانه بما لا يليقُ بجلاله، أو ذكرَ كتابَه المجيدَ، أو رسولَه الكريمَ ودينَه القويمَ بما لا ينبغي، فإنه ينتقضُ عهدُه عندَ مالكِ وأحمدَ، سواءٌ شُرِطَ تركُ ذلكَ عليهم، أو لم يُشْتَرَطْ، وقال الشافعيُّ: إن شُرِطَ انتقاضُ العهد بها، انتقضَ، وإلا فلا، فإذا انتقضَ عهدُه، فقال مالكُّ: يُقتل، وقال الشافعيُّ وأحمدُ: يخيرُ الإمامُ فيه قتلاً وَرقاً ومَنَّا وفِداءً، ولا يردُّ إلى مأمنِه، وقال أبو حنيفةَ: لا ينتقضُ عهدُه إلا باللحاقِ بدارِ الحرب، أو أن يغلبوا على موضع فيحاربوا، فيصير أحكامُهم كالمرتدين، إلا أنه إذا ظفرنا بهم، موضع فيحاربوا، فيصير أحكامُهم كالمرتدين، إلا أنه إذا ظفرنا بهم، نسترقُّهم، ولا نجبرُهم على الإسلامِ، ولا على قبولِ الذمة، فإن أسلمَ، لم يقتلُ بالاتفاق.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۲)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۷)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۲۰۶)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۰).

﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَنَهُمْ وَهَكُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُّهُ وَكُمُ أَوَّلُهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَوْهُ إِن وَهُم بَكَدُّهُ وَكُمُ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَا لَكُنتُ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

[١٣] ثم حَرَّضَ المسلمين على قتالهم، فقال تعالى: ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُواً أَيْمَنَهُمُ ﴾ نقضوا عهودَهم، وهم الذين نقضوا عهدَ الصلحِ بالحديبية، وأعانوا بني بكر على خزاعةً.

﴿ وَهَكُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ ﴾ من مكة حينَ اجتمعوا في دار الندوة.

﴿ وَهُم بَكَءُ وَكُمْ ﴾ بالقتالِ ﴿ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ يومَ بدرٍ ، وذلك أنهم قالوا حين سلم العيرُ: لا ننصرفُ حتى نستأصلَ محمداً وأصحابَه ، ثم وبَّخهم على خوفِهم منهم فقال:

﴿ أَتَخُشُونَهُمُّ ۚ فَتَتَرَكُونَ قَتَالَهُم ﴿ فَأَلَّلُهُ أَحَقُّ ﴾ من غيرِه.

﴿ أَن تَخْشُوهُ ﴾ فقاتِلوا أعداءه ﴿ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضَرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ .

[11] ثم شَجَّعهم عليهم فقال: ﴿قَلْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ ﴾ يقتلْهم اللهُ.

﴿ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ ﴾ يُذِلَّهم بالأسرِ والقتل. قرأ رُويسٌ عن يعقوبَ: (وَيُحْزِهُمْ) بضم الهاء، والباقون: بالكسر (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٢٤٠)، و"معجم القراءات القرآنية" (٣/ ١٠).

﴿ وَيَصُرِّكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ ﴾ ويُبْرِئ داءَ قلوبِ. ﴿ وَيَصُرِّكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ ﴾ وقُومٍ مُؤَمِنِينَ ﴾ بما كانوا ينالونهُ من الأذى منهم.

\* \* \*

﴿ وَيُـذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءُ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْ

[١٥] ﴿ وَيُدْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمٌّ ﴾ كَرْبَها ووجْدَها.

﴿ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَآءٌ ﴾ فيهديه للإسلام؛ كأبي سفيانَ، وعكرمةَ بنِ أبي جهل، وسُهيلِ بنِ عمرٍ و. وقراءةُ العامَّةِ: (وَيَتُوبُ) برفع الباء استئنافاً إخباراً عن توبيّه على من أسلم، وقرأ رويسٌ عن يعقوبَ بخلافِ عنه: بنصبِ الباء على تقديرِ وأن (يَتُوبَ) أو حَتَّى (١١).

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بما كانَ وسيكونُ ﴿ حَكِيثُرُ ﴾ لا يفعلُ شيئاً عبثاً.

\* \* \*

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَرْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

[١٦] ﴿ أَمْرَحَسِبْتُمْ ﴾ أظننتم، خطابٌ للمؤمنين حينَ كرهَ بعضُهم القتالَ ﴿ أَن تُتَرَكُوا ﴾ فلا تؤمّروا بالجهادِ ولا تُمتحنوا ليظهرَ الصادقُ من الكاذبِ. ﴿ وَلَمَا يَعْلَمِ اللهُ ﴾ أي: ولما يَرَى الله.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۸۷)، و «المحتسب» لابن جني (۱/ ۲۸۵\_۲۸۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۰).

﴿ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ ولياً خاصاً من المشركين، وخاصّةُ الرجلِ وَلِيَجْتُه ؛ أي: لا تتركون حتى يتبينَ المخلصون والمجاهدون منكم. قرأ الكسائيُّ: (وَلِيَجةٌ) بإمالةِ الجيمِ حيثُ وقفَ على هاءِ التأنيث (١).

﴿ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ يعلمُ غرضَكم منه.

\* \* \*

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَدِجِدَ ٱللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُفْرِ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا خَلِدُونَ ﴾ .

[17] ولما أُسر العباسُ يومَ بدرٍ، وَعَيَّرَه المسلمون بالكفرِ وقطيعةِ الرحمِ، وأغلظَ عليٌّ له القولَ، قال العباسُ: وما لكم تذكرونَ مساوِئنا، ولا تذكرونَ محاسِنَا، فقال له عليٌّ: ألكمْ محاسِنُ؟ فقال: نعم، إنا نعْمُرَ المسجدَ الحرامَ، ونحجُبُ الكعبةَ، ونسقي الحاجَّ، فنزلَ ردَّا عليه: ﴿ مَا كَانَ ﴾ (٢) ما جازَ ولا ينبغي.

﴿ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَحِدَ اللّهِ ﴾ قرأ أبو عمرو، وابنُ كثير، ويعقوبُ: (مَسْجِدَ اللهِ) على التوحيد، والمرادُ: الكعبةُ، والباقون: (مَسَاجِدَ) على الجمع (٣)، والمرادُ: جنسُ المساجدِ، والكعبةُ داخلة فيه، المعنى: ليس

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۳۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣١٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٨)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٢٥٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١١).

لهم الجمعُ بين أمرين متنافيين: عمارة متعبداتِ الله مع الكفرِ.

﴿ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ﴾ بإظهارِ الشركِ، وتكذيبِ الرسولِ، وعبادةِ الأصنام، وقولِ النصراني: أنا نصرانيٌ، وقولِ اليهوديِّ: أنا يهوديُّ، ونصبُ (شاهدين) على الحالِ.

﴿ أُوْلَكِمِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ لأنها لغير الله.

﴿ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ ﴾ لكفرهم.

\* \* \*

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَالْيَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَوْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَى أُولَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴾.

[١٨] ثم قال: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ ﴾ اتفقَ جميعُ القراء على الجمع في هذا الحرف؛ لأن المراد به: جميعُ المساجد.

﴿ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلّا اللّهِ لَهُ عَشِيهٌ من غيره، وعمارةُ المسجد: بناؤه، ورمُّ متشعثه، وكنسُه، والصلاةُ والذكرُ ودرسُ العلمِ الشرعيِّ فيه، وصيانتُه مما لم يُبْنَ له؛ كحديثِ الدنيا ونحوِه (١)، وفي الحديثِ: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ الْمَسَاجِدَ فَيَقْعُدُونَ فِيهَا حِلَقاً، ذِكْرُهُمُ الدُّنْيَا وَحُبُّ الدُنْيَا، فَلاَ تُجَالِسُوهُمْ، فَلَيْسَ لللهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ (٢)، ويحرمُ البصاقُ في الدُنْيَا، فَلاَ تُجَالِسُوهُمْ، فَلَيْسَ للهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ (٢)، ويحرمُ البصاقُ في

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وغيره».

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰٤۵۲)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء»
 (۲) والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۹۸/۲)، =

المسجدِ بالاتفاق؛ لأن رسولَ الله على سماها خطيئة وسيئة، وكفارتُه أن تواريَهُ، ومن يبصقْ في المسجدِ استهزاءً به، كفرَ بغيرِ خلاف، وكذا لو بصقَ على القرآنِ بقصدِ الاستهزاء، وأما حكمُ القاضي في المسجدِ، فسيأتي ذكرُ الحكم فيه في سورةِ الجنِّ إن شاء الله تعالى عندَ تفسيرِ قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسْنَجِدَ لِلّهِ فَلَا نَدْعُواْمَعَ ٱللّهِ أَحَدًا ﴾ [الآبة: ١٨].

﴿ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰكِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهَتَدِينَ ﴾ و(عسى) من اللهِ واجبٌ؛ أي: أولئكَ هم المهتدون.

قال ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيَمانِ (١).

ورُويَ أَن عثمانَ بنَ عفانَ رضي الله عنه أرادَ بناءَ المسجدِ، فكرهَ الناسُ ذلكَ وأَحَبُّوا أَن يدعَه، قالَ عثمان رضي الله عنه: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: «مَنْ بَنَى اللهِ بَنَى اللهُ لهُ كَهَيْئَتِهِ فِي الْجَنَّةِ»(٢).

\* \* \*

﴿ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ إِلَيْهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

<sup>=</sup> عن ابن مسعود\_رضي الله عنه\_. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٤): فيه بزيغ أبو الخليل، ونسب إلى الوضع.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۰۹۳)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة التوبة، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (۸۰۲)، كتاب: الصلاة، باب: لزوم المساجد وانتظار الصلاة، عن أبى سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤٣٩)، كتاب: المساجد، باب: من بنى مسجداً، ومسلم (٥٣٢)،
 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل بناء المساجد والحث عليها.

[١٩] رُويَ عن النعمانِ بنِ بشيرٍ قال: «كنتُ عندَ منبرِ النبيِّ عَلَيْهُ، فقالَ رجلٌ: ما أُبالي أن لا أعملَ عملاً بعدَ أن أسقيَ الحاجَّ، وقال آخرُ: ما أُبالي أن لا أعملَ عملاً بعدَ أن أسمجدَ الحرامَ، فقال آخرُ: الجهادُ في سبيلِ اللهِ أفضلُ مما قلتم، فزجَرَهم عمرُ وقالَ: لا ترفعوا أصواتكم عندَ منبرِ النبيِّ عَلَيْهُ، وهو يومُ الجمعة، ولكنْ إذا صَلَيْتُ فاستفتيتُ رسولَ الله عَنْ وجل:

﴿ كُمَنْ ءَامَنَ ﴾ كإيمان مَنْ آمنَ ﴿ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ المعنى: إنكارٌ أن يشبه المشركين وأعمالُهم المحبَطَةُ بالمؤمنينَ وأعمالِهم المثبتةِ، ثم قَرَّرَ ذلكَ بقولِه:

﴿ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ تنبية على أن التسوية بينَهم ظلمٌ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨٧٩)، كتاب: الإمارة، باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٢/ ٢٥٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٧٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١١\_١٢)، وقد ذكرها البغوي من قراءة ابن الزبير وأبيّ.

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيَكَ هُرُ ٱلْفَايِرُونَ ﴿ أَن اللَّهِ عَندَ ٱللَّهِ وَأُولَيَكَ هُرُ ٱلْفَايِرُونَ ﴿ أَن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

[٢٠] ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً ﴾ أعلى رتبةً .

﴿ عِندَ اللهِ ﴾ ممن افتخروا بعِمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج. ﴿ وَأُولَيْهَ كُو الْفَالْمِ الْطَافرونَ (١٠) بأمنياتهم.

\* \* \*

﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّنَتِ لَمَّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمًا نَعِيمُ مُقِيمًا مَعِيمُ اللهُ .

[۲۱] ﴿ يُبَشِرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّنَتِ لَمُّمُ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمً فَيهَا مَن البشر، دائمٌ. قرأ حمزةٌ: (يَبْشُرُهُمْ) بفتح الياء وتخفيف الشين وضمّها من البشر، وهو البشرى والبشارة، وقرأ الباقون: بضم الياء وتشديد الشين مكسورة، من بَشَّرَ المضعَّفِ على التكثير، والبشرُ والتبشيرُ والإبشارُ لغاتُ فصيحاتُ (٢)، وقرأ عاصمٌ بروايةٍ أبي بكرٍ: (وَرُضُوانٍ) بضم الراء، والباقون: بكسرها (٣).

 <sup>«</sup>الظافرون» ساقطة من «ش».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٨٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٣٧)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٤١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٢).

﴿ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ ٓ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ ٓ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ ٓ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ َ

[٢٢] ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ أكد الخلود بالتأبيد؛ لأنه قد يستعمل للمكثِ الطويل ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾.

\* \* \*

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَاءَكُمُ وَالْخُوَلَكُمُ أَوْلِيآءَ إِنِ السَّنَحَبُواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلطَّلِلِمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللْمُ الللْمُ الللِ

[٢٣] عن ابن عباس رضي الله عنه: «لما أمرَ رسولُ الله على الناسَ بالهجرة إلى المدينة، فمنهم من تعلَّقَ به أهلُه وولدُه يقولون: ننشدُكَ بالله ألاَّ تُضَيِّعَنا، فيرقُ، فيقيمُ عليهم، ويدعُ الهجرة، فأنزل اللهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ءَابَاءَكُمُ وَإِخُونَكُمُ أَوْلِيآ عَ ﴿ (١) أصفياءَ وبطانةً يمنعونكم عن الطاعةِ.

﴿ إِنِ ٱسۡتَحَبُّوا ٱلۡكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَـٰنِ ﴾ واختلافُ القراء في الهمزتين من (أَوْلِياءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا) كاختلافِهم فيهما من (أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ) في سورة البقرة.

﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُم مِّنكُمْ ﴾ يؤثر المقامَ على الهجرةِ والجهادِ.

﴿ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ بوضعِهم الموالاةَ في غيرِ موضعِها، وكان في ذلك الوقتِ لا يُقبَل الإيمانُ إلا من مهاجر.

<sup>(</sup>١) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٣٧)، و «تفسير البغوي» (٢/ ٢٦٠).

﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَنْوَلُكُمْ وَأَمْوَلُكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَنْوَكُمُ وَأَمُولُكُمْ وَأَنْوَكُمُ وَأَمُولُكُمُ وَأَنْوَكُمُ وَأَمْوَلُكُمُ وَأَنْوَكُمُ وَأَخْرَفُهُ وَكُمُ وَأَنْوَكُمُ وَأَنْهُ لَا يَتِهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَبُّصُواْ حَتَى يَأْقِبُ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَبُّصُواْ حَتَى يَأْقِبُ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَأَلْلَهُ لَا يَهْدِى اللّهُ مِأْلُهُ لَا يَهْدِى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

[٢٤] نزلت الآية الأولى، قال الذين أسلموا ولم يهاجروا: إن نحنْ هاجرْنا، ضاعتْ أموالُنا، وذهبتْ تجارتُنا، وخربَتْ دورُنا، وقطعْنا أرحامَنا ﴿ قُلَ ﴾ يا محمدُ للمتخلِّفينَ عن الهجرة:

﴿ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبُنَا وَكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَزْوَجُكُمٌ ﴾ قرأ أبو بكرٍ عن عاصمٍ: (وَعَشِيَراتُكُمْ) بالألف على الجمع، والباقون: بغير ألف(١)؛ أي: قومُكم بمكة.

﴿ وَأَمُواَلُ آقَتَرَفْتُمُوهَا ﴾ اكتسبتموها ﴿ وَتِجَدَرَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا ﴾ عدم نفاقِها ﴿ وَتِجَدَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا ﴾ عدم نفاقِها ﴿ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا ﴾ تستطيبونها .

﴿ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ﴾ الحبّ الاختياري دونَ الطبيعيّ ؛ فإنه لا يدخلُ تحتَ التكليفِ التحفظ عنه.

﴿ فَتَرَبَّصُواً ﴾ أي: انتظروا ﴿ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ ﴾ بقضائِه، وهو تهديدٌ لمن يؤثرُ لذاتِ الدنيا على الآخرةِ.

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ لا يرشدُهم، والفسقُ: الخروجُ عن الطاعة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۳)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۸)، و «تفسير البغوى» (۲/ ۲۶۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۳).

﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتُكُمُ كُثَرَتُكُمُ فَلَمْ تُغَنِّ عَنكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدِيرِينَ ﴿ ﴾.

[٢٥] و﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ ﴾ مشاهد.

﴿ كَثِيرَةِ ﴾ كبدرٍ ، وفتح مكةً ، وقريظةً ، والنضيرِ .

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ اسمُ وادٍ بينَ مكَّةَ والطائفِ، بينهما ثلاثةُ أميال.

وملخَّصُ القصةِ: أنَّ رسولَ الله ﷺ لما فتحَ مكةَ في شهرِ رمضانَ سنةَ ثمانٍ من الهجرةِ، تجمعَتْ هوازنُ بحريمِهم وأموالِهم لحرب رسولِ الله ﷺ، ومقدَّمُهم مالكُ بنُ عوفِ النَّصْريُّ، وانضمَّتْ إليه ثقيفُ، وهم أهلُ الطائف، وبنو سعدٍ، وهم الذين كانَ النبيُّ ﷺ مرتَضَعاً عندَهم، فلما سمعَ رسولُ الله ﷺ باجتماعِهم، وكانوا أربعةَ آلافٍ، خرجَ من مكةَ لِسِتِّ خَلَوْنَ من شوالٍ، وخرجَ معه اثنا عشرَ ألفاً، منها عشرة آلاف كانتْ معه، وألفانِ من أهلِ مكةً، وحضر جماعةٌ كثيرةٌ من المشركين، وهم مع رسولِ اللهِ ﷺ، وانتهى إلى حُنيْنِ، وركبَ بغلتَهَ الدُّلدُل، وقال رجلٌ من الأنصار يقالُ له سلمةُ بنُ سلامةَ لما رأى كثرةَ مَنْ معَ النبي عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله هؤلاءِ من قلة، فساءَ رسولَ اللهِ ﷺ كلامُه، فلما التقى الجمعان، انكشفَ المسلمونَ، لا يَلْوي أحدٌ على أحدٍ، وانحازَ رسولُ الله ﷺ في نفرِ من المهاجرينَ والأنصارِ وأهلِ بيتِه، واستمرَّ رسولُ اللهِ ﷺ ثابتاً، وتراجعَ المسلمون، واقتتلوا قتالاً شديداً، وأخذ ﷺ حَصَياتٍ فرمى بها في وَجْهِ المشركينَ، فكانتِ الهزيمةُ، ونصرَ الله المسلمين، واتبع المسلمون المشركين يقتلونهم ويأسرونهم.

ولما فرغَ ﷺ من حُنين، بعثَ أبا عامرِ على جيشِ لغزوةِ أوطاس، فاستُشهد رضي الله عنه، وانهزمت ثقيف إلى الطائف، فأغلقوا باب مدينتِهم، فسار النبيُّ ﷺ، وحاصرهم نيفاً وعشرين يوماً، وقاتلَهم بالمنجنيقِ، وأمر بقطع أعنابِهم، ثم رحلَ عنهم، ونزلَ بالجعرانةِ، وأتى إليه بعضُ هوازن مسلمين، وسألوه أن يردَّ إليهم أموالَهم وسَبْيَهم، فخيرَّهم بينَ المالِ والسبي، فاختاروا السبي، فرد الناسُ أبناءهم ونساءهم، ثم لحقَ مالكُ بن عوفٍ مقدَّم هوازنَ برسولِ الله ﷺ، وأسلمَ وحسنَ إسلامُه، واستعملُه رسولُ الله ﷺ على قومِه وعلى من أسلمَ من تلكَ القبائل، وكانَ عدةُ السبي الذي أطلقَه ستةَ آلافٍ، ثم قسمَ الأموالَ، وكانت عدةُ الإبل أربعةً وعشرينَ ألفِ بعيرٍ، والغنم أكثرَ من أربعين ألفَ شاة، ومن الفضةِ أربعة آلافِ أوقيةٍ، وأعطى المؤلَّفة قلوبُهم مثلَ أبي سفيان، وابنيه يزيدَ ومعاويةً، وسهلِ بنِ عمرٍو، وعكرمةَ بنِ أبي جهلِ، والحارثِ بنِ هشام أخي أبي جهلٍ، وصفوانَ بنِ أميةَ، وهؤلاء من قريش، وأعطى الأقرعَ بنَ حابسِ التميميُّ، وعُيَيْنَةَ بنَ حصنِ، ومالكَ بنَ عوفٍ مقدَّمَ هوازنَ وأمثالَهم، فأعطى لكلِّ واحدٍ من الأشراف مئةً من الإبل، وأعطى الآخرين لكلِّ واحدٍ أربعينَ، وأعطَى العباسَ بنَ مِرْداسَ السلميُّ أباعر لم يرضَها، فقالَ في ذلكَ من أبياتٍ:

فَ أَصْبَحَ نهبي وَنْهُب الْعُبَدُ حِدِ بَيْنَ عُينَنَه وَالأَقْرَعِ وَمَا كَانَ حِصْنٌ وَلاَ حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ وَمَا كَانَ حِصْنٌ وَلاَ حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِيءِ مِنْهُما وَمَنْ تَضَعِ الْيَوْمَ لَمْ يُرْفَع

فرُوي أن رسول الله ﷺ قال: «اقْطَعُوا عَنِّي لِسَانَهُ»، فَأُعطيَ حتى رضي (١٠).

وفرقَ رسولُ الله عَلَيْ الغنائم، ولم يعطِ الأنصارَ شيئاً، فوَجَدُوا في أنفسِهم، فدعاهم رسولُ الله عَلَيْ فقال: «إِنَّ قُرَيْشاً حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَالَفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ إلى بُيُوتِكُمْ؟»، قالوا: بلى، قال: «لَوْ سَلَكَتِ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ إلى بُيُوتِكُمْ؟»، قالوا: بلى، قال : «لَوْ سَلَكَتِ النَّاسِ وَادِياً وَسَلَكتِ الأَنْصَارُ شِعْباً، لَسَلَكْتُ وَادِي الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ»(٢).

وقد اتفق الأئمةُ على جوازِ اجتهادِه ﷺ في أمرِ الدنيا ووقعَ إجماعاً، والحتّفوا في المجتهدينَ بعدَه، فقال أبو حنيفةَ: كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ، والحقُّ واحدٌ عندَ الله، وقال الثلاثةُ: المسألةُ الظنيةُ: الحقُّ فيها واحدٌ عندَ الله، وعليه دليلٌ، وعلى المجتهدِ طلبُه، فمن أصابَ فمصيبٌ، وإلا، فَمُخْطئٌ مثابٌ، والجزئيَّةُ التي فيها نصُّ قاطعٌ: المصيبُ فيها واحدٌ وفاقاً، ولا يأثمُ مجتهدٌ في حكمٍ شرعيًّ اجتهاديًّ، ويُثابُ بالاتفاق.

ثم بعدَ الفراغِ من أمرِ هوازن، اعتمرَ رسولُ الله ﷺ، وعادَ إلى المدينة، واستخلفَ على مكةَ عتَّابَ بنَ أسيدِ، وهو شابٌ لم يبلغْ عشرينَ سنةً، وتركَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۲۰)، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وتصبر من قوي إيمانه، عن رافع بن خديج \_ رضي الله عنه \_.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٥٦٧)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب الأنصار، ومسلم (١٠٥٩)، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وتصبر من قوي إيمانه، عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_.

معه مُعاذَ بنَ جبلِ يُفَقِّهُ الناسَ، وحجَّ بالناسِ في هذهِ السنةِ عتابٌ على ما كانتِ العربُ تحجُّ، وأنزلَ اللهُ في قصةِ حنينٍ: و﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَواطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. مَواطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ.

﴿ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ ﴿ حتى قلتم: لن نُعلبَ اليومَ من قلةٍ .

﴿ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ ﴾ كثرتكم ﴿ شَيْعًا ﴾ من الإغناءِ.

﴿ وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ الباء بمعنى مع؛ أي: مع رحبها؛ أي: مع سَعَتِها ﴿ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدِّرِينَ ﴾ منهزمين.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرُ تَرُوهَا وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرُ تَرَوْهَا وَعَذَبَ ٱلْذِينَ كَفُرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنِفِرِينَ وَأَنَا ﴾.

[٢٦] ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ بعدَ الهزيمة ﴿ سَكِينَتُهُ ﴾ طُمَأْنينَتُهُ ﴿ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ ﷺ ﴿ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: أنزل عليهم من يُسَكِّنُهم ويُذهِبُ خَوْفهم.

﴿ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمُ تَرَوَّهَ الملائكةَ لتحييزِ الكفارِ وتشجيعِ المسلمين، وقد تقدَّم في سورةِ الأنفالِ أن الملائكةَ لم يقاتلوا إلا في يوم بدر، وفيما سواه كانوا عدداً ومَدَداً.

﴿ وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوأً ﴾ بالقتلِ والأُسرِ والسبيِ .

﴿ وَذَالِكَ ﴾ الذي فُعِلَ بهم ﴿ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ في الدنيا، وفي الآخرةِ النَّارُ.

[٢٧] ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ أي: من بعدِ القتلِ والهزيمةِ.

﴿ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ﴾ فيهديه للإسلامِ ﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ ﴾ يتفضَّل عليهم.

\* \* \*

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمَ هَلَا أُولِ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءً إِن شَاءً إِن اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عُلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

[٢٨] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ قَذَرٌ، والمرادُ: نجاسةُ الحكم، لا نجاسةُ العين، سموا نجساً على الذمِّ؛ لتركهم غسلَ الجنابةِ والوضوءَ.

﴿ فَلَا يَقَرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ والمرادُ: جميعُ الحرم؛ لأنهم إذا دخلوا الحرم، فقد قربوا من المسجدِ الحرام، فيمنع كلُّ مَنْ كان على غير الإسلام من دخولِ حرمِ مكة شرفها الله تعالى، وهو ما أطاف بمكة وأحاط بها من جوانبها، جعلَ الله عز وجل له حكمَها في الحرمة؛ تشريفاً لها.

وَحَدُّ الحرمِ من طريقِ المدينةِ دونَ التنعيمِ ثلاثةُ أميالِ عندَ بيوتِ السُّقيا، ومن اليمنِ سبعةٌ عند أضاة لين، ومن العراقِ كذلك على ثنية زُحَل جبلِ بالمنقطع، ومن الطائفِ وعرفاتٍ وبطنِ نمرة كذلك عند طرفِ عرفة، ومن الجعرانةِ تسعةٌ في شعبِ عبدِ اللهِ بنِ خالد، ومِنْ جُدَّةَ عشرةٌ عندَ منقطعِ الأعشاش، ومن بطن عُرَنة أحدَ عشرَ.

وأولُ من نصبَ حدودَ الحرمِ إبراهيمُ عليه السلام، ثم جَدَّدها قصيٌّ، ثم جَدَّدها رسولُ اللهِ ﷺ عامَ الفتحِ، ثم جَدَّدَها عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه، ثم جَدَّدَها معاويةُ رضي الله عنه.

وتقدم ذكرُ حدودِ الأرضِ المقدسةِ في سورةِ المائدة، ويأتي ذكرُ حدودِ حرمِ المدينةِ في سورةِ الأحزابِ إن شاء الله تعالى.

فإن قدمَ رسولٌ من الكفار إلى الحرم، لا بدَّ له من لقاءِ الإمام، خرجَ إليه إلى الحلِّ، ولم يأذنْ له، فإنْ دخلَ عالماً بالمنع، عُزِّر، فإن مرضَ بالحرم، أو ماتَ، أُخرجَ، وإن دُفِنَ نُبِشَ وأُخرجَ، فليس لهم الاستيطانُ ولا الاجتيازُ به، وبهذا قالَ مالكُ والشافعيُّ وأحمدُ، وقال أبو حنيفة: لهم دخولُ الحرمِ كالحجازِ كُلّه، ولا يستوطنونه، والمنعُ من الاستيطانِ لا يمنعُ الدخولَ والتصرُّفَ كالحجازِ.

واتفقوا على أن الكفارَ يُمنعون من استيطانِ الحجازِ كلِّهِ كالمدينةِ ومكةً واليمامة وخيبر والينبع وقراها، قالَ مالكُّ والشافعيُّ وأجمدُ: فإن دخلوا للتجارة، لم يقيموا في موضع أكثرَ من ثلاثةِ أيام، وعند الشافعيِّ وأحمدَ: لا يدخلون إلا بإذنِ الإمامِ، وسُمِّيَ الحجازُ حجازاً؛ لأنه حجزَ بينَ تهامة ونجدٍ، وتقدَّم اختلافهم في دخولِ أهلِ الذمَّة إلى المسجدِ الحرامِ وغيرِه من مساجدِ الحِلِّ في سورةِ البقرةِ عندَ تفسيرِ قوله تعالى: ﴿ وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَجِدَ البَّرِةِ البَّهِ أَسْمُهُ ﴾ [البقرة: ١١٤].

﴿ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَأَ ﴾ هو عامُ تسعةٍ من الهجرة الذي حجَّ فيه أبو بكرٍ بالناس، وفيه أَذَّنَ عليُّ ببراءةً.

ولما مُنِعَ المشركون من دخولِ الحرم، خاف المسلمون الفقراءُ لانقطاع

الميرةِ عنهم، فنزل: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ﴾ (١) فقراً ﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عنهم، فنزل: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ﴾ (١) فقراً ﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَجَاءهم فَضْ لِهِ عَلَى فعلِه، فجاءهم المطرُ، وأخصبَتْ بلادهم.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ﴾ بأحوالِكم ﴿ حَكِيمٌ ﴾ فيما يُعطي ويمنعُ. وتقدَّم التنبيهُ على اختلاف اختلافُهم التنبيهُ على اختلاف القراء في قوله: (أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا)، وكذلك اختلافُهم في (إِنْ شَاءَ إِنَّ الله).

\* \* \*

﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنِ حَرَّمَ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنِ حَتَّى يُعْطُواْ ٱلْجِزِّيَةَ عَن يَدِ وَهُمَّ صَغِرُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

[٢٩] ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱلنَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ ﴾ الإسلامَ.

﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ ﴾ اليهودِ والنصارى.

﴿ حَتَىٰ يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ ﴾ هي: الخراجُ المضروبُ على رقابهم على وجهِ الصَّغارِ بدلاً عن قتلِهم وإقامتِهم بدارنا، مشتقةٌ من الجزاء، إما جزاءً على كفرِهم؛ لأخذها منهم صغاراً، أو جزاءً على أماننا لهم؛ لأخذِها منهم رفقاً.

﴿ عَن يَدِ﴾ قهرٍ وذلِّ ﴿ وَهُمُ صَاغِرُونَ ﴾ أذلاءُ مقهورونَ، فيعطونَها من قيام والآخذُ جالسٌ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٢/ ٢٦٨).

واتفق الأثمةُ على أن الجزية تُضْرَبُ على أهلِ الكتابِ، وهم اليهودُ والنصارى ومَنْ يوافقهم في التديُّنِ بالتوراةِ والإنجيل؛ كالسامرةِ، والفرنج، ومن له شُبهّةُ كتاب، وهم المجوسُ. واختلفوا في عبدة الأوثانِ، فقال أبو حنيفة: تُؤْخذُ من أهل العجم منهم دونَ العرب، وقال مالك: تؤخذُ من عبدة الأوثانِ ونصارى العرب وكلِّ كافرٍ يصحُّ سباهُ سوى قريشٍ، وقال الشافعيُّ وأحمدُ: لا تؤخذ من عبدة الأوثانِ مطلقاً.

واتفقوا على عدم قبولِها من المرتدِّ، وأنه لا يُقَرُّ على الردة.

واتفقوا على عدم وجوبِها على النساءِ والصبيانِ والعبيدِ.

واختلفوا في الراهبِ والشيخِ والهرمِ والزَّمِنِ والأعمى والفقير الغير معتملٍ، فقال الشافعيُّ: تجبُ عليهم، وتستقرُّ في ذمةِ الفقيرِ حتى يوسرَ، وقال الثلاثةُ: لا تجبُ عليهم.

واختلفوا في قدرِها، فقال أبو حنيفة : هي ضربان : أحدُهما : ما يوضَعُ بالتراضي، فلا يتعدَّى عنها، والثاني : يضعُها الإمام إذا غلبَ على الكفار، وأقرَّهم على ملكِهم، فيضعُ على الغنيِّ في كل سنةٍ ثمانيةً وأربعين درهما، وعلى المتوسطِ نصفها، وعلى الفقير المعتمل ربعها، وتجبُ في أول الحول، وتؤخذ في كلِّ شهرٍ بقسطِه، وافقه أحمدُ في تقديرها بذلك، وقال : تؤخذ في آخركلِّ حولٍ، وقالَ مالكُّ : قدرُها أربعون درهماً على أهلِ الوَرَقِ، وأربعةُ دنانيرَ على أهلِ الذَّهَبِ في آخرِ الحول، وقال الشافعيُّ : قلمُ المتوسط دينارين، ومن العنيِّ أربعةً في آخر الحول.

واختلفوا في نصارى بني تغلب، وهم قوم ذوو شوكة من العرب، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فطلب عمرُ رضي الله عنه منهم الجزية، فأبوا، وطلبوا أن يؤخذ منهم كالزكاة من المسلمين، فأبى عمرُ، ثم خاف أن يلحقوا بالروم، فصالحهم على أن يضاعف عليهم مثل زكاة المسلمين بمحضر من الصحابة، فقال أبو حنيفة وأحمد: يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من زكاة المسلمين، والمأخوذ منهم واجبٌ بشرط الزكاة وأسبابها، فلا تؤخذ من من فقير، ولا ممَّنْ ماله غيرُ زكويً، ومصرفه مصرف الجزية، فأبو حنيفة خصَّ الأخذ بالرجالِ منهم والنساء دون الصبيان، وأحمد قال: يؤخذ من نسائهم ومن صبيانهم أيضاً، ومجانينهم، وكذا الحكم عنده في نصارى العرب ويهودهم ومجوسهم، وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يؤخذ من نسائهم وصبيانهم، وحكمُهم كغيرهم في ذلك.

واختلفوا في سقوطِ الجزيةِ بالإسلام والموتِ بعدَ وجوبها، فقال أبو حنيفة : تسقطُ بهما، وقال مالكٌ وأحمدُ: تسقطُ بالإسلامِ دونَ الموتِ، وقال الشافعي: لا تسقطُ بهما.

\* \* \*

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ أَنَّكُ وَكَا اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

[٣٠] ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُـزَيْرٌ آبَنُ ٱللَّهِ ﴾ قرأ عاصمٌ، والكسائيُّ، ويعقوبُ: (عُزَيْرٌ) بالتنوين، وكسرِهِ حالةَ الوصل، ولا يجوز ضمُّه في مذهبِ الكسائيُّ، لأن الضمةَ في (ابن) ضمةُ إعرابِ، فهيَ غيرُ لازمةِ

لانتقالها، وقرأ الباقون: بغير تنوين(١١)؛ لأنه اسمٌ أعجميٌّ، ويشبه اسماً مصغَّراً، ومَنْ نَوَّنَ قالَ: لأنه اسمٌ خفيفٌ فوجهُه أن ينصرفَ وإنْ كانَ أعجمياً مثل (نوحٍ وهودٍ وصالح)، واسمُ عزيرٍ بالعبرانيةِ عَزْرا، وهو من ذريةِ هارونَ بن عمرانَ، وهو من أنبياءِ بني إسرائيلَ، فلما ظهر بُخْتَ نَصَّر على بني إسرائيل، وقتلَ من قتلَ، وأسرَ من أسرَ، وكان العزيرُ من جملةِ الأسرى وهو صغير، فلما رجع بنو إسرائيل من العراقِ إلى القدس، رجع العزيرُ من جملتِهم، وقدمَ معه من بني إسرائيل ما يزيدُ على الألفين من العلماءِ وغيرهم، وتربى مع العزير في القدس مئةٌ وعشرون شيخاً من علماءِ بني إسرائيلَ، وكانت التوراةُ قد عدمت منهم، فمثَّلَها اللهُ تعالى في صدر العزير، ووضعَها لبني إسرائيلَ يعرفونها بحلالها وحرامِها، فأحبوه حُباً شديداً، وقالوا: إن اللهَ لم يقذفِ التوراةَ في قلبِ رجلِ إلا أنه ابنُه، فعندَ ذلكَ قالتِ اليهود: عُزيرٌ ابنُ الله، والذي قالَ هذه المقالةَ رجلٌ من اليهودِ اسمُه فنخاصُ بنُ عازورا الذي قال: إن الله َ فقيرٌ ونحنُ أغنياءُ، ورُوي أنه لم يبقَ يهوديٌّ يقولها، بل انقرضوا، قالَ ابنُ عطيةَ: فإذا قالها واحدٌ، فيتوجه أن يلزم الجماعة شنعة المقالة لأجلِ نباهةِ القائل فيهم، وأقوالُ النبهاءِ أبداً مشهودة في الناس يُحتجُّ بها(٢)، وأقامَ العزيرُ في بيتِ المقدس يدبِّرُ أمرَ بني إسرائيل حتى تُوفي بعدَ مضيِّ أربعينَ سنة لعمارةِ بيتِ المقدس، فتكونُ وفاته سنة ثلاثين ومئةٍ لابتداءِ ولايةٍ بُخْتَ نَصَّرَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۳)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۸)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۲۷۱)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۷۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۵-۱۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ٢٣).

﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴾ قالوا: لأنه لا أب له، ولم يكن لهذا القول برهانٌ، ولا معنى له ولا تأثير في القلب.

﴿ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوهِ إِلَّهُ عَلَى يَقُولُونُهُ بِأَلْسُنتِهِم مِن غيرِ علم.

﴿ يُضَرَبِهُ وَنَ ﴾ قرأ عاصم : (يُضَاهنُونَ) بهمزة مضمومة بينَ الهاءِ والواو مع كسرِ الهاء، والباقون: بضم الهاء غير مهموز، وهما لغتان معناهما واحد (١٠)؛ أي: يشابهون.

﴿ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن قَبْلٌ ﴾ أي: يشابه قولُ اليهودِ والنصارى الذين في زمانِكَ في الشركِ قولَ المشركين قبله.

﴿ قَائِلَهُ مُ اللَّهُ ﴾ أهلكهم ﴿ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ أي: من أين يُصْرَفون عن الحقّ بعد قيام البرهان؟!

\* \* \*

﴿ اَتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مُرْيَكُمْ وَمُ أَمُورُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَاهَا وَحِدًا لَّا لَا لِيَعْبُدُوۤا إِلَاهَا وَحِدًا لَّا لَا لَهُ إِلَاهُوۡ سُبُحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَّا هُوۡ سُبُحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

[٣١] ﴿ اَتَّخَاذُوا ﴾ أي: أهلُ الكتابين ﴿ أَحْبَارَهُمْ ﴾ علماءَ اليهودِ
 ﴿ وَرُهْبَانَهُمْ ﴾ أصحابَ الصوامع من النصارى .

﴿ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللهِ ﴾ أي: هم عندَهُم كالأربابِ ؛ لطاعتِهم إياهم في معصيةِ اللهِ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۶)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۸)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۲۷۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۵).

﴿ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْبَكَمَ ﴾ أي: اتخذوه رباً ﴿ وَمَاۤ أُمِـرُوۤاْ إِلَّا لِيعَبُ دُوۤاً إِلَّا هُوۡاً ﴾ صفةٌ ثابتةُ.

﴿ سُبُحَنَهُ عَكَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾ تنزية له عن أن يكونَ له شريكٌ.

#### \* \* \*

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُوا نُورَ ٱللهِ بِأَفَوْهِ هِمْ وَيَأْبَ ٱللهُ إِلَّا أَن يُتِعَ نُورَهُ وَيُورَهُ وَيَأْبَ ٱللهُ إِلَّا أَن يُتِعَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْكَفِرُونَ شَا ﴾.

[٣٢] ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُوا نُورَ اللهِ ﴿ أَي: يُعْدِمُوا القرآنَ ؛ أي: وما فيه من الأحكامِ أو نبوةِ محمدٍ ﷺ قرأ أبو جعفرٍ: (يُطْفُوا) بضمِّ الواوِ بغيرِ همزٍ، والباقون: بكسر الفاء والهمز(١) ﴿ بِأَفْوَهِم ﴾ بباطلِهم وتكذيبِهم.

﴿ وَيَأْبَ ﴾ ولم يُردِ ﴿ اللهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ ﴾ يُعْلَى دينَه، ويتمَّ الحقَّ الذي بعث به محمداً ﷺ ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ذلكَ.

### \* \* \*

﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ .

[٣٣] ﴿ هُوَ الَّذِي ﴾ يعني: الذي يأبى إلا إتمامَ دينه.

﴿ أَرْسَلَ رَسُولَهُ ﴾ محمداً ﷺ ﴿ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ بالقرآنِ وما فيه من التوحيدِ وغيرِه ﴿ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ الإسلام.

﴿ لِيُظْهِرَهُ ﴾ أي: ليعليَهُ ﴿ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّمَّ ﴾ على جميع الأديانِ فينسخَها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ٤٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (۱/ ۲۷).

﴿ وَكُوْ كُو مَكِوهُ الْمُشْرِكُونَ ﴾ وخَصَّ المشركين هنا بالذكر لما كانت الكراهية مختصة بظهور محمد على فذكر المعظم الأول ممن كرة ذلك وصدَّ فيه، وذكرَ الكافرين في الآية قبل؛ لأنها كراهية إتمام نور الله في قديم الدهر وفي باقيه، فعمَّ الكفرة من لَدُنْ خَلْقِ الدنيا إلى انقراضِها، وقد وقعتِ الكراهية والإتمام مراراً.

\* \* \*

[٣٤] ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ ﴾ هم علماءُ اليهودِ.

﴿ وَٱلرُّهِّبَانِ ﴾ مجتهدو النصاري في العبادة ِ بالباطلِ .

﴿ لَيَأْ كُلُونَ أَمُوٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ﴾ أي: يأخذونها بالرُّشا في الحكم.

﴿ وَيَصُدُّونَ ﴾ يصرفون الناس ﴿ عَن سَإِيلِ اللَّهِ ﴾ دينه.

﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ﴾ يجمعونَ ﴿ الذَّهَبَ ﴾ سُمِّي ذهباً ؛ لأنه يذهبُ ولا يبقى ﴿ وَالْمِينُونَ ﴾ أي: ولا يبقى ﴿ وَلَا يُنفِقُونَهَا ﴾ أي: الكنوزَ.

﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾ عن ابن عباسِ وابنِ عمر: «كُلُّ

مَالٍ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزِ، وَإِنْ كَانَ مُدَّخَراً، وَكُلُّ مَالٍ لاَ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَهُوَ كَنْزُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُوناً»(١).

## \* \* \*

[٣٥] ﴿ يَوْمَ يُحُمَىٰ عَلَيْهَا ﴾ أي: واذكرْ يومَ تُحمى النارُ على الأموالِ، فيوقدُ عليها؛ يعنى: الكنوزَ.

﴿ فِي نَارِ جَهَنَّ مَ فَتُكُوكَ ﴾ فَتُحْرَقُ ﴿ بِهَاجِبَاهُهُمْ ﴾ يعني: كانِزيها.

﴿ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۚ وَيَقَالُ لَهُمْ: ﴿ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمُ ۚ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكَنِرُونِ ﴾ أي: تمنعونَ من حقوقِ الله تعالى.

سُئل أبو بكر الوَرَّاقُ: لِمَ خَصَّ الجباهَ والجنوبَ والظهورَ بالكِيِّ؟ قال: «لأنَّ الغنيَّ صاحبَ الكنزِ إذا رأى الفقيرَ، قبضَ جبهته، وزوى ما بينَ عينيه، وولاَّهُ ظهره، وأعرضَ عنه بكشحِه»(٢).

## \* \* \*

﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٱرْبَعَتُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٱرْبَعَتُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: ۸۷)، عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_. ورواه ابن المنذر في «تفسيره» عن ابن عباس \_ رضي الله عنه \_، كما عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (۲/۸/۲).

فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُ وَقَلْنِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَلِلُونَكُمُ فَي فَيَلِلُونَكُمُ وَالْمُنَّقِينَ ﴿ كَالَّهُ وَالْمُنَّقِينَ ﴿ كَالَّهُ مَا الْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا الْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا الْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ

[٣٦] ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ ﴾ عددَ الشهور ، جمعُ شهرٍ .

﴿عِندَاللَّهِ﴾ في حكم الله من غير زيادة ولا نُقُصانٍ.

﴿ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ قرأ أبو جعفر: بمدِّ ألفِ (اثنا)، وإسكانِ العين، ورُويَ عنه أيضاً: بحذفِ الألف، والباقون: بفتح العين بغير مدِّ<sup>(۱)</sup>، وهي أشهرُ العربِ المعروفةُ، أولُها المحرَّمُ، وآخرُها ذو الحجة، وخُصَّت باثني عشرَ؛ لأنهم كانوا ربما جعلوها ثلاثةَ عشرَ وأربعةَ عشرَ؛ ليتسعَ لهم الوقت.

﴿ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ ﴾ في اللوح المحفوظِ ﴿ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ أي: هذا أمرٌ ثابتٌ مذ خلق الله الأجرام والأزمنة، والمراد: الشهور الهلالية، وهي التي يعتدُّ بها المسلمون في أمورِهم، وبالشهور الشمسية تكونُ السنةُ ثلاثَ مئةٍ وخمسةً وستينَ يوماً وربعَ يوم، والهلاليةُ تنقصُ عن ثلاثِ مئةٍ وستينَ بنقصانِ الأهلَّةِ، والغالبُ أنها تكونُ ثلاثَ مئةٍ وأربعة وخمسينَ يوماً.

﴿ مِنْهَا ﴾ أي: من الشهور .

﴿ أَرَّبَكَ أُحُرُمٌ ﴾ وهي: رجبٌ، وذو القعدةِ، وذو الحجةِ، والمحرَّمُ، واحدٌ فردٌ، وثلاثةٌ سردٌ، سُميتْ بذلك؛ لتحريمِ القتالِ فيها؛ المعنى: إن الشهورَ قد رجعتْ إلى وضعِها، وبطل النَّسيءُ، وعاد الحجُّ إلى ذي

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۲۷۸)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۷۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۱۷).

الحجة، قالَ ﷺ في حجةِ الوداع: «أَلاَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ: السَّنَةُ اثنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ»(١).

﴿ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ أي: الحسابُ المستقيمُ ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ ﴾ في الأشهرِ الحرمِ ﴿ أَنفُسَكُمْ ﴾ فلا تجعلوا حرامَها حلالاً، والجمهورُ على أنَّ حرمةَ المقاتلةِ فيها منسوخةٌ بقوله:

﴿ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً ﴾ مصدرُ كفَّ عن الشيء في موضعِ الحالِ؛ أي: مجتمعينَ في جميع الشهور.

﴿ كَمَا يُقَالِلُونَكُمُّ كَافَةً ﴾ جميعاً.

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ بشارةٌ لهم بالنصرِ بسببِ تقواهم.

\* \* \*

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّيِّىَ أُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفِّرِ يُصَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُعِلُّونَهُ عَامًا وَيُكِرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ثَيِّ لَهُمْ وَيُحِرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةً مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ثَيِّ لَهُمْ فَيُحِرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُواْ عِدَةً مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ثَيِّ لَهُمْ لَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْ فِي فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْ فِي فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْ فِي اللَّهُ اللْهُ اللْمُعَلِّمُ الللْعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ الْع

[٣٧] ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّةُ ﴾ هو تأخيرُ تحريمِ المحرَّمِ إلى صَفَرَ ؛ لحاجتِهم إلى القتالِ فيه ، ومنه النسيئةُ في البيع ، يقال : أَنْسَأَ اللهُ أجلَه ؛ أي : أخّر . قرأ ورشٌ عن نافع ، وأبو جعفر : بتشديدِ الياءِ بغير همزٍ ، فعيلٌ من أنسأتُه أخّرتُه ، قُلبت الهمزةُ ياءً ، وأُدغمتْ فيها الياء ، وقرأ الباقون : بالهمزِ والمدّ ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۲۵)، كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في سبع أرضين، ومسلم (۱٦٧٩)، كتاب: القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، عن أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ.

وإذا وقفَ حمزةُ وهشامٌ، وافقا وَرْشاً وأبا جعفرِ<sup>(١)</sup>، وأولُ من نَسَّى النَّسِيَّ بنو كنانةَ.

﴿ زِيادَةً فِي ٱلْكُ فَرِّ ﴾ لأن الكافر كلما عملَ معصيةً ، ازدادَ كفراً .

﴿ يُضَدَّلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُهُ ﴾ قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وحفصٌ، عن عاصمٍ: (يُضَلُّ) بضمِّ الياء وفتح الضاد مجهولاً، وقرأ يعقوبُ: بضمِّ الياءِ وكسرِ الضادِ؛ أي: (يُضِلُّ) الكافرونَ أتباعَهم، والباقونَ: بفتح الياءِ وكسرِ الضادِ<sup>(٢)</sup>؛ لأنهم هم الضالون؛ لقوله:

﴿ يُحِلُّونَهُ ﴾ أي: النسيءَ من الأشهرِ الحرمِ ﴿ عَامًا ﴾ ويحرِّمون مكانَه شهراً آخرَ ﴿ وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ﴾ فيتركونه على (٣) خُرمتِهِ.

﴿ لِيُواطِئُواْ عِدَّةَ ﴾ أي: ليوافقوا عدد (٤) ﴿ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ من الأشهرِ الحرمِ؛ أي: لم يُحِلُوا شهراً إلا حَرَّموا مكانه من الحلال، والمواطأة: الموافقة. قرأ أبو جعفر: (لِيُواطُوا) بضمِّ الطاء بغير همزٍ، والباقون: بكسرِ الطاء والهمز (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۶)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۸)، و «تفسير البغوي» (۱/ ۲۷۹)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ٤٠٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (۱۸/۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣١٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٨)، و «تفسير البغوي» (٢/ ٢٨١)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٤٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «في».

<sup>(</sup>٤) «أي: ليوافقوا عدد» سقط من «ت».

<sup>(</sup>٥) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٣٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٠).

﴿ فَيُحِلُّوا ﴾ بتحليلِهم القتالَ في الأشهرِ الحرم ﴿ مَاحَرَّمُ اللَّهُ ﴾ فيها.

﴿ نُبِيِّ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَىٰ لِهِمُ ﴾ قالَ ابنُ عباسٍ: يُريد: زَيَّنَ لهم الشيطانُ (١٠). واختلافُ القراء في الهمزتين من (سُوءُ أَعْمَالِهِمْ) كاختلافِهم فيهما من (السُّفَهَاءُ أَلاً) في سورة البقرة.

﴿ وَأَلَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرينَ ﴾ لا يرشدُهم.

\* \* \*

[٣٨] ولما رجع رسولُ اللهِ ﷺ من الطائف، أمرَ بالجهادِ لغزوِ الرومِ، وهي غزوةُ تبوكَ، وذلك في زمنِ عُسْرَةٍ من الناسِ، والشدَّةِ، من الحرِّ حينَ طابتِ الثمارُ والظلالُ، ولم يكنْ رسولُ الله ﷺ يريدُ غزوةً إلا وَرَّى بغيرِها حتى كانت تلكَ الغزوةُ، غزاها في حَرِّ شديدٍ، واستقبلَ سفراً بعيداً، جَلَّى للمسلمين أمرَهم ليتأهّبوا أُهْبَةَ غزوِهم، فشقَّ عليهم الخروجُ، وتثاقلوا، فأنزل الله تعالى:

﴿ يَمَا يُنْهَىٰ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ ﴾ (٢) أي: قالَ لكم رسولُ الله ﷺ: ﴿ اَنفِرُوا ﴾ اخرُجوا ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَثَاقَلْتُمْ ﴾ تباطَأْتُم ومِلْتُم عن الجهادِ ﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: لزمْتُمْ مساكِنكم.

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/ ١٧٩٦)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيح البخاري» (٢٧٨٨)، و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٣٨).

﴿ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ ولذاتِها بدلاً ﴿ مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ ونعيمِها.

﴿ فَمَا مَتَكُمُ ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ أي: فما التمتُّعُ بها ﴿ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيكُ ﴾.

\* \* \*

﴿ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ عَلَى حَكِلِ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ عَلَى حَكِلِ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى حَكِلِ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى ال

[٣٩] ثم أوعدَهم على تركِ الجهادِ فقال: ﴿ إِلَّا ﴾ أي: إن لم ﴿ نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ ﴾ في الآخرةِ ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ وقيلَ: هو احتباسُ المطرِ عنهم في الدنيا.

﴿ وَيَسْتَبَدِلُ ﴾ بكم ﴿ فَوَمًا غَيْرَكُمْ ﴾ خيراً منكم وأطوعَ؛ كأهلِ اليمنِ وأبناءِ فارس.

﴿ وَلَا تَضُرُوهُ شَيْئًا ﴾ أي: لا يقدحْ تثاقُلُكم في نصرِ دينه؛ فإنه الغنيُّ عن كلِّ شيءٍ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ فيقدرُ على النصرة بلا مَدَدٍ.

\* \* \*

﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَكَرَهُ ٱللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اللّهُ عِنَا اللّهُ مَعَنَا اللّهُ مَعَنَا إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَحِيهِ عَلَا تَحْدَزَنْ إِنَّ ٱللّهُ مَعَنَا فَأَنْ زَلَ ٱللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ فَأَنْ زَلَ ٱللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ فَأَنْ زَلَ ٱللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ فَأَنْ زَلَ ٱللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَكَلِمَةُ ٱللّهِ هِي ٱلْعُلَيا اللّهُ فَلَى وَكَلِمَةُ ٱللّهِ هِي ٱلْعُلَيا اللّهُ عَنْ يَرْحَكُم اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ ال

[٤٠] ﴿ إِلَّا نَنصُ رُوهُ ﴾ بالنفيرِ معه.

﴿ فَقَدْ نَصَكَرُهُ ٱللَّهُ ﴾ هذا إعلامٌ من اللهِ أنه المتكفِّلُ بنصرِه كما نصرَه. ﴿ إِذَا خَرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من مكة حينَ مكروا به، وهَمُّوا بقتلِه.

﴿ ثَانِيَ ﴾ أَحدَ اثنينِ، والمرادُ: النبيُّ ﷺ، وأبو بكرٍ رضي الله منه.

﴿ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَارِ ﴾ نقبِ في جبلِ ثورٍ بمكة، مكثا فيه ثلاثاً. قرأ أبو عمرٍو، وورشٌ عن نافعٍ: (الغَارِ) بالإمالة، بخلافٍ عن الدوريِّ وابنِ ذكوان، ورُوي عن قالونَ: الإمالةُ بينَ بينَ (١)، وتقدَّمَ ذكرُ القصةِ في الأنفالِ.

عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ لأبي بكرٍ: «أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ وَصَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ»(٢).

قال الحسينُ بنُ الفضلِ: مَنْ قالَ إِن أَبا بكرٍ لم يكنْ صاحبَ رسولِ اللهِ ﷺ؛ فهو كافرٌ؛ لإنكارِه نصَّ القرآنِ، وفي سائرِ الصحابةِ إذا أنكرَ يكونُ مبتدِعاً، ولا يكونُ كافراً (٣).

﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَنجِيهِ ۦ ﴾ هو أبو بكرٍ .

﴿ لَا تَحُـٰزَنْ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ أي: بالرعايةِ والحفظِ، رُوي أن المشركين طلعوا فوقَ الغارِ، فأشفقَ أبو بكر رضي الله عنه على رسولِ الله ﷺ، وقال:

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٥٤-٥٧)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٤٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢١).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۲۷۰)، كتاب: المناقب، باب: في مناقب أبي بكر وعمر \_
 رضي الله عنهما \_، عن ابن عمر، وقال: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البغوي» (٢/ ٢٨٣).

إِنْ أُقتلْ فأنا<sup>(١)</sup> رجلٌ واحدٌ، وإِنْ قُتلت، هَلَكَتِ الأَمةُ، فقال: «مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا؟!»<sup>(٢)</sup>، وأرسلَ اللهُ زوجاً من حمامٍ حتى باضا في أسفل النَّقْب، والعنكبوتَ حتى نسجَتْ بيتاً.

﴿ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ ﴾ طُمأنينتَهُ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ على أبي بكرٍ.

﴿ وَأَيْتَدُهُ ﴾ أي: قَوَّى النبيَّ ﷺ.

﴿ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾ هم الملائكة صرفوا الكفارَ عن رؤيتِهما في الغارِ، وألقوا الرعبَ في قلوبِ الكفارِ يومَ بدرِ والأحزابِ وحنينِ.

﴿ وَجَعَكَ لَكِلِّكَ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ هي دعوتُهم إلى الكفرِ.

﴿ ٱلسُّفَلَلُّ ﴾ المنخفضة المغلوبة .

﴿ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ ﴾ دعوتُه إلى الإيمانِ. قراءة العامة: (وَكَلِمَةُ اللهِ) بالرفعِ مبتدأً، خبرُه ﴿ هِ َ ٱلْعُلَيَ الْعَالِية . وقرأ يعقوبُ: (وَكَلِمَةَ اللهِ) بالنصبِ عطفاً على (كَلِمَةَ) (٣) .

﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ في أمرِه وتدبيرِه.

\* \* \*

﴿ آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللللللللَّا الللَّا الللَّ الللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللللَّا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) في «ت»: «فلأنا».

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البغوي» (٢/ ٢٨٦)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣/ ٢١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢١).

[٤١] ﴿ آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ أي: خَفَّ عليكم ذلك أو ثُقُلَ؛ أي: لا تَنْأُوْا عن الغزوِ.

﴿ وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿ وَصَفُ لأَكَملِ مَا يَكُونُ مَن الجهادِ وأَنفِعِه عند الله ، فحضَّ على كمالِ الأوصافِ ، وقُدِّمتِ الأموالُ في النجهادِ وأنفعِه عند الله ، فحضَّ على كمالِ الأوصافِ ، وقُدِّمتِ الأموالُ في الذكرِ ؛ إذ هي أولُ مصرَّفِ (١) وقتَ التجهيز ، فَرُتِّبَ الأمرُ كما هو في نفسِه .

﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ للفوزِ برضوانِ الله، وغلبةِ العدوِّ، ووراثةِ الأرض.

﴿ إِن كُنتُدُ تَعْلَمُونَ ﴾ تنبيةٌ وهزُّ للنفوس، قال السديُّ: هذه الآية منسوخةٌ بقوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاءِ ﴾ الآية [التوبة: ٩١](٢)، وقال القرطبيُّ: الصحيحُ أنها ليستْ بمنسوخة (٣).

واتفق الأئمةُ على أن الجهادَ فرضٌ على الكفايةِ، إذا قامَ به قومٌ من المسلمين، سقط عن الباقين، فإذا هجمَ العدقُ، صارَ فرضَ عينِ بغير خلافِ.

\* \* \*

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَسَيَحْلِفُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّهُ مِن اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ مَ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَل

<sup>(</sup>۱) «مصرف» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير القرطبي» (٨/ ١٥١).

[٤٢] ونزل في المنافقين الذين تخلَّفوا عن غزوة تبوك:

﴿ لَوْ كَانَ﴾ ما تدعوهم إليه يا محمدُ.

﴿ عَرَضًا قَرِيبًا ﴾ نفعاً دنيوياً سهلَ المأخذِ.

﴿ وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾ سهلاً غيرَ شاقً.

﴿ لَّا تَبَّعُوكَ ﴾ فخرجوا معك ﴿ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴾ المسافةُ .

﴿ وَسَيَحْلِفُونَ ﴾ أي: المخلَّفون.

﴿ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا﴾ لو كانَ لنا استطاعةُ العدَّةِ والبدَنِ.

﴿ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهِلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ باليمين الكاذبة.

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ لأنهم كانوا مستطيعين.

\* \* \*

﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ شَ ﴾ .

[٤٣] فأذنَ ﷺ لجماعةٍ من المنافقينَ بالتخلُّفِ، فقالَ تعالى مقدِّماً العفوَ على العَتْب تأنياً وتطيباً لقلبه ﷺ:

﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ ﴾ أي: دامَ لكَ العفو، وهو افتتاحُ كلامٍ بمنزلةِ: أصلحَكَ اللهُ وأعزَّكَ الله، أخبرَه بالعفو قبلَ أن يخبرَهُ بالذنبِ، ولو بدأه ﷺ بقولِه ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمَ ﴾ لخيفَ عليه أن ينشقَّ قلبُه من هَيبةِ هذا الكلام، لكنَّ الله تعالى برحمته أخبرَه بالعفو حتى سكنَ قلبُه، ثم قالَ له: ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ بالتخلُف؟ وهَلاَ أخرتهم ﴿حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلذِينَ صَدَقُوا ﴾ في اعتذارِهم ﴿ وَتَعَلَمُ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ أي: تعلمَ مَنْ لا عذرَ له، قال ابنُ

عباسِ: لم يكنْ رسولُ اللهِ ﷺ يعرفُ المنافقين يومئذٍ (١).

\* \* \*

﴿ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَلْفَامِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّهُ عَلِيمٌ إِلَّهُ عَلِيمٌ إِلَّهُ عَلِيمٌ إِلَّهُ عَلِيمٌ إِلَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٤٤] ﴿ لَا يَسْتَتَدْذِنُكَ ﴾ في التخلُّف.

﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ أي: لا يُوقِفونه على الإذنِ، فَضْلاً أن يستأذنوك في التخلُّفِ كراهة أن يجاهدوا.

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ إِٱلْمُتَّقِينَ ﴾ عِدَةٌ لهم بثوابه.

\* \* \*

[83] ﴿ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿ شَكَّتْ .

﴿ فَهُمَّ فِي رَيْبِهِمْ ﴾ في شَكِّهِم ونفاقِهِم ﴿ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ يتحيرون.

\* \* \*

﴿ هِ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ اللَّهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْعَادَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ ﴿ ﴾.

[٤٦] ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُسْرُوجَ ﴾ في الغزوِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (٢٨٩/٢).

﴿ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً ﴾ أهبة ﴿ وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ اللَّهِ النَّهِ عَالَهُمْ ﴾ انطلاقَهم بسرعة . ﴿ فَتَبَطَهُمْ ﴾ خَذَلهم ، وقيل الله عَالَ لهم النبي عَيْاتُهُ : ﴿ وَقِيلَ الْقَعُدُواْ

مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ ﴾ أي: مع أُولي الضررِ من النساءِ والصبيانِ والمرضى.

\* \* \*

﴿ لَوَ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا وَضَعُواْ خِلَلكُمْ يَبْغُونَ كُمُ أَلْفِئْنَةَ وَفِيكُم سَمَّعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ .

[٤٧] ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ ﴾ شيئاً.

﴿ إِلَّا خَبَالًا ﴾ فساداً؛ بإيقاعِهم الفشلَ بينَ المؤمنين بتهويلِ الأمرِ.

﴿ وَلاَ وَضَعُواْ خِلَالَكُمُ ﴾ لأسرَعوا بينكم بالنمائم؛ ليوقعوا الشرَّ بينكم، وكُتِبَ (وَلاَ أَوْضَعُوا) في المصحفِ بزيادةِ ألفٍ (١١)، قالوا: وكانتِ الفتحةُ تكتبُ قبلَ الخطِّ العربيُّ اخْتُرعَ قريباً من نزولِ القرآنِ، وقد بقيَ من ذلك الألف أثرٌ في الطباع، فكتبوا الهمزةَ ألفاً، وفتحتَها ألفاً أخرى؛ نحو: (لاَأَذْبَحَنَّهُ).

﴿ يَبُّغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ ﴾ أي: يطلبون لكم ما تُفْتَنون به (٢).

﴿ وَفِيكُرُ سَمَّنعُونَ لَمُمَّ ﴾ أي: مطيعون، أو متجَسِّسون.

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴾ فيعلمُ ضمائرَهم.

وفي معنى قولِه تعالى: ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُمَّ ﴾ من الأمثالِ الدائرةِ على ألسُنِ الناسِ: للحيطانِ آذانٌ.

<sup>(</sup>١) انظر: «كتاب المصاحف» لابن أبي داود (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) «به» ساقطة من «ش».

﴿ لَقَدِ ٱبْتَغَوا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَلْبُوا لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ شَكَ .

[٤٨] ﴿ لَقَدِ ٱبْتَكَوُا ٱلْفِتَـٰنَةَ مِن قَبَـٰلُ ﴾ أي: من قبلِ غزوةِ تبوكَ وهيَ: تفريقُ شملِكَ بتخذيلِ الناس، ورَدِّهِم إلى الكفرِ.

﴿ وَقَالَمُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ ﴾ أي: دَبَّرُوا لكَ الحيلَ.

﴿ حَتَّىٰ جَاءَ ٱلْحَقُّ ﴾ النصرُ.

﴿ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ دينُه ﴿ وَهُمْ كَنْرِهُونَ ﴾ أي: على رغم منهم.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَنْذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنْ هَوْ الْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلْكَ فِي رَكِ شَاكُ .

[43] ونزل في الجَدِّ بنِ قيسِ المنافقِ حينَ قالَ له النبيُّ عَلَيْ: «هَلْ لَكَ فِي جِلاَدِ بَنِي الأَصْفَرِ؟»، فقالَ: إني مُغْرَمُ بالنساءِ، وأخشى أني إِن رأيتُ بناتِ الأصفرِ ألاَّ أصبرَ عنهن، فَأْذَنْ لي بالقعودِ، وأُعينكُ بمالي، ولم تكنْ له علةٌ إلا النفاق، فأعرضَ عنه النبيُّ عَلَيْهُ، وقال: «قَدْ أَذِنْتُ لَكَ» فأنزلَ اللهُ عز وجل:

﴿ وَمِنْهُ مِ مَّن يَكَفُولُ ٱتَٰذَن لِي ﴾ (١) في التخلُّفِ عن الجهادِ. ﴿ وَلِا نَفْتِنِي فِي الإِثم .

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/ ١٨٠٩)، و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٣٩)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٢١٣/٤).

﴿ أَلَا فِى ٱلْفِتْ نَةِ سَــَقَطُواً ﴾ أي: في الإثم وقعوا بنفاقِهم وخلافِهم أمرَ اللهِ ورسولِه.

﴿ وَإِنَ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَ فِرِينَ ﴾ جامعةٌ لهم فيها.

\* \* \*

﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمُ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبُ لُ وَيَتَوَلُّواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿ .

[٥٠] ﴿ إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ ﴾ نصرٌ وغنيمةٌ في بعضِ الغزوات ﴿ نَسُوُّهُمُّ ﴾ تُحْزِنْهم.

﴿ وَإِن تُصِبُّكَ مُصِيبَةٌ ﴾ شدةٌ وهزيمةٌ في بعضِها.

﴿ يَ قُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا آَمُرَنَا ﴾ بالحزم والاحتياط ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أي: قبلَ هذه المصيبة.

﴿ وَيَكَتَوَلُّواْ ﴾ يُدْبِروا ﴿ وَهُمْ فَرِحُونَ ﴾ مسرورونَ بمُصابِ النبيِّ ﷺ بأُحُدٍ.

\* \* \*

﴿ قُل لَن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَلْنَأَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَي ٱللَّهِ فَلَى ٱللَّهِ فَلَي تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ شَ﴾.

[٥١] ﴿ قُلْ ﴾ لهم يا محمدُ: ﴿ لَّن يُصِيبَ نَا ﴾ لن يصلَ إلينا.

﴿ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا﴾ إلا ما اختَّصنا اللهُ به مما كُتِبَ علينا في اللوحِ المحفوظِ.

﴿ هُوَ مَوْلَكُنَّا ﴾ متولِّي أمرِنا.

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ لأن حقَّهم ألاَّ يتوكلوا على غيره.

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَآ إِحْدَى ٱلْحُسْنِيَ أَيْ وَنَحَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمُّ أَنَ يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ اللَّهُ اللهُ ا

[٥٢] ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ ﴾ تنتظرونَ ﴿ بِنَا إِلَاۤ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يُّنِ ﴾ تثنيةُ الحسنى، إما النصرُ، أو الشهادةُ. قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وهشامٌ عن ابنِ عامرٍ، والبزيُّ عن ابنِ كثيرٍ: (هَل تَرَبَّصُونَ) بإدغام اللام في التاء، والباقون: بالإظهار (۱).

﴿ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ ﴾ إحدى السوءتين، إما ﴿ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ ۚ هُو الصواعقُ والموتُ ﴿ أَوْ يِأَيَّدِينَا ۖ ﴾ كقتلِنا إياكم إنْ أظهرتُمْ ما في قلوبِكم.

﴿ فَتَرَبُّ مُوا ﴾ بمواعيدِ الشيطانِ.

﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّضُونَ ﴾ بمواعيدِ الرحمنِ بالنصرِ عليكم.

\* \* \*

﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنَقَبَّلَ مِنكُمٌّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَنسِقِينَ فَهُ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٤٠٣)، و«الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٣٨)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٤٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٤).

[٥٣] ونزل في الجدِّ بنِ قيسٍ حينَ استأذنَ في القعودِ وقالَ: أُعينُكم بمالي: ﴿ قُلَ آَنفِقُوا ﴾ في طاعةِ اللهِ تعالى.

﴿ طَوْعًا أَوْ كَرُهَا ﴾ أمرٌ بمعنى الخبر؛ أي: إن أنفقتُم طوعاً أو كرهاً. قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ: (كُرْهاً) بضمَّ الكاف، والباقون: بالفتح(١).

﴿ لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمُ ﴾ أي: لأنكم.

﴿ كُنتُمُ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ تعليلٌ به على سبيلِ الاستئنافِ، وما بعدَه بيانٌ وتقريرٌ له .

\* \* \*

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسِولِهِ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسُوهُونَ فَيَهُمْ كُسُوهُونَ فَي اللهِ عَلَيْهُمُ لَا يَسْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسِوهُونَ فَي اللهِ عَلَيْهُمُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَا وَهُمْ كُسُوهُونَ فَي اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ فَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

[35] ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقَبَلَ مِنْهُمْ ﴾ قرأ حمزةً، والكسائيُّ، وخلفٌ: (يُقْبَلَ) بالتذكير؛ لتقديم الفعل، والباقون: بالتأنيث (٢) ﴿ نَفَقَلْتُهُمْ ﴾ صدقاتُهم، المعنى: وما منعَ قبولَ صدقاتِهم.

﴿ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ إذا اضطُرُّوا إلى إتيانِها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٩٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣١٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٨)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٢٩١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٧٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٥).

﴿ إِلَّا وَهُمْ كُسَاكَ ﴾ متثاقلون؛ لأنهم لا يرجونَ بها ثواباً، ولا يخافون على تركِها عقاباً.

﴿ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كَارِهُونَ ﴾ لأنهم يعدُّونَها مغرماً ، ومنعَها مغنماً .

\* \* \*

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَتَزْهَقَ أَنفُهُمْ وَهُمْ كَيفِرُونَ ﴿ .

[٥٥] ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ ﴾ أصلُ الإعجابِ: السرورُ بالشيءِ سرورَ متعجِّبِ من حسنِه، راضِ به؛ أي: لا تَمِلْ إليهم، وَلا تَحْسُنْ في عينيكَ.

﴿ أَمُوالْهُمُ وَلا آُولَكُهُم ﴾ فإن ذلك استدراجٌ ووبالٌ لهم؛ كما قال:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا﴾ بسببِ ما يكابِدون لجمعِها وحفظِها من المتاعب، وما يجدون فيها من الشدائدِ والمصائب.

﴿ وَتَزْهَنَ ﴾ تخرجَ ﴿ أَنفُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ﴾ أي: يموتون على الكفر.

\* \* \*

﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَلِكَنَّهُمْ قَوْمٌ لَمُ مِّنكُرُ وَلَلِكَنَّهُمْ قَوْمٌ لَمُنكُونَ وَلَلِكَنَّهُمْ قَوْمٌ لَمُ لَمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَلِكَنَّهُمْ قَوْمٌ لَمُ لَمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَلِكَنَّهُمْ قَوْمٌ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الل

[٥٦] ﴿ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ﴾ على دينِكم.

﴿ وَمَا هُم مِّنكُرُ ﴾ لكفرِ قلوبِهم.

﴿ وَلَكِكَنَّهُمُ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ يفزعون أن تفعلوا بهم ما تفعلونَ بالمشركين.

\* \* \*

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَا أَوْ مَغَنَرَتٍ أَوْ مُذَخَلًا لَوَلَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ شَا ﴾.

[٧٥] ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنًّا ﴾ مكاناً يتحَصَّنونَ فيه.

﴿ أَوْمَغَكَرَاتٍ ﴾ وهي الغارُ يَغورون فيه .

﴿ أَوْ مُدَّخَلًا ﴾ سَرَباً تحتَ الأرضِ يدخلون فيه. قرأ يعقوبُ: (مَدْخَلاً) بفتح الميم وإسكان الدال المخففة، والباقون: بضمِّ الميم وفتحِ الدال مشدَّدةً (۱).

﴿ لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ ﴾ إليه هَرَباً منكم.

﴿ وَهُمَّ يَجْمَحُونَ ﴾ يُسرعون في إباءٍ، ومنهُ الفرسُ الجموحُ.

\* \* \*

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوَاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ .

[٥٨] ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ يَعيبُك في قِسمَتِها. قرأ يعقوبُ: (يَلْمُـزُكَ) بضم الميم، والباقون: بكسرها، وروي عن ابنِ كثيرٍ: (يلامِزُكَ) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۲۹۲)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۷۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣١٥)، و«تفسير البغوي» (٢٩٣/٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٢٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٧).

﴿ فَإِنْ أَعَظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوّاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَستَخَطُونَ ﴾ نزلتْ في ذي الخُويْصِرةِ التميميِّ، واسمُه حرقوصُ بنُ زهير أصلُ الخوارج، كانَ رسولُ اللهِ عَلَيْ يقسمُ غنائمَ حُنين، فاستعطفَ قلوبَ أهلِ مكَّة بتوفيرِ الغنائمِ عليهم، فقال: اعدلْ يا رسولَ الله، فقال: «وَيْلَكَ! إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يعْدِلُ؟!» (١) و(٢) قيل: نزلتْ في أبي الجواظِ المنافقِ، قال: ألا ترونَ إلى عاحبِكم، إنما لقيتُم صدقاتِكم في رُعاةِ الغنمِ، ويزعمُ أنه يعدلُ (٣)، (وإذا) للمفاجأةِ جُعِلَتْ جواباً للشرط، وهي هنا ظرفُ مكانٍ، التقديرُ: إِن لم يعْطُوا، فاجؤوا السَّخط.

\* \* \*

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ اللَّهِ .

[٩٥] ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ما أعطاهم الرسولُ من الغنيمةِ والصدقةِ، وذكرُ اللهِ للتعظيم.

﴿ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ ﴾ كفانا فضله.

﴿ سَكُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ صدقةً أو غنيمةً أخرى.

﴿ وَرَسُولُكُ فَي قِيلًا أَكثر مما آتانا.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٣٤١٤)، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ومسلم (١٠٦٤)، كتاب: الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم، عن أبي سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٢) في «ن»: «أو».

<sup>(</sup>٣) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٧٨ \_ ٧٩): غريب.

﴿ إِنَّاۤ إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴾ في أن يوسِّعَ علينا من فضلِه، وجوابُ (لو) محذوفٌ، تقديره: لكانَ خيراً لهم.

\* \* \*

﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَكِينِ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فَلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِن اللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِن اللَّهِ وَٱبْنِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِن اللَّهِ وَٱبْنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهِ مِن اللَّهِ وَٱبْنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهِ مِن اللَّهِ وَٱبْنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهِ مِن اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيمُ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

[7٠] ثم بَيْنَ اللهُ مصارِفَ الصدقات، رُويَ عن زيادِ بنِ الحارثِ الصُّدائيُّ قال: أَعْطِني من الصَّدائيُّ قال: أَتيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ، فبايعتُه، فأتاه رجل فقال: أَعْطِني من الصدقة، فقالَ له رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللهُ (١) لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ، وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ، أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ »(٢).

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ ﴾ أي: الزكوات، و(إنما) للحصرِ تُثْبتُ المذكورَ، وتنَّفي ما عداه.

﴿ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ مذهب أبي حنيفة ومالك: الفقيرُ: مَنْ له بعضُ ما يكفيهِ، والمسكينُ: مَنْ لا شيء لهُ، فالفقيرُ عندَهما أحسنُ حالاً من المسكينِ، ومذهب الشافعيِّ وأحمدَ بعكسِه، وأبو حنيفة يمنعُ من الصدقة مَنْ يملكُ نصاباً، فإذا لمن يملكُه، جازَ أن يُعطى نصاباً وأكثرَ، ومالكُ

<sup>(</sup>۱) «إن الله» ليست في «ن».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٦٣٠)، كتاب: الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة، وحد الغنى.

يُجَوِّزُ دفعَها لمن له نصابٌ لا كفاية له فيه، فَيُعطى نِصاباً وما فوقه، وعندَ الشافعيِّ وأحمد: مَنْ ملكَ ما لا يقومُ بكفايتِهِ مُطْلقاً، فليس بغنيِّ، فيعطى الفقيرُ والمسكينُ عندَ الشافعيِّ كفايةَ العمرِ الغالبِ، فيشتري بهِ عقاراً يستغلُّه، وعندَ أحمدَ: يُعطى لهما ولعائلتِهما تمامُ كفايتِهم سنةً.

﴿ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ هم الجباةُ لها ومُفَرِّقوها، يعطَون على قدرِ عَمالتِهم معَ غِناهم بالاتفاقِ.

﴿ وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُم ﴾ وهم من يُتَأَلَّفُ قلبُه ليخلصَ إيمانه ، أو يُرجى بعطيته إسلامُ نظيرِه ، أو جبايةُ الزكاةِ ممن لا يُعطيها ، أو الدفعُ عن المسلمين ، أو من يُتّقى شرُّه من الكفار ، أو يُرْجى إسلامُه . قرأ أبو جعفو ، وورشٌ عن نافع : (وَالْمُؤَلَّفَةِ) بِفَتح الواو بغير همز ، والباقون : بالهمز ، وحكمُهم غيرُ منسوخ ، وسهمُهم ثابتٌ عند أحمد ، وعند الشافعيِّ أن حكم المؤلفةِ من المسلمينَ باقي ، وأن الكافر لا يُعطى تألفاً بحالٍ ، وعند أبي حنيفة ومالكِ حكمُهم منسوخ ، وسهمُهم ساقطٌ ، إلا أن مالكاً قال : إنِ احتيجَ إليهم ، جاز الدفعُ لهم .

﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ هم المكاتبُون، يُعْطُون منها عندَ أبي حنيفة ما يُعانونَ به في فَكِّ رقبتِهم، وعندَ الشافعي قدرَ دَيْنهم، وقالَ مالكُ: لا يُعطى المكاتبون، وإنما يشتري الإمامُ رقاباً ويعتقُهم، والولاءُ للمسلمين بشرطِ الإسلامِ على المشهور، وقال أحمد بجوازِ الأمرين، ووافق الشافعيَّ في إعطائِهم قدرَ دَيْنهم، وقال أيضاً: يجوزُ أن يَفْديَ بها أسيراً مسلماً، ورُوي مثلُه عن مالكِ، والمشهورُ عنه خلافُه.

﴿ وَٱلْعَكِرِمِينَ ﴾ هُم الذين عَلَتْهم الديونُ لغيرِ معصيةٍ ، فمن غرمَ الإصلاح

نفسِه في مُباحٍ، أُعطي إِذا لم يكنْ له من المالِ ما يفي بدينِه بالاتفاق، وإن غرمَ لإصلاحِ ذاتِ البَيْنِ، أُعطي مع غِناهُ عندَ الشافعيِّ وأحمدَ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكِ فإنهما يشترطانِ أن يكونَ فقيراً.

﴿ وَفِ سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ همُ الغزاةُ الذين لا ديوانَ لهم، فَيُعْطُون مع غناهم عندَ الثلاثة، وقال أبو حنيفةً: هو مخصوصٌ بالفقير منهم، وقال أحمدُ: الحجُّ من سبيلِ اللهِ، فيُعطى الفقيرُ ما يحجُّ به الفرضَ، أو يستعينُ به فيه، وافقه محمدُ بنُ الحسنِ، وخالفَ أبو يوسف.

﴿ وَآبَٰنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ هو المسافرُ المنقطعُ دونَ بلدِه، فَيُعطى ما يقطعُ به سفرَهُ عندَ الثلاثة، وعندَ الشافعي لا فرقَ بينَ مُنْشِىء السفرِ والمجتازِ إذا لم يكنْ معه ما يحتاجُ إليه في سفره، ويُشترط في السفر أن يكونَ مباحاً عندَ الثلاثة؛ خلافاً لأبى حنيفة.

﴿ فَرِيضَةً ﴾ أي: واجبةً.

﴿ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ مصدرٌ مؤكِّدٌ؛ أي: فرضَ الصدقاتِ فريضةً.

﴿ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ يضعُ الأشياءَ في مواضِعها.

واختلف الأئمةُ في جوازِ صرفِها إلى بعضِ الأصنافِ الثمانيةِ، وقال أبو حنيفة وأحمدُ: يجوزُ صرفُها إلى صنفٍ واحدٍ، وقال الشافعيُّ: لا يجوزُ صرفُها إلى معضِهم مع وجودِ سائرِهم، وقال مالكُّ: يُتَحَرَّى في موضعِ الحاجةِ منهم، ويُقَدَّمُ الأولى فالأولى من أهل الخُلَّةِ والحاجةِ، ومعنى الخلة: الفقيرُ.

واتفقَ الأئمةُ رضي الله عنهم على وجوبِ الزكاةِ في أربعةِ أصنافٍ من المالِ: السائمةُ من بهيمةِ الأنعام، وهي التي تَرْعى في أكثرِ الحولِ،

والخارجُ من الأرض، والنقدُ، وعروضُ التجارة.

ولا تجبُ إلا بشروطِ خمسة: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، وتمام الملك، فلا تجبُ على مكاتب، ومضيُّ الحولِ إلا في الخارجِ من الأرضِ، وتقدَّمَ الكلامُ عليه في سورةِ الأنعام عندَ تفسيرِ قولِه: ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ وَلاَرْضِ، وتقدَّمَ الكلامُ عليه في سورةِ الأنعام عندَ تفسيرِ قولِه: ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ لا يُرْصَ حَصَادِةٍ \* وَالاَية: ١٤١] وهل يُشترَطُ البلوغُ والعقلُ؟ قال الثلاثةُ: لا يُشترط، بل تجبُ في مالِ الصبيِّ والمجنونِ، وقال أبو حنيفة: يُشترط، فلا تجبُ عليهما.

والزكاةُ في اللغة: الزيادةُ، يقال: زكا المالُ: إذا نما وزادَ، وفي الشرعِ: حَقُّ واجبٌ في مالٍ خاصِّ لطائفةٍ مخصوصةٍ في وقتٍ مخصوصٍ. ولا يجوزُ أداؤُها إلا بالنية بالاتفاق.

ويجوز تعجيلُها عندَ أبي حنيفةَ لسنةٍ أو أكثرَ، وعندَ الشافعيِّ لحولٍ واحدٍ، وعندَ أحمدَ لحولينِ، وقال مالكُّ: لا يجوزُ إخراجُ الزكاةِ قبلَ وجوبها.

واتفقوا على أن نصاب الإبلِ خمس، ففي كُلِّ خمسٍ شاةٌ إلى أربع وعشرين، وفي خمسٍ وعشرين بنتُ مخاضٍ لها سنةٌ، ثم في سِتٌ وثلاثين بنتُ لَبونٍ لها سنتان، ثم في سِتٌ وأربعين حُقَّةٌ لها ثلاث سنين، ثم في إحدى وستين جَذَعَةٌ لها أربع سنين، ثم في سِتٌ وسبعين بِنتا لَبون، ثم في إحدى وتسعين حُقَّتانِ إلى مئةٍ وعشرين، فإن زادتْ واحدة، فقال إو حنيفة: يستأنف الفريضة، ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ كالأول إلى مئةٍ وخمسٍ وأربعين، ففيها ثلاث حقاقٍ، وأربعين، ففيها ثلاث حقاقٍ، ثم في الخمسِ شاةٌ كالأول إلى مئةٍ وخمسٍ وأربعين، ففيها ثلاث حقاقٍ، ثم في الخمسِ شاةٌ كالأولى إلى مئةٍ وخمسٍ وسبعين، ففيها ثلاث حقاقٍ،

وبنتُ مخاض، وفي مئةٍ وسِتٌ وثمانين ثلاثُ حقاقِ وبنتُ لبون، في كلِّ أربعينَ بنتُ لَبون، وفي كلِّ خمسين حقةٌ، وعن مالكِ إذا زادت واحدة، روايتان: أشهرُهما أن الساعيَ بالخِيار بينَ حُقَّتين أو ثلاثِ بناتِ لبون. وفي مئةٍ وستِّ وتسعينَ أربعُ حقاقِ إلى مئتين، ثم تستأنف أبداً كما استأنفتَ بعد المئةِ وخمسين، وقال الشافعيُّ وأحمدُ: إن الزيادة الواحدة تغير الفرض، فيكونُ في مئةٍ وإحدى وعشرين ثلاثُ بناتِ لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وعن مالك إذا زادت واحدة روايتان؛ أشهرهما أن الساعي بالخيار بين حقتين أو ثلاث بنات لبون. والروايةُ الأخرى: ليس فيها إلا حُقَّتانِ حتى تبلغَ ثلاثينَ ومئةً، فإذا صارتُ كذلك، أخِذَ من كلِّ خمسينَ حقةٌ، ومن كل ثمانين بنتا لبون.

واتفقوا على أن نصابَ البقرِ ثلاثون، ففيها تبيعٌ أو تبيعةٌ، وهي التي لها سنةٌ عندَ الثلاثةِ، وعندَ مالكِ التي لها سنتانِ، وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ، وهي التي لها سنتانِ عندَ الثلاثةِ، وعندَ مالكِ التي لها أربعُ سنينَ إلى تسع وخمسينَ، فإذا بلغتْ ستين، ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغتْ سبعين، ففيها تبيع ومسنةٌ، فإذا بلغت ثمانين، ففيها مُسِنَّتانِ، وفي تسعينَ ثلاثةُ أتبعةٍ، وفي مئةٍ تبيعانِ ومسنةٌ، وعلى هذا أبداً يعتبر الفرضُ، ففي كلِّ ثلاثين تبيعٌ، وفي كل أربعين مسنَّةٌ.

والجواميسُ نوعٌ منه بالاتفاق. واتفقوا على أن نصابَ الغنمِ أربعونَ، وفيها شاةٌ إلى مئةٍ وعشرين، فإذا زادت واحدةً، ففيها شاتان، ثم في مئتين وواحدةٍ ثلاثُ شياه إلى أربع مئةٍ ففيها أربعُ شياهٍ، ثم في كل مئةٍ شاةٌ.

والمعزُ والضأنُ سواءُ بالاتفاق.

واختلفوا فيما يؤخذ من الزكاة، فقال أبو حنيفةَ: أدني ما تتعلَّقُ به الزكاةُ

ويؤخَذُ في الصدقة الثَّنِيُّ، وهو ما تَمَّتْ له السنةُ، ولا يجزى ُ الجَدَعُ، وهو عندَه الذي أتى عليه أكثرُ السنةِ، وقالَ الثلاثةُ: يؤخذُ الجذعُ من الضأنِ، وهو ما لَهُ سنَّة عندَ مالكِ والشافعيِّ، وستةُ أشهرِ عندَ أحمدَ، والثنيُّ من المعزِ، وهو ما له ثلاثُ سنينَ عندَ مالكِ، وسنتانِ عندَ الشافعيِّ، وسنةٌ عندَ أحمدَ.

واختلِفُوا في الخيلِ إذا لم تكنْ معدَّةً للتجارة، فقالَ الثلاثة: لا زكاةً فيها، وقال أبو حنيفةً: فيها الزكاةُ إن كانتْ سائمةً ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً، فإن شاءَ أعطى عن كلِّ مئتي فإن شاءَ أعطى عن كلِّ مئتي درهم خمسة دراهم، وخالفه صاحباه، فوافقا الجماعةَ.

واختلفوا فيما إذا كانتِ الغنمُ ذُكوراً، أو إناثاً، أو من الصنفينِ، فقال أبو حنيفةَ: إن كانتْ كلُّها ذكوراً، أبو حنيفةَ: إن كانتْ كلُّها ذكوراً، أجزاً الذكرُ، وإن كانتْ إناثاً، أو من الصنفين، فلا يجزىء فيها إلا الأنثى.

واتفقوا على أن نصابَ الفضةِ مئتا درهم، وأما نصابُ الذهبِ، فقال مالكُ: هو عشرون مثقالاً، فإذا حال مالكُ: هو عشرون مثقالاً، فإذا حال الحولُ، ففي كلِّ منهما ربعُ العشرِ بالاتفاق. واختلفوا(١) في الحليِّ المباحِ مما يُلْبَسُ ويُعار، فقال أبو حنيفة: فيه الزكاة، وقال الثلاثة: لا زكاة فيه، وأما المحرَّمُ والمعدُّ للتجارةِ، ففيهما الزكاةُ بغير خلافٍ.

واختلفوا في زكاة المعدن، فقال أبو حنيفة وأحمدُ: تجبُ في كلِّ ما يُستخرَجُ من الأرض من ذهب وفضة وحديد ونحوها، واختلفا، فقال أبو حنيفة: لا يُعتبر فيه النصابُ، بل يجبُ في قليلِه وكثيرِه الخمسُ، وهو فيءٌ، والباقي لمستخرجِه، وقال أحمدُ: يعتبر النصابُ، وفيه ربعُ العشر

<sup>(</sup>١) في «ش»: «اتفقوا»، وهو خطأ.

زكاةً في الحال، وقال مالكُ والشافعيُّ: لا يتعلَّق بشيء (١) إلا بالذهبِ والفضةِ، ووافقا أحمدَ في اعتبارِ النصابِ ووجوبِ ربعِ العشرِ زكاةً في الحال.

ولا زكاةً فيما يخرجُ من البحرِ من اللؤلؤ والمرجانِ بالاتفاق.

واختلفوا في الرِّكازِ، وهو دفنُ الجاهليةِ، فقال الثلاثةُ: فيه الخمسُ في الحال، قلَّ أو كثرَ من أيِّ نوعِ كان، والواجدُ كالغانمِ له أربعةُ أخماس، ومصرفُ الفيء، وقال الشافعيُّ: شرطُه النصابُ والنقدُ، لا الحولُ، وفيه الخمسُ يصرَفُ مصرفَ الزكاةِ.

واتفقوا على وجوبِ الزكاة في عُروضِ التجارة إذا بلغَتْ قيمتُها نصاباً من الذهبِ أو<sup>(٢)</sup>الوَرقِ ففيها ربعُ العشر.

ثم اختلفوا في استقرار وجوبِها بالحولِ، فقال الثلاثةُ: إذا حالَ عليها الحولُ، قَوَّمَها، فإذا بلغتْ نِصاباً، زَكَّاها، وقال مالكُ: لا تجبُ الزكاةُ حتى يبيعَ، فإنْ أقامَ أحوالاً، فلا شيءَ عليه مادامَ عرضاً، ولا تُقَوَّمُ في كلِّ سنة، فإذا باعَ، زكَّى لسنةٍ واحدةٍ.

واتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين، وتلزمُ عندَ الثلاثة مَنْ ملكَ فاضلاً عن قوتِه وقوتِ عياله يومَ العيدِ وليلتَه ما يُخرجُه فيها، وقال أبو حنيفة: لا تجبُ إلا على من ملكَ نصاباً، ووقتُ وجوبِها عندَ أبي حنيفة طلوعُ الفجرِ يومَ الفطرِ، وعندَ الثلاثةِ غروبُ الشمسِ ليلةَ الفطرِ، ويجوزُ تعجيلُها عند أبي حنيفة قبلَ رمضانَ، وعنه خلافٌ، وعندَ

<sup>(</sup>۱) «بشيء» زيادة من «ش».

<sup>(</sup>٢) في «ش»: «و».

مالكِ وأحمدَ يجوزُ تعجيلُها قبلَ العيدِ بيومٍ ويومينِ، وعندَ الشافعيِّ من أولِ الشهرِ، ويُستحبُّ إخراجُها يومَ الفطرِ قبلَ الخروج إلى المصلَّى بالاتفاق.

واتفقوا على جوازِ إخراجِها من خمسةِ أصنافٍ: البُرِّ، والشعيرِ، والتمرِ، والزبيبِ، والأَقِطِ، وقال أبو حنيفة وأحمدُ: يجزىءُ الدقيقُ والسَّويقُ أيضاً، وقال مالكُّ: يجوزُ إخراجُها من الحَبِّ من سائرِ الأقواتِ؛ كالأرزِّ، والذرةِ، والدخن.

واتفقوا على أن الواجبَ صاعٌ من كلِّ جنسٍ، سوى أبي حنيفةَ؛ فإنَّه قالَ: يجزىء من البُرِّ خاصَّةً نصفُ صاع.

واختلفوا في قدر الصاع، فقال أبو حنيفة: ثمانية أرطال بالعراقيّ، وهو أربعة أرطال وقال الثلاثة وأبو يوسف: خمسة أرطال وثلث بالعراقيّ، وهو أربعة أرطال وخمسة أسباع رطل وثلث سُبْع رطل مصريّ، ورطلٌ وسبع رطل دمشقيّ، وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية، وعشر أواق وسُبْعا أوقية قدسية، وستُ مئة وخمسة وثمانون درهما، وخمسة أسباع درهم، وأربع مئة وثمانون مثقالاً.

وتقدَّمَ ذكرُ المدِّ مستوفَّى في سورةِ المائدةِ عندَ تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ ۗ إِلْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾ [الآبة: ٨٩].

واختلفوا في جوازِ إخراجِ القيمة، فقالَ أبو حنيفةً: يجوزُ، وخالفَهُ الثلاثةُ. واختلفوا في الأفضلِ، فقال مالكُ وأحمدُ: التمرُ أفضلُ، ثم الزبيبُ، وقال الشافعيُّ: البُرُّ أفضلُ، وقالَ أبو حنيفةَ: أفضلُ ذلك أكثرُه نماءً، والله أعلم.

﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ فَلَ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ مُؤْمِنُ اللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يَوْدُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ ٱلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُولُ الللْمُولُولُولُولُولُولُ الللِمُ اللَّ

[٦١] ونزل فيمن كان يؤذي النَّبي ﷺ من المنافقين، ويقولُ: نأتيه ونُنْكِر ما قلنا، ونحلفُ فيصدِّقُنا؛ فإنَّهُ أُذُنَّ.

﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ ﴾ (١) أي: يسمعُ كلَّ ما قيلَ له ويقبلُه.

﴿ قُلَّ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمُ ﴾ أي: إذا كان كما تقولون، فهو خيرٌ لكم. قرأ نافعٌ: (أُذْنٌ) بإسكان الذال فيهما، والباقون: بالرفع (٢).

﴿ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: يصدِّقهم، إلا المنافقين.

﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ قرأ حمزةٌ: (وَرَحْمَةٍ) بالخفض على معنى (أُذُنِ) خيرٍ و(رحمةٍ)، والباقون: بالرفع؛ أي: هو أذنُ خيرٍ، وهو رحمةٌ (٣).

﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُونَ ﴾ لأنه كان هو سببَ إيمانهم ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٤٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۵)، و«التيسير» للداني (ص: ۹۹)،
 و«تفسير البغوي» (۲/۹۹۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/۲۸).

 <sup>(</sup>۳) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۵)، و «التيسير» للداني (ص: ۱۱۸)،
 و «تفسير البغوي» (۲/ ۲۹۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۹).

﴿ يَعْلِفُونَ بِأَلِلَهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ لَكُمْ لِيُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴾.

[٦٢] ونزلَ فيمن تخلَّف عن غزوةِ تبوكَ واعتذرَ ﴿ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُّ لِيُرْضُونُ ﴾ ولما كان رضا الله تعالى رضا ليُرْضُونُ ﴾ ولما كان رضا الله تعالى رضا نبيه، وبالعكس، وَحَّدَ الضمير في (أَنْ يُرْضُونُ).

﴿ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ صدقاً.

\* \* \*

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُم مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمُ فَأَتَ لَهُمْ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْمَخِلَةُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَأَتَ لَهُمْ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْمَخِلِيمُ فَيْهِا .

[٦٣] ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ يُعاديهما.

﴿ فَأَتَ لَهُ ﴾ فتحاً خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، أي: فجزاؤه أنَّ له.

﴿ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلَّخِزْى ٱلْعَظِيمُ ﴾ أي: الفضيحة العظيمة .

\* \* \*

﴿ يَحُذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن ثُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَبِتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِمِمُّ قُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدُرُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ عُنْرِجُ مَّا تَحْدُرُونَ ﴾ .

[٦٤] ثم خَبَّرَ بحالِ المنافقين فقالَ: ﴿ يَحَـٰذَرُ الْمُنَافِقُونَ ﴾ أي: يخشون.

﴿ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ ﴾ أي: على المؤمنينَ ﴿ سُورَةٌ لُنَبِئُهُم ﴾ أي: تنبيءُ المؤمنينَ .

﴿ بِمَا فِي قُلُوبِهِمُّ ﴾؛ أي: قلوبِ المنافقين، المعنى: المنافقونَ يحذّرون

من نزولِ سورةٍ على المؤمنين تخبرُ بما يُضمرونَ من النفاق، فَيُفْتَضحون، وهم مع ذلكَ يستهزئون.

﴿ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوَا إِنَ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحُدُرُونَ ﴾ من إنزالِ السورةِ فيكم. قرأ أبو جعفرٍ: (اسْتَهْزُوا) بضم الزاي بغيرِ همزٍ، وكذلك في (يَسْتَهْزُونَ) في الحرف الآتى، والباقون: بالهمز فيهما(١).

## \* \* \*

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَاينَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهْ زِءُونَ ﴿ ﴾ .

[70] وكان جماعة يستهزئون برسولِ الله على لما كانَ في غزوة تبوك، فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريدُ أن يفتحَ قصورَ الشامِ وحصونَه، هيهاتَ هيهاتَ! فأخبرَ اللهُ نبيَّهُ، فدعاهم فقال: «قُلْتُمْ كَذَا؟»، فأنكروا واعتذروا، وقالوا: إنما كنا نخوضُ ونلعبُ، فنزلَ:

﴿ وَلَإِن سَاَ لَتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ ﴾ (٢) في الكلام.

﴿ وَنَلْعَبُ ﴾ كما يفعلُ الركبُ نقطعُ الطريقَ بالحديثِ واللعِب.

﴿ قُلْ﴾ يا محمد: ﴿ أَبِأَللَّهِ وَءَايَنْهِ ۦ ﴾ كتابِه.

﴿ وَرَسُولِهِ عَنْتُمُ تَسَّتُهُ زِءُونَ ﴾ توبيخاً على استهزائِهم بمن لا يصحُّ الاستهزاءُ به .

## \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٤٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣٠/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أسباب النزول» للواحدى (ص: ١٤١)، و «تفسير البغوى» (٢/ ٣٠١).

﴿ لَا تَعْنَذِرُواۚ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ۖ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِنكُمْ لَعُدَّ اللهُ الل

[77] ﴿ لَا تَعَـٰذِرُواۚ ﴾ لا تُظهروا عُذْرَكُم ﴿ قَدۡ كَفَرۡتُمُ ﴾ باستهزائِكم.

﴿ بَعْدَ إِيمَٰنِكُو ۗ ﴾ بعدَ إظهاركم الإيمانَ.

﴿ إِن نَمْفُ عَن طَآبِهَةِ مِنكُمْ ﴾ أي: إن نرحم طائفةً منكُم بتوبتِهم وإخلاصِهم.

﴿ نُعُكَذِّبُ طَآهِفَةٌ بِأَنَهُمْ كَانُوا مُجُرِمِينَ ﴾ مصرين على النفاق. قرأ عاصمٌ: (نَعْفُ) بالنونِ وفتحِها، وضمِّ الفاء (نُعَذِّبُ) بالنون وكسر الذال (طَائِفَةً) نصبٌ، وقرأ الباقون: (يُعْفَ) بالياءِ وضمِّها وفتح الفاء (تُعَذَّبُ) بالتاءِ وفتح الذال (طائفةٌ) رفعٌ على غيرِ تسميةِ الفاعل(١١).

\* \* \*

[٦٧] ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مِ مِّنْ بَعْضٍ ﴾ في النفاقِ والدِّين.

﴿ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنَكِرِ ﴾ بالكفرِ والمعصيةِ.

﴿ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ ﴾ الإيمانِ والطاعةِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱٦)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۸ ۱۱۸)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۳۰۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۳۰۰).

﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ ﴾ يُمْسكون عن الصدقات.

﴿ نَسُواْ ٱللَّهَ ﴾ تركوا أمرَهُ ﴿ فَنَسِيَهُمَّ ﴾ فتركَهم من رحمتِهِ.

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ الكاملون في التمرد والفسوق.

\* \* \*

﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِي حَسَّبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ ﴾.

[7٨] ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَاً هِيَ حَسَّبُهُمَّ ۚ كَافِيتُهِم جزاءً على كَفِرهم.

﴿ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ ﴾ أبعدَهُم من رحمتِهِ.

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ دائمٌ لا ينقطعُ.

\* \* \*

﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُولَا وَأَوْلَدُا فَاسْتَمْتَعُواْ بِحَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِحَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِحَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِى حَاضُواً أَوْلَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهاكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ﴿ ﴾.

[٦٩] ﴿ كَالَّذِينَ ﴾ خبرُ مبتدأ؛ أي: أنتمْ مثلُ الذين.

﴿ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُولَا وَأَوْلَدُا فَاسْتَمْتَعُواْ إِغَلَقِهِمْ أِي: انتفعوا بنصِيبهم من الدنيا باتباع الشهواتِ.

﴿ فَأُسْتَمْتَعْتُم ﴾ أيُّها المنافقونَ.

﴿ بِخَلَاقِكُمُ كُمَا ٱسۡتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَاقِهِمَ ﴾ وسلكتـــم مسلكهم.

﴿ وَخُضَيُّم ﴾ في الباطل ﴿ كَالَّذِي خَاضُوٓاً ﴾ أي كما خاضوا.

﴿ أُولَكِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ لم يستحقُّوا عليها ثواباً.

﴿ وَأُوْلَيْهِاكَ هُمُ ٱلْخَنْسِرُونَ ﴾ الذين خسروا الدارَيْنِ.

\* \* \*

[٧٠] ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ ﴾ يعني: المنافقين ﴿ نَبَ أَ ﴾ خبرُ.

﴿ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ حينَ عَصَوا رُسُلَنا، وخالفوا أَمْرَنا كيفَ عَذَّبناهم وأَهْلَكْناهم، ثم ذكرَهم فقالَ:

﴿ قَوْمِ نُوجٍ ﴾ أُهلكوا بالطوفانِ ﴿ وَعَـادٍ ﴾ أُهلكوا بالريحِ ﴿ وَثَمُودَ ﴾ بالرجفةِ ﴿ وَقَمُودَ ﴾ بالرجفةِ ﴿ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ ﴾ بسلبِ النعمةِ وهلاكِ نمرودَ.

﴿ وَأَصْحَنبِ مَدَّيَكَ ﴾ قومِ شعيبٍ أُهلكوا بالنارِ يومَ الظُّلَّةِ.

﴿ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تَّ ﴾ مدائنِ قوم لوطٍ ائتفكت؛ أي: انقلبتْ بهم فصارت عاليَها سافلَها. قرأ قالونُ عن نافعٍ بخلافٍ عنه: (وَالمُوُتَفِكَاتِ) بإسكانِ الواوِ بغيرِ همزٍ (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ٣٩٤ـ٣٩٠)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٤٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٣٢).

﴿ أَنْهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَاتِ ﴾ فكذَّبوهم وعَصَوْهُم كما فعلْتُم.

﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ أي: ليهلِكَهم حتى يبعثَ إليهم الأنبياءَ.

﴿ وَلَكِن كَانُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ حيثُ عَرَّضوها للعقابِ بالكفر.

\* \* \*

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُكُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُقِيمُونَ ٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ أَوْلَئِهَ صَالِحَهُ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَزِينًا اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينًا اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينًا اللَّهُ عَزِينًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزِينَا اللَّهُ عَزِينَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَنْ إِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَنْ إِللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَنْ إِللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَنْ إِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

[٧١] ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ ﴾ في الدِّينِ واتفاقِ الكلمةِ .

﴿ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ بالإيمانِ والطاعةِ.

﴿ وَيَنَهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ الشركِ والمعصيةِ، والمعروفُ: هو ما عرفة العقلُ والشرعُ بالحُسْنِ، والمنكرُ: ما أنكرُه أحدُهما لقبحه، فالأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكر فرضُ كفايةٍ باتفاقِ الأئمةِ وإجماعِ الأمة، وهو من أعظمِ قواعدِ الإسلامِ، والنهيُ: هو استدعاءُ تركِ الفعل، وهو أمرُ بضدِّه، وحقيقتهُ للتحريم، وحقيقة الأمرِ للإيجابِ والقبولِ.

﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ المفروضة ﴿ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۗ ﴾ في سائرِ الأمورِ .

﴿ أُولَكِيكَ سَيَرْ مُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ لا محالة ؛ فإن السينَ مؤكَّدةٌ للوقوع ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيدٌ ﴾ لا يمتنعُ عليهِ ما يريدُه ﴿ حَكِيمٌ ﴾ يضعُ الأشياءَ في محلَّها.

\* \* \*

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَا وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ أَلْكُهُ وَرَضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ أَلْكُهُ وَرَضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ أَلْكُهُ وَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ أَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

[٧٢] ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ﴾ تستطيبُها النفسُ ﴿ فِ جَنَّتِ عَذْنٍّ ﴾ بساتين خلدٍ.

﴿ وَرِضُونَ ثُمِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: شيءٌ من رضا الله ﴿ أَكَ بَرَّ ﴾ من ذلكَ كله. ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: الرضوانُ.

﴿ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ وحدَهُ دونَ ما يعدُّهُ الناسُ فوزاً.

عن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «يَقُولُ اللهُ عن وَجل لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا! وَمَالَنَا لاَ وَجَل لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَهْلَ أُعْطِيكُمْ نَرْضَى، وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ؟! فَيَقُولُ: أَفَلاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا فَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلَ؟ فَيَقُولُ: أُجِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً»(١).

\* \* \*

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَنِهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغَلُظْ عَلَيْهِمُ وَمَأْوَلَهُمُ جَهَنَامُ وَيَأْمِلُ النَّبِيُّ الْمَصِيرُ اللهُ .

[٧٣] ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ ﴾ بالسيفِ ﴿ وَٱلْمُنَافِقِينَّ ﴾ بالحجَّةِ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۸۳)، كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار، ومسلم (۲۸۲۹)، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة، فلا يسخط عليهم أبداً.

﴿ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِم ﴾ في الجهادين.

﴿ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ في الآخرة ﴿ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ مصيرُهم، قال عطاءُ: نسخَتْ هذه الآيةُ كلَّ شيءٍ من العفوِ والصَّفْح (١).

\* \* \*

﴿ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَاهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلّا أَنَّ أَغْنَىٰهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ عَلَا اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَالْاَحْرَةُ وَمَا لَكُمْ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ وَهَا لَكُمْ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَالْاَحْرَةُ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْاَحْرَةُ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾.

[٧٤] ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا ﴾ رؤي أنه عليه السلام أقام في غزوة تبوك شهرين ينزلُ القرآنُ، ويعيبُ المنافقين (٢) المتخلّفين، فقالَ الجَلّاسُ بن سُويْدِ: لئنْ كانَ محمدٌ صادِقاً، لنحنُ شَرٌ من الحميرِ، فبلغ رسولَ الله ﷺ، فاستحضَرَهُ، فحلفَ بالله ما قالَه، فنزلت، فتابَ الجلاسُ وحَسُنتُ توبتُه (٣).

﴿ وَلَقَدْ قَالُواْ كُلِمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ سَبُّهم رسولَ اللهِ ﷺ.

﴿ وَكَ فَرُواْ بَعْدَ إِسُلَمِهِمْ ﴾ أظهروا الكفر بعدَ إظهارِهم الإيمانَ.

﴿ وَهَمُّواْ بِمَالَةً يَنَالُواْ ﴾ وهو الفتكُ برسولِ اللهِ ﷺ حينَ وقفوا له بالعقبةِ عندَ عودِه من تبوكَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (۲/ ۳۰۵).

<sup>(</sup>٢) «المنافقين» زيادة من «ش».

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٣٠٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨٢٦/٦).

﴿ وَمَانَقَهُوا ﴾ أنكروا وعابوا على المؤمنينَ.

﴿ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ وذلك أنَّ أهل المدينة كانوا قبل قدوم النبيُّ عَلَيْ استغْنُوا بالغنائم، قدوم النبيُّ عَلَيْ استغْنُوا بالغنائم، وقيل للحسين بن الفضل: هل تجدُ في القرآنِ قولَ الناسِ احذَرْ شَرَّ مَنْ أحسنتَ إليه؟ فقال: نعم، قولهُ تعالى في قصةِ المنافقينَ في التوبة: ﴿ وَمَا نَتَهُوۤ إِلّاۤ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ (١).

﴿ فَإِن يَتُوبُوا ﴾ من كفرِهم ﴿ يَكُ خَيْرًا لَمُكُمَّ ﴾ من نفاقِهم وهو الذي حمل الجلاسَ على التوبةِ، فقُتِلَ مولى له، فأمرَ له النبيُ ﷺ بديتِهِ اثني عشرَ ألفَ درهم، فاستغنى.

﴿ وَإِن يَـنَّوَلُّوا ﴾ يُعْرِضوا عن الإيمان.

﴿ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا﴾ بالخزي ﴿ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ بالنارِ.

﴿ وَمَا لَمُتْمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ فينجيهم من العذابِ.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنَهَدُ ٱللَّهَ لَيْنَ ءَاتَنَنَا مِن فَضْلِهِ - لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّنلِحِينَ (فَأَنَّ ).

[٧٥] ﴿ ﴿ وَمِنْهُم ﴾ يعني: المنافقين.

﴿ مَّنْ عَنْهَدُ ٱللَّهَ لَيْهِ - اَتَنْنَا مِن فَضْلِهِ - لَنَصَّدَّقَنَّ ﴾ ولنؤ دَينَّ حقَّ اللهِ منه .

﴿ وَلَنَكُونَنَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ نعملُ بعملِ أهلِ الصلاحِ فيه، نزلَتْ في ثعلبةَ بنِ حاطبِ الأنصاريِّ، أتى النبيَّ ﷺ وقالَ: ادعُ اللهَ أن يَرْزقني مالاً،

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير القرطبي» (۸/۸).

فقال عليه السلام: "قِليلٌ تُؤدِّي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لاَ تُطِيقُهُ"، فراجعَهُ وقال: والذي بعثَكَ بالحق! لئنْ رزَقني مالاً؛ لأعطينَ كلَّ ذي حَقِّ حقَّهُ، فدعا لهُ فاتخذ غنماً، فنمَتْ كما ينمى الدودُ، حتى ضاقَتْ بها المدينةُ، فنزلَ وادياً، وانقطعَ عن الجمعةِ والجماعةِ، فسألَ عنه على المصدقيل: كثرَ مالهُ حتى لا يسعُه وادٍ، فقال: "يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ!"، فبعث مُصَدِّقينِ لأخذِ الصدقاتِ، فاستقبلَهما الناسُ بصدقاتِهم، ومرًا بثعلبةَ فسألاهُ الصدقة، وأقرآه الكتابَ الذي فيه الفرائضُ، فقال: ما هذه إلا جزيةِ، ما هذه إلا أختُ الجزيةِ، فارجِعا حتى أرى رأيي، فنزلتْ، فجاءَ ثعلبةُ بالصدقةِ فقالَ: "هَذَا الجزيةِ، فارجِعا حتى أرى رأيي، فنزلتْ، فجاءَ ثعلبةُ بالصدقةِ فقالَ: "هَذَا الْجَزيةِ، فَقَدُ أَمَرْتُكَ فَلَمْ تُطِعْنِي"، فَقُبِضَ رسولُ الله عَيْنَ فجاءَ بها إلى عمرَ في خلافتِه، فلم أبي بكرٍ في خلافتِه، فلم يقبلُها، ثم جاءَ بها إلى عمرَ في خلافتِه، فلم يقبلُها، ثم جاءَ بها إلى عمرَ في خلافتِه، فلم يقبلُها، وهلك في خلافتِه، فلم يقبلُها، ثم جاء بها إلى عمرَ في خلافتِه، فلم يقبلُها، وهلك في خلافتِه، فلم يقبلُها، وهلك في خلافتِه، ألى عمرَ في خلافتِه، فلم يقبلُها، وهلك في خلافتِه، فلم يقبلُها، وهلك في خلافتِه، فلم يقبلُها، وهلك في خلافتِه، ألى عمرَ في خلافتِه، فلم يقبلُها، وهلك في خلافتِه، فلم يقبلُها، وهلك في خلافتِه، أله يقبلُها، ثم جاء بها إلى عمرَ في خلافتِه، فلم يقبلُها، وهلك في خلافتِه، أله يقبلُها، ثم جاء بها إلى عثمانَ فلم يقبلُها، وهلك في خلافتِه.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُ مِ مِّن فَضْلِهِ ، بَغِلُوا بِهِ ، وَتَوَلُّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ١٠٠٠

[٧٦] ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضَّلِهِ ـ بَخِلُواْ بِهِ ـ ﴾ منعوا حق الله منه ﴿ وَتَوَلُواْ ﴾ عن طاعة الله ﴿ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ وهم قومٌ عادتُهم الإعراضُ عنها .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٠/٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٧٨٧٣)، والواحدي في إأسباب النزول» (ص: ١٤٣)، والبغوي في «تفسيره» (٢/٧٠٣)، عن أبي أمامة \_ رضي الله عنه \_.

﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ وَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ .

[٧٧] ﴿ فَأَعْفَبُهُمْ ﴾ أي: جعلَ الله عاقبةَ ذلكَ ﴿ نِفَاقًا ﴾ ثابتاً.

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ فلا يؤمنون ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ﴾ هو يومُ القيامةِ .

﴿ بِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ من التصدُّقِ والصلاح.

﴿ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ في يمينهم.

قَالَ ﷺ: «أَيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا الْعُنُونَ خَانَ»(١).

\* \* \*

﴿ أَلَةً يَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ

[٧٨] ﴿ أَلَرُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ ﴾ ما أُسروه في أنفسهم من النفاق.

﴿ وَنَجُولُهُمَّ ﴾ حديثَهم فيما كان بينَهم.

﴿ وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَىٰمُ ٱلْغُمُوبِ ﴾ فلا يخفى عليه ذلك. قرأ حمزةُ، وأبو بكرٍ عن عاصم: (الْغِيُوبِ) بكسر الغين، والباقون: بالضم (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۳)، كتاب: الإيمان، باب: علامة المنافق، ومسلم (۵۹)، كتاب: الإيمان، باب: بيان خصال المنافق، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٣٨)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٤٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٣٣).

﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُقَّمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللْمُ اللْمُؤْمِ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

[٧٩] ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ﴾ قرأ يعقوبُ: (يَلْمُزُونَ) بضمِّ الميم، والباقون: بالكسر<sup>(١)</sup>؛ أي: يَعيبون ﴿ ٱلْمُطَوِّعِينَ ﴾ المتبرِّعيَن.

﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ والمرادُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ ، تصدَّقَ بأربعةِ آلافِ درهم، وكانَ مالهُ ثمانيةَ آلافٍ ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ: (بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَفِيمَا أَمْسَكْتَ » ، فباركَ اللهُ له ، حتى أنه خلف امرأتينِ يومَ ماتَ ، فبلغ ثُمْنُ مالِه لهما مئةٌ وستينَ ألفاً ، وتصدَّقَ عاصمُ بنُ عديٍّ بمئةِ وسقِ تمرٍ ، وجاء أبو عقيلِ الأنصاريُّ بصاعِ تمرٍ ، فقالَ : يا رسولَ الله إبتُ ليلتي أجرُّ بالجريدِ الماءَ حتى نلتُ صاعَيْنِ ، فتركْتُ صاعاً لعيالي ، وجئتُ بصاع ، فأمرَهُ رسولُ الله على أن ينشُرهُ على الصدقاتِ ، فلمزَهم المنافقونَ وقالوا: ما أعْطَى عبدُ الرحمنِ وعاصمٌ إلا رياءً ، وإن اللهَ ورسولَه لَغَنيًانِ عن صاعِ أبي عقيلٍ ، ولكنه أحبَّ أن يذكّرَ بنفسه ليُعطى من ورسولَه لَغَنيًانِ عن صاعِ أبي عقيلٍ ، ولكنه أحبَّ أن يذكّرَ بنفسه ليُعطى من الصدقاتِ ، فنزلَتْ:

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ (٢) بضمِّ الجيم: طاقَتَهم، وبالفتح:

<sup>(</sup>١) انظر: القراءة عند تفسير الآية (٥٨) من هذه السورة.

<sup>(</sup>۲) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٤٤)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۳۰۹)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۳۰۹)، و «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ ۸۹)، و «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ ۲۶۹).

المشقة، والتلاوةُ بالأول، والمرادُ بالمطَّوعين: عبدُ الرحمنِ وعاصمٌ، والذين لا يجدون إلا جهدَهم: أبو عقيلِ.

﴿ فَيَسَخُرُونَ مِنْهُمْ ﴾ يستهزئون بهم.

﴿ سَخِرُ ٱللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ جازاهُم على سُخريتِهم.

﴿ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمُ ﴾ على كفرهم.

\* \* \*

[٨٠] ﴿ ٱسۡتَغۡفِرُ لَمُهُمۡ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرُ لَهُمۡ ﴾ لفظهُ أمرٌ، ومعناهُ خبرٌ، تقديُره: استغفرْتَ لهم أم لم تستغفْر لهم لنْ يغفرَ اللهُ لهم.

﴿ إِن تَسَتَغْفِرْ لَهُمْ سَبِّعِينَ مَنَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ وذكرَ عدَد السبعين قَطْعاً لأطماعِهم عن المغفرة على عادة العرب، لأنها عندَهم مَثَلٌ لغاية الاستقصاء في العدد، فلما نزلَتْ، قالَ ﷺ: ﴿ إِنَّ الله قد رَخَّصَ لِي، فَلأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ لَعَلَّ الله أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ أَن يَغْفِر الله على رسوله: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ السَّبْعِينَ لَعَلَّ الله أَنْ يَغْفِر لَهُمْ لَن يَغْفِر الله على رسوله: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ السَّمْ عَلَى الله على رسوله الله عَلَيْ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۹۳)، كتاب: التفسير، باب: ﴿ اَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمُ ﴾، ومسلم (۲٤٠٠)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر \_ رضي الله عنه \_، عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_.

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ المتمرِّدينَ في كفرهم.

\* \* \*

﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَهِدُوا بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ هَا ﴾ .

[٨١] ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ ﴾ المتروكون عن غزوةِ تبوكَ.

﴿ بِمَقْعَدِهِمْ ﴾ بقعودِهم ﴿ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ أي: من بعدِه.

﴿ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُولِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وكراهتُهم لما ذكر هي شخّ ؛ إذ لا يؤمنونَ بالثواب في سبيل الله .

﴿ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ ﴾ أي: الجهاد؛ لأن غزوةَ تبوكَ كانت في أشدِّ الحرِّ.

﴿ قُلۡ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرَّا ﴾ من غزوة تبوكَ ﴿ لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾ أي: يعلمون، وكذلك هو في مصحفِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ.

\* \* \*

﴿ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٩٠٠ .

[٨٢] ثم قالَ تهديداً بصيغةِ الأمر: ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ ﴾ في الدنيا ﴿ فَلِيلًا وَلِيلًا وَلِيلًا وَلِيلًا اللهِ فَلِيلًا اللهِ فَلِيلًا اللهِ فَلِيلًا اللهِ فَلَي الآخرة.

﴿ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ نصلٌ في أنَّ التكسُّبَ هو الذي يتعلَّقُ به الثوابُ والعقاب.

﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخُرُجُواْ مَعِي عَدُوَّا إِنَّكُمُ رَضِيتُم فِأَلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوَّا إِنَّكُمُ رَضِيتُم فِأَلَقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ الْفَي اللهُ .

[٨٣] ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ ﴾ رَدَّكَ يا محمدُ من غزوتِك هذهِ.

﴿ إِلَىٰ طَآبِهَٰتِهِ مِّنْهُمُ ﴾ يعني: من المخلَّفين، وإنما قال: طائفةٍ منهم؛ لأنه ليس كلُّ من تخلَّف عن غزوةٍ تبوكَ كانَ منافقاً.

﴿ فَأَسَّتَ عَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ ﴾ معكَ إلى غزوة أخرى.

﴿ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبدًا ﴾ في سَفْرَةٍ. قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، ويعقوبُ، وخلفٌ، وأبو بكرٍ عن عاصم: (مَعِي) بإسكان الياء، والباقون: بفتحها(١).

﴿ وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ﴾ قراءةُ العامةِ: (معي) بإسكانِ الياءِ في هذا الحرف، وقرأ حفصٌ عن عاصم: بفتح الياء (٢).

﴿ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَةٍ ﴾ في غزوة تبوكَ ﴿ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيلِفِينَ ﴾ أي: المتخلفين من النساء والصبيانِ وأهل الأعذار .

\* \* \*

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمُ فَاسِقُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٢٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

[٨٤] ولما حضرَ عبدَ اللهِ بنَ أُبِيَّ ابنَ سلولَ المنافقَ الموتُ، بعثُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فدخلَ عليه، فقال: «أَهْلَكَكَ حُبُّ اليهود»، فقالَ: لم أبعث إليكَ لتؤنبني، بلْ لتستغفرَ لي، وطلبَ منه أن يُكفِّنهُ بثوبهِ الذي يلي جسدَه، فكفَّنه ﷺ دفعاً لِمِنْتِهِ الأنه كانَ قد كسا العباسَ لما أُسِرَ يومَ بدرِ قَميصاً؛ لأنه لم يكنْ بقدرِه قميصٌ سوى ثوبِ ابنِ أُبيٍّ، وصلَّى عليه، فَكُلِّم ﷺ في لم يكنْ بقدرِه قميصٌ سوى ثوبِ ابنِ أُبيٍّ، وصلَّى عليه، فَكلِّم ﷺ في ذلك، فقالَ: «وَمَا يُغْنِي عَنْهُ قَمِيصِي وَصَلاَتي مِنَ الله؟ وَاللهِ إِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يُسْلِمَ بِهِ أَلْفُ رَجُلٍ لِمَا يَرَوْنَ مِن تَبَرُّ كِهِ"، فَرُوي أنه أسلمَ ألفٌ من قومِه لما رأوه يتبرَّكُ بقميصِ النبيِّ ﷺ، فنزلَ:

﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ نَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ ﴾ (١) لا تقف عليه للدفن، و(مَاتَ) ماضياً معناه الاستقبال؛ لأنه كائنٌ لا محالةً.

﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ فما صلَّى رسولُ اللهِ ﷺ بعدَها على منافقٍ، ولا قامَ على قبرهِ حتى قُبِضَ.

\* \* \*

﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُواْ لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ۞﴾.

[٨٥] ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمَوَ لَمُكُمْ وَأَوَلَدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي اللَّهُ أَن اللَّهُ وَاللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي اللَّهُ أَن اللَّهُ وَهُمْ وَهُمْ صَافِرُونَ ﴾ الخطابُ للنبيِّ ﷺ، والمرادُ: أُمَّتُهُ، إذ هو بإجماع مِمَّنْ لا تفتنهُ زخارفُ الدنيا، ووجهُ تكريرِها تأكيدُ هذا المعنى، وأيضاً لأنَّ الناسَ كانوا يُفتنون بصلاحِ حالِ المنافقين في دنياهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۳۱۲ ـ ۳۱۳)، و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۲/ ۹۳)، و «الدر المنثور» للسيوطي (٤/ ٢٥٩).

﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمُ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴿ ﴾ .

[٨٦] ﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتَ شُورَةُ أَنَّ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اَسْتَعُذَنَكَ أُولُواْ اَلطّوْلِ مِنْهُمَّ ﴾ ذو الغِنى والسَّعَة ﴿ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ اَلْقَنَعِدِينَ ﴾ الزَّمْنى وأهلِ العذر.

\* \* \*

﴿ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللهِ .

[٨٧] ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ ﴾ النساء، جمع خالفة .

﴿ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ما في الجهادِ وموافقةِ الرسولِ من السعادة، وما في التخلُّف عنه من الشقاوة.

\* \* \*

﴿ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بَهِ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَسِهِمْ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ .

[٨٨] ﴿ لَكِينِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ أي: إن تخلَّفَ هؤلاء ولم يجاهدوا، فقد جاهدَ مَنْ هو خيْر منهم.

﴿ وَأُوْلَـٰكَمِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ ﴾ منافعُ الدارينِ: الغنيمةُ (١) في الدنيا، والجنةُ في الآخرةِ.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «القيمة».

﴿ وَأُولَٰتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ﴾ الفائزونَ بالمطالبِ.

\* \* \*

﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ لَهُمْ .

[٨٩] ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾ بيانٌ لما لهم من الخيراتِ الأُخرويَّةِ .

\* \* \*

﴿ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلُولُ الللْ

[٩٠] ﴿ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ قراءة العامة: بفتح العين وتشديدِ الذال؛ أي: الآتونَ بصورةِ العذرِ ولا عذرَ لهم، وقرأ يعقوبُ: بإسكان العين وتخفيف الذال؛ يعني: الذين أتوا بالعذر، وبالغوا فيه (١)، وهم قوم ﴿ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمُ ﴾ استأذنوا في التخلُّفِ متعذرين بالجهدِ وكثرةِ العيال، قال ابنُ عباسٍ وقومٌ معه منهم مجاهدٌ: كانوا مؤمنين، وكانت أعذارهم صادقة، وقال قتادةُ وفرقةٌ معه: بل هم قومٌ كفرةٌ، وقولهُم وعذرُهم كذبُ (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۳۱٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۸۰)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۳۳۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/ ١٨٦٠)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٢/ ١٨٦٠).

﴿ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ يعني: المنافقين، كذبوا الله ورسوله في ادِّعاءِ الإيمان، ولم يجيئوا، ولم يعتذروا.

﴿ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ﴾ من الأعراب.

﴿ عَكَذَاكُ أَلِيكُ ﴾ في الدنيا بالقتلِ، وفي الآخرةِ بالنارِ.

\* \* \*

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَعْفَوُنَ وَلَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِةً مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ شَهِ.

[٩١] ثم عذرَ الله تعالى ذوي الأعذارِ فقال: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ ﴾ الهَرْمَى والزَّمْنَى.

﴿ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ ﴾ لفقرِهم.

﴿ حَرَجُ ﴾ إثم ﴿ إِذَا نَصَحُوا ﴾ أخلصوا ﴿ يلَّهِ وَرَسُولِةً ﴾ بالإيمانِ والطاعةِ .

﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ في إيمانِهم ﴿ مِّن سَبِيلِ ﴾ طريقِ عتابٍ ﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ ﴾ لهم.

\* \* \*

﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَجَدُ مَا أَجْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ إِنَّا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ إِنَّا ﴾.

[97] ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ معكَ إلى الغزوِ.

﴿ قُلْتَ لاَ الْجِدُ مَا آجِدُ مَا آجِدُ مَا آجِدُ المعنى: لا سبيلَ على الأوّلين، ولا على هؤلاء، وهم الذين أتوك، وهم سبعة نفر سُمُّوا البَكَّائِينَ: مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ، وصخرُ بنُ خنساء، وعبدُ اللهِ بن كعبِ الأنصاريُّ، وعليّة بنُ زيدِ الأنصاريُّ، وسالمُ بنُ عُمَيْرٍ، وثعلبة بنُ غنمة، وعبدُ اللهِ بنُ مُعَفَّلِ المزنيُّ، الأنصاريُّ، وسالمُ بنُ عُمَيْرٍ، وثعلبة بنُ غنمة، وعبدُ اللهِ بنُ مُعَفَّلِ المزنيُّ، أتوا رسولَ الله إنَّ الله قد ندبنا للخروج، فاحملنا على الخفافِ المرقوعةِ والنعالِ المخصوفة نغزو معكَ، فقالَ: «لاَ أَجِدُ»، فتولًو وهم يَبْكون، فذلك قولُه:

﴿ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ ﴾ (١) تسيلُ.

﴿ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَحِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ في الجهادِ، تلخيصُه: ليسَ إلى عقوبةِ هؤلاءِ سبيلٌ.

\* \* \*

﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَثَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغَنِيَآ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ ﴾ .

[٩٣] ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ ﴾ بالمعاتبةِ.

﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمَّ أَغْنِيآهُ ﴾ واجدُونَ الأُهْبَةَ.

﴿ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ ﴾ النساء والصبيانِ.

﴿ وَطَبَّعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ تقدمَ تفسيرُ نظيرِ هذهِ الآية قريباً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٤٦)، و «تفسير البغوي» (٢/ ٣١٥).

﴿ هِ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ وَرَسُولُهُ مُّمَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَلَدَةِ فَيُنْبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَي اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُو

[٩٤] ﴿ ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ ﴾ في التخلُّفِ.

﴿ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ من هذه السَّفْرَةِ.

﴿ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا ﴾ بالمعاذيرِ الكاذبةِ ؛ لأنه (١):

﴿ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ ﴾ لن نصدِّقكم؛ لأنَّه ﴿ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ وهو ما في ضميرِكم بالوحي إلى نبيِّهِ.

﴿ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴾ أَتنيبونَ أم تَثْبتونَ على كفرِكُم.

﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْمَنْسِ وَالشَّهَ لَهِ المطَّلِعِ عليكم.

﴿ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بالتوبيخ والعقابِ عليه.

\* \* \*

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ لِجَنْكُ مَ جَنَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَيْهُمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَنَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَيْهُ.

[٩٥] ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ إذا انصرَفْتُم من غزوِكم.

<sup>(</sup>١) «لأنه» ساقطة من «ت».

- ﴿ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمُّ ﴾ لتصفَحوا، فلا تعاتبوهم.
  - ﴿ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ ﴾ ولا تُوبِّخوهم.
  - ﴿ إِنَّهُمْ رِجْسُ ﴾ نجسٌ لا ينفعُ فيهم التأنيبُ.

﴿ وَمَأْوَلَهُمْ ﴾ في الآخرةِ ﴿ جَهَنَّمُ ﴾ فَتَكَفَيهم عِتَاباً ﴿ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ .

# \* \* \*

﴿ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ

[٩٦] حلفَ عبدُ اللهِ بنُ أُبَيِّ أَلاَّ يتخلَّفَ عن رسولِ الله ﷺ بعدَ ذلك، وطلبَ أن يرضى عنه، فنزلَ: ﴿ يَخْلِفُونَ لَكَمُ لِيَرْضَوًا عَنْهُمُ ۗ (١) بحلفِهم.

﴿ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَـرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ أي: فإنَّ رضاكم لا يستلزمُ رضا اللهِ، ورضاكم وحدكُم لا ينفعُهم إذا كانوا في سخطِ الله وبصدَدِ عقابه.

# \* \* \*

﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِةً - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ .

[٩٧] ﴿ ٱلْأَعْرَابُ ﴾ أهلُ البدو ﴿ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا ﴾ من أهل الحضر ؟ لتوحُشِهم، وعدمِ مخالطتِهم لأهلِ العلمِ، وبعدِهم عن سماعِ القرآنِ ومعرفةِ السُّنَن.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (۲/ ٣١٦ ـ ٣١٧).

﴿ وَأَجَدَرُ ﴾ أحقُ ﴿ أَلَا ﴾ أي: بأن لا ﴿ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ من الشرائع.

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بما في قلوبِ خلقِه ﴿ حَكِيمٌ ﴾ بما يصيبُ به مسيئهم ومحسنَهم عقاباً وثواباً.

وأما إمامةُ الأعرابيِّ للحضريِّين، فهي جائزةٌ بالاتفاقِ إذا أقامَ حدودَ الصلاة، إلا أن أبا حنيفةَ يكرهُ تقديمَهُ على غيره، ومالكُ يكرهُ إمامَتهُ، وإن كانَ أقرأَهم.

واختلفوا في شهادة البدويِّ على القَرَويِّ، فقال مالكُ: لا تُقبل في الحضرِ؛ لما في ذلك من تحقُّقِ التهمةِ، وأجازهَا في السفرِ في المالِ وغيره؛ لعدم الرِّيبةِ، وقالَ الثلاثةُ: تقبل مطلقاً إذا كانَ عدلاً مَرْضِيًّا.

# \* \* \*

﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ وَآبِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ ﴿ إِنَّ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ وَآبِرَةُ السَّوَةِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ ﴿ إِنَّ مَا يُنفِقُ مَا يَنفُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللِّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْلِي الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِي اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلَامُ الللْمُ الللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُوالِلْمُ اللَّالِمُ الللْمُ اللِمُ الللّهُ الللْمُ اللْ

[٩٨] ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا ﴾ غرامةً، فلا يرجو على إعطائِه ثواباً، إنما يعطي خوفاً ورياءً.

﴿ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآيِرَ ﴾ دولَ الزمانِ وما يدورُ من آفاتِه لينقلبَ الأمرُ عليكم، ويظهرَ المشركونَ.

﴿ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَّةِ ﴾ عليهم يدورُ البلاءُ والحزنُ، ولا يرونَ في محمدٍ ودينِه إلا ما يسوؤهم. قرأ ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرو: (السُّوءِ) بضمِّ السين؛

يعني: الضررَ والبلاءَ، وقرأ الباقون: بالفتح؛ يعني: الفسادُ(١).

﴿ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لما يقولون ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بما يُضْمِرون، نزلَتْ في أعرابِ أسدٍ وغَطَفانَ وتميم.

## \* \* \*

﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ ٱللهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلاَ إِنَّا قُرْبَةُ لَهُمُ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللهَ عَنْ مَرْمَتِهِ إِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللهَ عَلَا اللهَ عَنْ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

[٩٩] ثم استثنى فقال: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْـرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ اللَّهِ وَٱلْمَوْمِ اللَّهِ وَٱلْمَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ عَمْرَانِ مَن مُزينةً، وغفارِ وجُهينةً.

﴿ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبِنَتٍ ﴾ جمعُ قُرْبَةٍ ﴿ عِندَ اللَّهِ ﴾ أي: يطلبُ القربةَ إلى اللهِ.

﴿ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِّ ﴾ أدعيته؛ أي: يرغبونَ في دعاءِ النبيِّ ﷺ.

﴿ أَلَا إِنَّهَا قُرُبَةً لَهُمْ ﴿ فَهُ شَهَادَةٌ مِنَ اللهِ لَصَحَّةِ مُعْتَقَدِهُم، وتصديقٌ لرجائِهم. قرأ ورشٌ عن نافع: (قُرُبَةٌ) بضم الراء، والباقون بسكونها (٢)، والقربة: ما يتقرَّبُ بهِ العبدُ إلى الله تعالى من صومٍ أو صدقةٍ أو غيرِهما ؛ كبناء المساجدِ ونحوها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱٦)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۹)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۳۱۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۳۲\_۳۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۹)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۳۱۸)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۳۸–۳۸).

﴿ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ وعدٌ لهم بإحاطةِ الرحمةِ عليهم، والسينُ لتحقيقِه، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ لتقديرهِ.

#### ※ ※ ※

﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَرِي تَعَتْهَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَرِي تَعَتْهَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَرِي تَعَتْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُ لَمُعْ مَنْتِ مَا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِكَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ .

[١٠٠] ﴿ وَٱلسَّنِهِ قُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ الذين صَلَّوا إلى القبلتينِ، وهم الذين هَجَروا قومَهم، وفارقوا أوطانَهم.

﴿ وَٱلْأَنْصَارِ ﴾ أهلِ بيعةِ العقبةِ الأولى وكانوا سبعةً، وأهلِ بيعةِ العقبةِ الثانيةِ وكانوا سبعين، والذين آمنوا حينَ قدمَ عليهم أَبو زُرارةَ مصعبُ بنُ عُميرٍ يعلِّمُهم القرآنَ، فأسلمَ معه خلقٌ كثيرٌ وجماعةٌ من النساءِ والصِّبيانِ. قرأ يعقوبُ: (وَالشَّابِقُونَ)(٢)، قرأ يعقوبُ: (وَالشَّابِقُونَ)(٢)، والأنصارُ: همُ الذين نصروا رسولَ الله عَيْلَةُ على أعدائِه، وآوَوْا أصحابَهُ.

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ ﴾ هم بقيةُ المهاجرينَ والأنصارِ ، أو مَن استنَّ بهم إلى يومِ القيامة .

﴿ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ لطاعتِهم ﴿ وَرَضُواْ عَنْدُ ﴾ لإفاضَتِهِ عليهمُ الخيرَ.

﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُدِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ قرأ ابنُ كثير: (مِنْ تَحْتَهَا)

<sup>(</sup>۱) في «ش»: «بضم».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (۲/۳۱۸)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري
 (۲/ ۲۸۰)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۳۸).

بزيادة كلمة (مِنْ)، وخفض: (تَحْتِهَا)، وكذلك هي في المصاحف المكية، وقرأ الباقون بحذف لفظة (من)، وكذلك هي في مصاحفهم، واتفقوا على إثبات (من) قبل (تَحْتَهَا) في سائر القرآن (١٠)، قال ابن الجزريِّ في «النَّشْرِ»: ويحتمل أنه إنما لم يكتب (من) في هذا الموضع؛ لأن المعنى: ينبع الماء من تحت أشجارها، لا أنه يأتي من موضع ويجري تحت هذه الأشجار، فلاختلاف المعنى خُولف في الخطِّ، وتكون هذه الجنات معدَّة لمن ذُكر تعظيماً لأمرهم، وتنويها بفضلِهم، وإظهاراً لمنزلتهم لمبادرتِهم لتصديق هذا النبيِّ الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصَّلاة وأكمل التسليم، ولمن تبعَهم بالإحسان والتكريم، والله أعلم، انتهى.

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا آَبَداً ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ ومعنى هذه الآية الحكمُ بالرضا عنهم بإدخالِهم الجنة، وغفرِ ذنوبهِم، والحكمُ برضاهم عنهُ في شكرِهم وحمدِهم على نعمِه، جعلنا اللهُ منهم برحمتِه.

واختلف في أولِ مَنْ آمن برسولِ الله على بعد امرأتِه خديجة رضي الله عنها، مع اتفاقِهم على أنها أولُ من آمن به، فقيل: علي بنُ أبي طالبٍ، وهو ابنُ عشرِ سنين، وقيل: أبو بكر، وقيل: زيدُ بنُ حارثة، وكان إسحقُ بنُ إبراهيم الحنظليُ يجمعُ بينَ هذهِ الأخبارِ فيقولُ: أولُ مَنْ أسلم من الرجالِ أبو بكرٍ الصديق، ومن النساءِ خديجةُ، ومن الصبيانِ عليُّ، ومن العبيدِ زيدُ بنُ حارثة رضى الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۹)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۳۲۰)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۸۰)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۳۹\_۳۹).

وأكبرُ التابِعينَ: الفقهاءُ السبعةُ من أهلِ المدينة، وهم: عُبيدُ اللهِ بن عتبةَ بنِ مسعودٍ، وهو ابنُ أخي عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ الصحابيِّ، وعروةُ بنُ الزبيرِ بنِ العوامِ أخو عبدِ الله بنِ الزبيرِ الذي تولَّى الخلافة، وقاسمُ بنُ محمدِ بنِ أبي بكرٍ الصديقِ، وكانَ من أفضلِ أهلِ زمانه، وسعيدُ بنُ المسيِّبِ القرشيُّ، قالَ عنهُ الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه: إنه أفضلُ التابعينَ، وسليمانُ بنُ سلمة، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ الحارثِ المخزوميُّ القرشيُّ، وخارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابتِ الأنصاريُّ، وأبوه زيدُ بنُ ثابتٍ من أكابرِ الصحابةِ، وهؤلاءِ السبعةُ هم الذين انتشرَ عنهمُ الفقهُ والفُتْيا، وقد نظمَ الفضلاءِ أسماءهم في بيتٍ واحدٍ فقال:

أَلاَ كُلُّ مَنْ لاَ يَقْتَدِي بِأَئِمَّةٍ فَقِسْمَتُهُ ضِيزَى عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهُ فَكُلْ مُن لاَ يَقْتَدِي بِأَئِمَّةٍ ضِيزَى عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهُ فَخُلْهُم عُبَيْدُ اللهِ عُرُوةُ قَاسِمٌ سَعِيدٌ سُلَيْمَانٌ أَبُو بَكْرٍ خَارِجَهُ

\* \* \*

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى اللَّعْلَمُ مُّ مَنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى اللَّعْلَمُ هُمُّ مَعْلَمِ اللَّهُمُ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَنَابٍ عَظِيمٍ اللَّهُ اللَّهُمُ مَنَّاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللِّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِم

[١٠١] قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ ﴾ أي: حولَ بلدِكم، وهي المدينةُ ﴿ مِّرِنَ اللَّاعَ اللَّهُ مَنَافِقُونَ ﴾ وهم مُزَيْنَةُ وجُهَيْنَةُ، وأَشْجَعُ وأَسْلَمُ، وَغِفارٌ كانوا نازلينَ حولَ المدينة.

﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ قومٌ منافقون ﴿ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ ﴾ مَرَنوا وتَمَهَّروا فيه، وهم من الأوسِ والخزرجِ ﴿ لَاتَعْلَمُهُمَّ ﴾ أنتَ يا محمدُ.

﴿ غَنَ نَعْلَمُهُم مَّ سَنُعَذِبُهُم مَّ رَتَيْنِ ﴾ الأُولى: فضيحَتُهم في الدنيا؛ لأنه ﷺ قامَ يومَ جمعةٍ خطيباً فقال: «اخْرُجْ يَا فُلاَنُ وَيَا فُلاَنُ؛ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ »، فأخرجَ جماعةً من المسجد (١)، الثانية: عذابُهم في الآخرة، وقيل: هما القتلُ وعذابُ القبر.

﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ بأن يخلَّدوا في جهنم.

\* \* \*

﴿ وَءَ اخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ .

[١٠٢] ﴿ وَءَاخَرُونَ ﴾ مبتدأً ﴿ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ صفتُه، وخبرُه:

﴿ خَلَطُواْ عَمَلَاصَالِحًا ﴾ وهو إقرارُهم وتوبتُهم.

﴿ وَءَاخَرَ سَيِئًا ﴾ هو تخلُفُهم، وضعَ الواوَ موضعَ الباءِ كما يقالُ: خلطتُ الماءَ واللبنَ؛ أي: باللبن.

﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم ﴾ يقبلَ توبتهم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـهُ ﴾ يتجاوزُ عن التائب.

\* \* \*

﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمُمُ وَاللهُ مَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمُمُ وَاللهُ مَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمُمُ وَاللهُ مَا مَعِيهُ عَلِيمُ اللهُ مَا مَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمُ مُ وَاللهُ مَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمُ مُ وَاللهُ مَا مَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ مَا مَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ مَا مَنْ مَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ مِنْ أَمُولِهُمْ وَاللهُ مَا مَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ مَا وَمُعَلِيمُ اللهُ مَا مُعَلِّهُمْ مَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ مَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ مَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ مَا وَمُعَلِّ مَا مُولِيمُ مِنْ أَمُولِهِمْ مِنْ أَمُولِهُمْ وَاللَّهُ مَا مُولِيمُ مَا مُولِيمُ مِنْ اللهُ مَا مُعَلِيمُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَلِّقُومُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُولِمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَمِّ مُولِمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِّمُ مُن مُ مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مُنْ مُن مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مُن مُن مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مُن مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مُن مُعَلِيمُ مُعَلِيمُ مُعَلِيمُ مُن مُعَلِيمُ مُعَلِيمُ مُعَلِيمُ مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مِن مُعَلِيمُ مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مُعَلِيمُ مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعِلِمُ مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مُعُمّ مُعَلِيمُ مُعِلَمُ مَا مُعِلِمُ مُعْمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعْلَمُ مُعَلِيمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعْمِعُ مُعَلِمُ مُعُلِمُ مُعَلِمُ مُعُلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعُلِمُ مُعَلِمُ مُعِلَمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعُلِمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مَا مُعِلِمُ مُعْمُ مُعُلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْمُ مُعُلِمُ مُعِلَمُ مُعُمُ مُعُلِمُ مُعِمُ مُعُ مُعُمُومُ مُ مُعِلِمُ مُعِمِ مُعِمِعُ مُعِمْ مُعِ

[١٠٣] فجاؤوا النبيَّ ﷺ وقالوا: خذْ أموالَنا التي تخلُّفْنا عنكَ بسببِها،

 <sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٩٢)، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.
 وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٢/ ٩٦ ـ ٩٧).

فتصدَّقْ بها، واستغفرْ لنا فقال: «لَمْ أُؤْمَرْ بِذَلِكَ» فأنزلَ اللهُ تعالى:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾(١) من ذنوبهم.

﴿ وَتُرَكِّيهِم بِهَا ﴾ أي: تنمِّي حسناتِهم، وترفَعُهم من منازلِ المنافقينَ إلى منازلِ المنافقينَ إلى منازلِ المخلِصين.

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمُّ ﴾ أي: ادعُ لهم واستغفرْ.

﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ ﴾ قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وحفصٌ عن عاصم: (إِنَّ صَلاَتَكَ) على التوحيد، وفتحِ التاءِ، والباقون: بالجمعِ وكسرِ التاء<sup>(٢)</sup> ﴿ سَكَنٌ لَمَّمُ ﴾ طُمَأْنينةٌ ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لاعترافِهم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بندامَتِهم.

\* \* \*

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ أَلَكَ هُوَ ٱلتَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ .

[1٠٤] فلما نزلتْ توبةُ هؤلاءِ، قال الذين لم يتوبوا من المتخلّفين: هؤلاء كانوا معنا بالأمسِ لا يُكلّمون ولا يُجالسون، فما لهم؟! فقال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْأَنَّ اللهَ هُوَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ إذا صحّتْ.

﴿ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ أي: يقبلُها ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ وأنَّ من شأنِه قبولَ توبةِ التائبينَ، قالَ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَصَدَّقُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٤٦)، و «تفسير البغوي» (٢/ ٣٢١)، و «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۹)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۳۲۲)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۸۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۳۹-٤).

بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَلاَ يَصْعَدُ إِلَىَ السَّمَاءِ إِلاًّ طَيِّبٌ، إِلاَّ كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَن، فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامةِ وَإِنَّهَا مِثْلُ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ»(١) قال البغويُّ رحمه الله في «شرح السنة»: كلُّ ما جاء به الكتابُ والسنَّةُ من هذا القبيلِ من صفاتِ الباري تعالى؛ كالنَّفْسِ والوجهِ واليدِ والرِّجْلِ، والإتيانِ والمجيءِ والنزولِ إِلَى السَّماءِ الدنيا، والاستواءِ على العرشِ، والضحكِ والفرح، فهذه ونظائرُها صفاتُ الله تعالى وردَ. بها(٢) الشرعُ يجبُ الإيمانُ بها وإمرارُها على ظاهرها مُعْرضاً فيها عن التأويل، مُجْتَنباً عن التشبيهِ، مُعْتَقِداً أن الباري لا يشبه شيءٌ من صفاتِه صفاتِ الخَلْقِ، كما لا تُشبهُ ذاته ذات الخلق، قالَ الله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَشَى أَوْهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] وعلى هذا مضى سلفُ الأمةِ وعلماءُ السنَّة، تَلَقُّوها جميعَها بالإيمانِ والقبولِ، وتجنَّبوا فيها من التمثيلِ والتأويلِ، ووَكَلُوا العلمَ فيها إلى اللهِ تعالى كما أخبرَ عن الراسخينَ في العلم فقال: ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ [آل عمران: ٧] انتهى (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳٤٤)، كتاب: الزكاة، باب: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، ومسلم (۱۰۱٤)، كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «به».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح السنة» للبغوي (١٦٨/١).

﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَكِرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ اللَّهُ عَلَا إِلَى عَلِمِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَمْلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَا لُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَا لَكُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَا لَكُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَا لَكُنْتُم اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْونَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

[١٠٥] ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا ﴾ ما شئتُمْ ﴿ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ فإنَّه لا يخفي على اللهِ، خيراً كانَ أو شراً.

﴿ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّعُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بالمجازاة عليه.

## \* \* \*

﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ وَٱللَّهُ عَلِيمُ عَكَيْهِمٌ وَٱللَّهُ عَلِيمُ عَكَيْهِمٌ وَٱللَّهُ عَلِيمُ عَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْهِمٌ وَٱللَّهُ عَلِيمُ عَكِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُم

[١٠٦] ﴿ وَءَاخُرُونَ﴾ من المتخلِّفينَ التائبينَ ﴿ مُرْجَوِّنَ﴾ مُؤخَّرون.

﴿ لِأَمْنِ اللَّهِ ﴾ فيهم بما يشاءُ. قرأ ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرو، وابنُ عامرٍ، وأبو بغير همز (١)، وأبو بكرٍ عن عاصمٍ: (مُرْجَؤُونَ) بالهمز، والباقون: بالواو بغير همز (١)، والمرجَؤُون هم الثلاثةُ الذين تأتي قصَّتُهم، وهم كعبُ بنُ مالكِ، وهلالُ بنُ أميةَ، ومرارةُ بنُ الربيع، لم يبالِغوا في التوبةِ والاعتذار كما فعلَ أبو لُبابة، فتوقّفَ رسولُ الله عَلَيْ في توبَتِهم.

﴿ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ ﴾ إنْ لم يتوبوا ﴿ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ ﴾ إنْ تابوا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۸)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۹)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۳۲٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۸۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۸۱).

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ فيما يفعلُ بهم، فنزلتْ توبتُهم بعدَ خمسينَ ليلةً .

\* \* \*

[١٠٧] ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ ﴾ قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وأبو عمرٍو: (الَّذينَ) بغيرِ واوٍ قبلَ الذين، وكذلكَ هو في مصاحِفهم، والباقون: بالواو.

﴿ مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾ أي: مضارَّةً، نزلتْ في جماعةٍ من المنافقين بَنُوا مسجِداً يضارُّونَ به مسجد قُباء، وكانوا اثني عشرَ رجلاً، فعلوا ذلكَ مضارَّة للمؤمنين.

﴿ وَكُفَّرًا ﴾ باللهِ ورسولِه .

﴿ وَتَفَرِبِهَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الذين كانوا يجتمعون للصلاة في مسجد قُباء، فلما فرغوا، أتوا الرسول على وهو يتجهّزُ إلى تبوك، وقالوا: يا رسول الله! إنا قد بنينا مسجداً لذي العِلّةِ والحاجَةِ والليلةِ المَطِيَرةِ، وإنّا نحبُ أن تأتينا وتصلّي لنا فيه، وتدعو بالبركة، فقال رسولُ الله على: "إنّي عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ، وَإِنْ قَدِمْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ صَلّيْنَا لَكُمْ فِيهِ»، وكان أبو عامر الراهبُ رَجُلاً منهم قد تنصّر في الجاهليةِ، وترَهّب، ولم يزلْ يقاتلُ النبيّ عَلَيْ حتى هُزِمَ يومَ حُنين، وسماهُ: أبا عامرِ الفاسق، كان قال لهم: النبيّ عَلَيْ حتى هُزِمَ يومَ حُنين، وسماهُ: أبا عامرِ الفاسق، كان قال لهم:

ابنوا مسجداً، فإني ذاهبٌ إلى قيصرَ، فآتي بجنودٍ فأُخرجُ محمداً وأصحابَه من المدينة، فهذا معنى قوله تعالى:

﴿ وَإِرْصَادًا ﴾ (١) أي: إعداداً.

﴿ لِّمَنَّ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أي: لأجل هذا المنافق الذي حارب .

﴿ مِن فَبُلُ ﴾ أي: من قبلِ بناءِ مسجدِ الضِّرارِ إلى جنبِ مسجدِ قُباء، ولما خرجَ إلى الشامِ ليأتيَ من قَيْصَرِ بجنودٍ يحاربُ بهم رسولَ الله ﷺ، هَلَكَ بِقِنَّسْرِينَ طَرِيداً وحيداً.

﴿ وَلَيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا ﴾ أي: ما أردْنا ﴿ إِلَّا ﴾ الفعلَةَ ﴿ ٱلْحُسُنَى ﴾ ببناءِ هذا المسجد، وهي الرفقُ بالمسكينِ والضعيفِ في الليلةِ الشاتيةِ وشدَّةِ الحرِّ، والسَّعَة على المسلمينَ.

﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ في حلفِهم.

\* \* \*

﴿ لَا نَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِي فِي فِي فِي فِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَجِبُ ٱلْمُطَّقِ رِينَ فَي .

[١٠٨] فلما خرجَ عَلَيْ إلى تبوك، سألوهُ إتيانَ مسجدِهم ليصلِّي فيه، فنزلَ: ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدَا ﴾ لا تصلِّ في مسجدِ الضِّرارِ، وأُخبر بحالِهم فأرسل وَحْشِياً بجماعةٍ، فحرقوهُ وهدموهُ، وتفرَّقَ أهلُه فجُعل مكانه كُناسةٌ تُلْقى فيها(٢) الجيَفُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ ۳۸۹)، و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۲/ ۱۰۰)، و«الدر المنثور» للسيوطي (۲/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) في «ظ»: «فيه».

﴿ لَمَسْجِدُ أُسِسَ ﴾ أي: بني أصلُه ﴿ عَلَى ٱلتَّقَوَىٰ ﴾ واللامُ للابتداء. ﴿ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ﴾ وُضِعَ أساسُه.

﴿ أَحَقُ أَن تَـ قُومَ فِيدً ﴾ مصلياً، خبرُ الابتداء، والمسجدُ المؤسَّسُ على التقوى هو مسجدُ رسولِ الله ﷺ، وردَ بهِ الحديثُ عنه عليه السلام، وقيل: مسجدُ قُباء؛ لأنه ﷺ أَسَّسَه وصلَّى فيهِ أيامَ مُقامِه بقُباء من الاثنينِ إلى الجمعةِ.

﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّـرُوأً ﴾ بالتوبةِ من المعاصي، وقيلَ: بالماءِ من الأحداث.

﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ ﴾ يَرْضَى عنهم.

\* \* \*

﴿ أَفَكَ مَنْ أَسَسَ بُنْيَكَنَهُ عَلَى تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوَنٍ خَيْرٌ أَم مَّنَ أَسَكَ بُنْيَكَنَهُ عَلَى تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَّنَ أَسَكَ بُنْيَكَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَادِ جَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلَلِمِينَ فَيَهُ .

[١٠٩] ﴿ أَفَمَنَ أَسَسَ بُنْكَنَهُ ﴾ قرأ نافعٌ، وابنُ عامرٍ: (أُسِّسَ) بضم الهمزة وكسر السين (بُنْيَانُهُ) رفعٌ فيه جميعاً على غير تسميةِ الفاعلِ، والباقون بفتح الهمزة والسينِ والنونِ على تسميةِ الفاعلِ<sup>(١)</sup>، والمرادُ: قواعدُ البنيانِ.

﴿ عَلَىٰ تَقُونَىٰ مِرَ ﴾ ٱللَّهِ وَرِضُوَانٍ ﴾ أي: على طلب التقوى، ورضا الله.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۸)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۹)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۳۲۸)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ٤٢).

﴿ خَيْرُ أَمْ مَّنَ أَسَّكُ بُنْكُ نَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ ﴾ طرف وادٍ مُنْحفِرٍ أصلهُ بالماء. قرأ ابنُ عامرٍ، وحمزةُ، وخلفٌ، وأبو بكرٍ عن عاصمٍ: (جُرْفٍ) ساكنة الراء، والباقون: بضم الراء، وهما لغتان (١).

﴿ هَـَارِ ﴾ أي: أشرفَ على السقوط. قرأ أبو عمرٍو، والكسائيُّ، وأبو بكرٍ عن عاصمٍ: (هَارِ) بالإمالة، واختلِفَ عن قالونَ وابنِ ذكوانَ، ورُوي عن يعقوبَ، وقنبلِ الوقفُ بالياءِ على (هَارِي)(٢).

﴿ فَأَنَّهَ إِذَ بِهِ عَ ﴾ أي: سقطَ بالباني.

﴿ فِي نَارِجَهَنَّمَ ﴾ يريدُ: بناءُ هَذا المسجدِ الضِّرارِ كالبناءِ على شفيرِ جهنَّمَ يتهوَّرُ بأهلِها فيها.

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ إلى ما فيه نجاتُهم، المعنى: أفمنْ أَسَّسَ دينَه على أثبتِ القواعدِ، وهو الإيمانُ خيرٌ، أم مَنْ أَسَّسه على أضعفِ القواعدِ، وهو الكفرُ، فيسقطُ صاحبُه في النار؟ ورُوي أنه حُفِرَتْ بقعةٌ في مسجدِ الضرار، فرئي الدخانُ يخرجُ منها (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۸)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۹)، و«تفسير البغوي» (۳۲۸/۲)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۱۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/۳/۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲۰)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٥٥-٥٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ٤٤-٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٣٢)، عن قتادة.

﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ أَ

[١١٠] ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ﴾ يعني: المنافقينَ البانينَ للمسجدِ، ومَنْ شركَهم في غرضِهم، وقوله: ﴿ اللَّذِى بَنَوْا ﴾ تأكيدٌ وتصريحٌ بأمرِ المسجدِ ورفع الإشكالِ.

﴿ رِيبَةَ ﴾ شَكّاً ونِفاقاً ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ يحسبون أنهم كانوا في بنائِه مُحسنينَ، ولما هدمَهُ ﷺ، ازدادوا تصميماً على النفاق.

﴿ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُم ﴿ أَي: لا تفارقُهم الريبةُ حتى تُقطَّعَ قلوبُهم بحيثُ لا يبقى لها قابليةُ الإدراكِ والإضمار. قرأ نافع، وابنُ كثير، وأبو عمرو، والكسائي، وخلف: (إلا) بتشديدِ اللامِ على أنه حرف استثناء (تُقطَّعَ) بضم التاء وبناءِ الفعل للمفعول، وقرأ ابنُ عامر، وحمزةُ، وعاصم بروايةِ حفص، وأبو جعفر: (إلا) بالتشديد كما تقدَّم (تَقطَّعَ) بفتحِ التاء؛ أي: تتقطع، وقرأ يعقوبُ: (إلى) بتخفيفِ اللام، فجعلَه حرف جر (تَقطَّعَ) بفتح التاء بغتح التاء كابنِ عامرٍ ومَنْ وافقَهُ، ورُوي عنه أيضاً: بضمِّ التاءِ خفيف من القطع (۱).

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بنيَّاتِهم ﴿ حَكِيمٌ ﴾ فيما أَمَرَ بهدم بنائهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲۰)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۳۲۹)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۸۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۶۵\_۶۶).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْحَبَّةَ يُقْلِنِكُونَ وَيُقْلَلُونَ وَيُقْلَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَلْلُونَ وَيُقْلَلُونَ وَيُقْلَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَلْلُونَ وَمَنْ أَوْفَلَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهُ فَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَنْ أَوْفَلَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهُ فَالسَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ .

[۱۱۱] ولما بايع رسولُ الله ﷺ الأنصارَ ليلةَ العقبةِ أن يعبدوا الله ، ولا يُشركوا به شيئاً، وأن يمنعوه ما يمنعونَ منه أنفسَهم وأموالَهم، ولهم إن وفَوا بذلك الجنةُ، فقبلوا وقالوا: لا نقيلُ ولا نستقيلُ، نزل:

﴿ وَعُدًا عَلَيْهِ ﴾ مصدرٌ مؤكِّدٌ ﴿ حَقًا ﴾ صفتُه ، المعنى ما وُعِدوا به حقُّ ثابت ﴿ فِفُ اللَّهِ عَلَى أَن الجهادَ كان في شريعةِ مَنْ تَقَدَّمنا .

﴿ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ استفهامٌ على جهةِ التقرير؛ أي: لا أحدَ أوفي بعهدِهِ من الله.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۱/ ۳۵)، و «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/ ١٨٨٦)، و «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٤٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۹۲)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۳۲۹)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۶۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۶۱–۶۷).

﴿ فَاسْتَبْشِرُوا ﴾ فافْرَحوا ﴿ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ ۚ ﴾ فإنه أوجبَ لكم عظائمَ المطالب ﴿ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ أي: إنه الحصولُ على الحظّ الأغبط.

# \* \* \*

﴿ اَلتَّكِيبُونَ الْعَكِيدُونَ الْمُخْدِدُونَ السَّكَيِحُونَ الرَّكِعُونَ الرَّكِعُونَ الرَّكِعُونَ السَّكِيمُونَ الْمُنكِرِ السَّكِيدُونَ عَنِ الْمُنكَرِ السَّكِيدُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالتَّاهُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالتَّاهُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

[١١٢] ﴿ ٱلتَّـنِبُونَ ﴾ رفعٌ على المدحِ؛ أي: هم التائبون، والمرادُ بهم: المؤمنونَ المذكورون الذين تابوا من الشرك.

﴿ ٱلْعَكِيدُونَ ﴾ المخلِصونَ العبادةَ للهِ تعالى.

﴿ ٱلْحَكِمِدُونَ ﴾ في السَّراءِ والضَّراءِ.

﴿ ٱلسَّنَيْحُونَ ﴾ الصائِمونَ؛ سُمُّوا بذلك لتركِهم اللذاتِ؛ المطعمَ والمشربَ والمنكحَ، في الحديثِ: «سِيَاحَةُ أُمَّتِي الصَّوْمُ»(١).

﴿ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ﴾ في الصلاة .

﴿ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ الإيمانِ.

﴿ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ الشركِ، وتقدَّمَ تفسيرُ المعروفِ والمنكرِ في السورةِ.

﴿ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ﴾ القائمونَ بأوامره .

﴿ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني: هؤلاء الموصوفينَ بتلكَ الفضائل.

<sup>(</sup>١) قال المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٧٠٥): لم أقف عليه.

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ شَيْ ﴾ .

[11٣] رُوي أن أبا طالبٍ لما حضرته الوفاة ، جاء ه رسول الله على فوجد عنده أبا جهلٍ ، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ، فقال : «أَيْ عَمِّ قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله ، كَلِمَة أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ الله ، فقال أبو جهلٍ وعبد الله بن أبي أمية : أَتَرْغَبُ عن ملّة عبد المطّلب؟! فلم يزل رسول الله على يعرضها عليه ، ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالبٍ آخر ما كلّمَهُمْ: هو على ملّة عبد المطلبِ ، وأبى أن يقول : لا إله إلا الله ، قال رسول الله على المقالة عند المطلب ، وأبى أن يقول : لا إله إلا الله ، قال رسول الله على الله عنه عنه ما كلّم أنه عنك » ، فأنزل الله تعالى :

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ معه (١).

﴿ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوَا أُولِي قُرْبَكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُم أَصْحَابُ ٱلْجُحِيمِ ﴾ (٢) بأنْ ماتوا كفار .

\* \* \*

﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا لَبَيْنَ لَهُ وَأَلَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ وَمَا كَانَ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّا الْمُنْ الْمُنْ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللِّا لَا اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّال

[١١٤] ثم بينَ عذرَ إبراهيمَ في الاستغفارِ لأبيهِ فقال: ﴿ وَمَا كَاكَ

<sup>(</sup>۱) «معه» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢٩٤)، كتاب: الجنائز، باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، ومسلم (٢٤)، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه.

آستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ ﴾ قرأ هشامٌ عن ابنِ عامرٍ: (أَبْرَاهَامَ) بالألفِ(١).

﴿ لِأَسِهِ إِلَّا عَن مَّوْعِـدَةِ وَعَدَهَا إِيَّـاهُ ﴾ بقــولــه: ﴿ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ ﴾ [الممتحنة: ٤] لأطلبنَّ مغفرتكَ بالتوفيقِ للإيمانِ.

﴿ فَلَمَّا لَبَيَّنَ لَهُ مَ أَنَّهُ ﴾ أي: ظهرَ لإبراهيمَ بطريقِ الوحيي أن آزرَ.

﴿ عَدُوٌّ لِلَّهِ ﴾ لموتِه على الكفرِ ﴿ تَبَرَّأَ مِنْذُ ﴾ أضربَ عن الاستغفارِ لأبيه في الدنيا.

﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّاهُ ﴾ مُتَأَوَّهُ تضرُّعاً ﴿ حَلِيمٌ ﴾ صفوحٌ عَمَّنْ نالَه بسوءٍ.

\* \* \*

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَقُونَ إِذَ هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَقُونَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَقُونَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَقُونَ إِذَا هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَقُونَ إِذَا هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَقُونَ إِنَّا اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ إِنَّ اللَّهُ عِنْهُمْ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ أَنْهُمُ اللَّهُ إِنْهُمْ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ لَهُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

[١١٥] ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِلْجِبلَ قَوْمًا ﴾ أي: ليسمّيهم ضُلاً لاً، ويؤاخذَهم مؤاخذَتهم ﴿ بَعْدَ إِذْهَدَنهُمْ ﴾ للإسلام.

﴿ حَتَىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ ﴾ خطرَ ما يجبُ اتقاؤه، المعنى: ما كانَ ليحكمَ بضلالِ من استغفرَ للمشركينَ قبلَ النهي حتى يتبيَّنَ لهم ما يأتون، فإذا بَيَّنَ، ولم يأخذوا به بعدَ ذلكَ يستحقُّون الضلال.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فيعلمُ أمرَهم في الحالين.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۳۹)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي
 (ص: ۲٤٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٤٨).

﴿ إِنَّ أَلِلَهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ شَاكُ .

[117] ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يحكمُ ما يشاء ﴿ يُحْيِدُ وَيُمِيثُ وَمُالَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ تقدَّمَ تفسيُره في السورةِ.

\* \* \*

﴿ لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ اللَّهُ وَقُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّةً اللَّهُ عَلَيْهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللَّهُ .

[١١٧] ﴿ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ ﴾ أي: تجاوزَ وصفحَ.

﴿ عَلَى ٱلنِّيِّ ﴾ مِنْ إذنه للمنافقينَ في التخلُّف.

﴿ وَٱلْمُهَكِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ ﴾ فيما ندموا على الخروج؛ لما قاسوا. قرأ أبو جعفر: (العُسُرةِ) بضم السين، والباقون: بالإسكان (١)، والمرادُ: وقت العسرة، وليس المراد ساعة بعينها، والمرادُ: الذين اتبعوه في غزوة تبوك، ويسمَّى جيشَ العسرة؛ لقلة الظَّهْر، كان العشرة يَعْتَقِبون على البعير الواحد، والزاد والماء وشدة الحر، حتى كادت أعناقُهم تنقطع عطشاً، ومنهم من نحرَ بعيرَه واعتصرَ ماءَ فريْه، وجعلَ فريْه على صدره.

﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ ﴾ همَّ ﴿ يَزِيغُ ﴾ تميلُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٤٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٤٩).

﴿ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ﴾ عن الثباتِ على الإيمانِ، أو اتباع الرسول. قرأ حمزة، وحفصٌ عن عاصمٍ: (يَزِيعُ) بالياء على التذكير، والباقون: بالتاء على التأنيث (١).

﴿ ثُمَّةَ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ تكريرٌ لتأكيدِ التوبة ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ كثيرٍ، وابنُ عامرٍ، وحفصٌ عن عاصمٍ: (رَؤُوفٌ) بالإشباعِ حيثُ وقعَ على وزن فَعُول، والباقونَ: بالاختلاسِ على وزن فَعُل (٢)، والرأفةُ: أشدُّ الرحمةِ.

## \* \* \*

﴿ وَعَلَى ٱلنَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَسُوبُونَ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمُ النَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِمِ لِيسَوْبُونَ إِلَّ إِلَيْهِ مُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِمْ لِيسَاءُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

[١١٨] ﴿ وَعَلَى ٱلنَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ عن غزوة تبوكَ هم: كعبُ بنُ مالكِ الشاعرُ، ومُرارَةُ بنُ الرَّبيعِ، وهلالُ بنُ أميةَ، وملخَّصُ القِصَّةِ: أنَّ غزوة تبوكَ تسمَّى: غزوة العُسْرَةِ؛ لوقوعِها في زمنِ الحرِّ، والبلادُ مجدبةٌ، والناس في عسرة، وكانت في السنةِ التاسعةِ من الهجرة، فأنفق أبو بكر جميعَ مالِه، وأنفق عثمانُ نفقةً عظيمةً، وسارَ النبيُّ عَلَيْ إلى تبوك، واستخلَفَ علياً رضي الله عنه، فقال عليٌّ: أتخلفني في الصبيانِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲۰)، و «تفسير البغوى» (۲/ ۳۳۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۶۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٣٩)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٤٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٥٠).

والنساءِ؟! قالَ: «أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟! إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ نَبَيٌّ بَعْدِي ١٩٥١، وتخلُّفَ عبدُ اللهِ بنُ أُبَيِّ المنافقُ، ومن تبعَه من أهلِ النفاقِ، وتخلُّفَ ثلاثةٌ من الصحابة (٢)، وهم: كعبٌ ومرارةُ وهلالٌ، ولم يكن لهم عذرٌ، ثم رجعَ النبيُّ ﷺ إلى المدينة بعدَ أن قامَ بتبوكَ بضعَ عشرةَ ليلةً لم يجاوزُها، وكانَ إذا قدمَ من سفرٍ، بدأَ بالمسجدِ، فركعَ فيه ركعتينِ، ثم جلس للناس، فلما فعلَ ذلكَ، جاءه المخلَّفون، فطفِقوا يعتذرون إليه، ويحلفون، وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً، فقبلَ منهم رسولُ الله ﷺ علانيتَهم، وبايعَهم واستغفرَ لهم، ووَكَل سرائرَهم إلى الله، ثم جاءه كعب، وكانَ تقدَّمَهُ مرارةُ وهلالٌ، فسألَهم عن سبب تخلُّفِهم، فاعترفوا أن لا عذرَ لهم، فأمرَهُم بالمضيِّ حتى يقضيَ الله فيهم، ونهى النبيُّ ﷺ المسلمينَ عن كلامِهم من بينِ مَنْ تخلُّف عنهُ، فاجتنبَهم الناسُ، فلبثوا على ذلك خمسينَ ليلةً، قال كعبٌ: فبينا أنا أسير في سوقِ المدينة، إذا نبطيٌّ من أنباطِ الشام ممَّنْ قدمَ بالطعام يبيعُه بالمدينةِ يقولُ: مَنْ يدلُّ على كعبِ بنِ مالكِ؟ فطفقَ الناسُ يُشيرونَ له إليَّ، حتى إذا جاءني، دفعَ إليَّ كتاباً من ملكِ غَسَّانَ، فإذا فيه: أُمَّا بعدُ: فإنه قد بلغَني أن صاحبكَ قد جفاكَ وأقصاكَ، ولستَ بدار هوانٍ ولا مضيعةٍ، فالحقْ بنا نُواسِكَ، فقلتُ: هذا أيضاً من البلاءِ والشرِّ، فسجرتُ التنورَ وأحرقْتُه، ولما مضت أربعونَ من الخمسين، أمرَهم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤١٥٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة تبوك، ومسلم (٢٤٠٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ. عن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>۲) في «ش»: «الأصحاب».

النبيُّ عَلَيْ باعتزالِ نسائِهم، وجاءت امرأةُ هلالٍ رسولَ اللهِ عَلَيْ تستأذنه في خدمتِه، فأذنَ لها من غيرِ أن يَقْرَبَها، فلما كملَتْ لهم خمسونَ ليلةً من حين نهى رسولُ الله عَلَيْ بتوبةِ اللهِ عليهم، وذهبَ الناسُ يبشرونهم، وجاء كعبُ إلى النبيِّ عَلَيْ ، فسلَّمَ عليه، فقال لهُ وهو يبرُق وجهُه من السرورِ: «أَبْشِرْ بِخَيْرٍ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»، قالَ: أمنْ عندِكَ يا رسولَ الله، أمْ من عندِ الله؟ قالَ: «لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ»، وأنزل الله على رسوله عليه السلام:

﴿ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ (١) أي: برَحْبها وسَعَتِها.

﴿ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ أي: قلوبُهم من فرطِ الوحشةِ والغمِّ. قرأ حمزة: (ضَاقَتْ) بالإمالة<sup>(٢)</sup>.

﴿ وَظُنُّواً ﴾ أيقنوا.

﴿ أَن لَّا مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ ﴾ من سَخَطِهِ ﴿ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ إلا إلى الاستغفاره.

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُونُ الله وموا على التوبةِ.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ﴾ لمن تاب ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ متفضلٌ عليهم بالنعم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) روى قصة كعب بن مالك وصاحبيه: البخاري (٢٥٦٤)، كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن مالك، ومسلم (٢٧٦٩)، كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٥٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٥١).

# ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ إِنَّهُ .

[١١٩] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللهَ ﴾ فيما لا يرضاهُ ﴿ وَكُونُواْ مَعَ الصَّلِقِينَ ﴾ الذين صَدقوا في إيمانهم، وصدقوا الله نية وقولاً وعملاً، قال كعبُ: ﴿ فو اللهِ! ما أنعمَ الله علي نعمة قطُّ بعدَ إذ هداني للإسلام أعظمَ في نفسي من صدقي لرسولِ الله ﷺ ألا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا؛ فإنَّ الله قالَ للذين كذبوا حينَ أنزلَ الوحيَ شَرَّ ما قالَ لأحدٍ، فقال تبارك وتعالى: ﴿ سَيَعَلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ مَ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنَهُمْ فَإِن تَرْضَوًا عَنَهُمْ فَإِن يَكْسِبُونَ فَي يَعْلِفُونَ لِللهُ لَا يَعْمَ اللهَ لَا يَعْمَ اللهُ لَيْ يَعْمَ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْعَبُواْ بِأَنفُسِمٍ عَن نَفْسِهِ عَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصُبُ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفّار نَصَبُ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفّار نَصَبُ وَلَا يَعَلَيُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفّار وَلَا يَنالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ آلَهُ .

[١٢٠] ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾ نهي عُبِّرَ عنه بصيغةِ النفي للتأكيدِ.

﴿ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ ﴾ عَلَيْ إذا غَزا ﴿ وَلَا يَرْغَبُواْ بِٱنفُسِمِمْ عَن نَفْسِدُ ﴾ أي: لا يصونوا أنفسَهم عَمَّا يصيبُ نفسَه.

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ﴾ في سفرهِم ﴿ ظَمَّأُ ﴾ عطشٌ.

﴿ وَلَا نَصَبُّ ﴾ تعبٌ ﴿ وَلَا مُخْمَصَةٌ ﴾ مجاعةٌ.

﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا ﴾ يدوسونَ موضِعاً.

﴿ يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ ﴾ يُغْضِبُهم. قرأ أبو جعفر: (يَطُونَ) بإسكان الواو (مَوْطِياً) بنصب الياء بغير همز فيهما وشبهه حيثُ وقع(١).

﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا ﴾ أَسْراً وقتلاً وهزيمةً.

﴿ إِلَّا كُنِّبَ لَهُ مِ بِهِ عَمَلٌ صَلِحٌ ﴾ إلا استوجبوا به الثواب.

﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ على إحسانِهم.

\* \* \*

﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَثَبَ لَكُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ

[١٢١] ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً ﴾ تمرة ونحوها ﴿ وَلَا كَبِيرَةً ﴾ كنفقةِ عثمانَ في جيشِ العسرةِ.

﴿ وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا ﴾ في مسيرِهم في الغزوِ في الذهابِ والمجيءِ.

﴿ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ بذلك.

﴿ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ لام قسم تأكيد، تقديره: واللهِ لَيَجْزِيَنَّهُمُ اللهُ،

(۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ٢٩٦\_٢٩٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۵۲).

فحذفتِ النونُ استخفافاً، وكسرت اللامُ وكانت مفتوحة، فأشبهت في اللفظ لامَ (كي) فنصبوا بها (١) كلام (كي).

\* \* \*

﴿ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةٌ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْ أَلُمُ فِرْقَةِ مِنْ مُكِّ فِرْقَةِ مِنْ مُكِّ لِيَنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَا فَا لَكُمْ لَعَلَّهُمْ مَا يَفَةً لِيَا فَا لَكُمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ مَا يَعْدَرُونَ اللَّهِمُ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ مَعْدَرُونَ اللَّهِمُ لَعَلَّهُمْ مَعْدَرُونَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ مَعْدَرُونَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِمُ اللْمُؤْمِم

[۱۲۲] ولما أنزل الله عز وجل عيوبَ المنافقين في غزوة تبوكَ، كان النبيُّ ﷺ يبعثُ السرايا، فكان المسلمون ينفرون إلى الغزِو ويتركون النبيُّ ﷺ وحدَه، فأنزل الله عز وجل:

﴿ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِثُونَ لِيَنفِرُواْكَآفَةً ﴾ (٢) نفيٌ بمعنى النهي.

﴿ فَلَوَّلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ ﴾ أي: فحينَ لم يكنْ نفيرٌ للكافةِ، فهلاَّ نفرَ من كلِّ فرقةٍ بعضُها، ويبقى مع النبيِّ جماعةٌ.

﴿ لِيَ نَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ أي: الباقونَ مع رسولِ الله ﷺ.

﴿ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ ﴾ النافرينَ ويعلِّموهم القرآنَ.

﴿ إِذَا رَجَعُوٓاً إِلَيْهِمُ ﴾ وفيه دليلٌ على أن التفقُّهَ والتذكيرَ من فروضِ الكفايةِ .

﴿ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ ولا يعملون بخلافِه.

قال ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «به».

<sup>(</sup>٢) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (١٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧١)، كتاب: العلم، باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، =

وقال ﷺ: «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» (١٠). وقالَ ﷺ: «فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ» (٢٠).

\* \* \*

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ شَيْكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ شَيْكُ.

[١٢٣] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّادِ﴾ وهو عامٌّ في قتالِ الأقربِ فالأقربِ.

﴿ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ شِدَّةً عليهم ﴿ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ بالنصرِ.

\* \* \*

﴿ وَإِذَا مَا ٓ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ إِيمَنَا فَأَمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُ .

[١٢٤] ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم ﴾ أي: المنافقينَ ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ بعضُهم لبعضٍ ﴿ أَيُكُمُ زَادَتُهُ هَاذِهِ إِيمَنَنَا ﴾ يقيناً وتصديقاً.

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَّا ﴾ بزيادة العلم الحاصلِ.

<sup>=</sup> ومسلم (١٠٣٧)، كتاب: الزكاة، باب: النهي عن المسألة، عن معاوية \_ رضي الله عنه \_.

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲٦٨٥)، كتاب: العلم، باب: ما جاء في فضل الفقه على
 العبادة، عن أبي أمامة \_ رضى الله عنه \_، وقال: غريب.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٦٨٥)، كتاب: العلم، باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة، وقال: غريب، وابن ماجه (٢٢٢) في المقدمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما ـ.

﴿ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ يفرحون؛ لأنه سببٌ لزيادة كمالِهم.

\* \* \*

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَغِرُونَ ﴿ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَغِرُونَ ﴾ .

[١٢٥] ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ ﴾ شكٌّ ونفاقٌ.

﴿ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ كُفْراً إلى كفرِهم، فعندَ نزوِل كلِّ سورةٍ ينكرونها، فيزدادُ كفرُهم.

﴿ وَمَا تُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ واستحكمَ ذلكَ فيهم حتى ماتوا عليه.

\* \* \*

﴿ أُولَا يَرُوْنَ أَنَّهُ مَ يُفَتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّتَرَةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمُّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمُ يَذَكُرُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّتَرَةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمُّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمُ يَذَكُرُونَ فِي ﴾.

[۱۲۲] ﴿ أُولَا يَرَوُنَ ﴾ قرأ حمزةُ، ويعقوبُ: (تَرَوْنَ) بالتاء والخطاب للمؤمنين، والباقون: بالغيب على خبر المنافقين(١).

﴿ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ﴾ يُبْتَلُون ﴿ فِي كُلِّ عَامِ مِّرَةً أَوْمَرَّتَيْنِ ﴾ بالمرضِ وغيره .

﴿ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ﴾ من نفاقِهم ﴿ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ يَتَّعِظون.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٢٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٠)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٣٤٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٥٣).

﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنَ أَحَدِثُمَّ ٱنصَكَوْفًا صَرَفَ اللَّهُ قَلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ شَا﴾.

[١٢٧] ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ﴾ فيها عيبُ المنافقين ﴿ نَظَـرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضُهُمْ النبيِّ ﷺ بنفاقهم يريدونَ الهربَ يقولونَ :

﴿ هَلَّ يَرَكِكُم مِّنْ أَحَدٍ ﴾ من المؤمنين إنْ قمتُم من المسجد.

﴿ ثُمَّ ٱنصَكَرَفُواً ﴾ عن مكانِهم خارجين ﴿ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ عن الهدى، وهو يحتملُ الإخبارَ والدعاءَ، ذلك:

﴿ يِأَتَّهُمَ ﴾ بسببِ أنهم ﴿ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ لسوءِ فهمِهم، والفقهُ لغةً: الفهمُ، وهو إدراكُ معنى الكلامِ، وشرعاً: معرفةُ الأحكامِ الشرعيةِ المتعلقةِ بأفعالِ العبادِ.

قالَ ابنُ عباسِ رضي الله عنهما: «لا تقولوا إذا صليتُم: انصرفْنا من الصلاة، فإنَّ قوماً انصرفوا، فصرفَ اللهُ قلوبهم، ولكنْ قولوا: قد قَضَينا الصلاة) (١٠).

# \* \* \*

﴿ لَقَدْ جَآءَ حَثْمٌ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُمْ وَصُلَى عَزِيثُ اللهُ وَمِنِينَ رَءُ وقُ رَّحِيثُ اللهُ .

[۱۲۸] عن أُبيِّ - رضي الله عنه - أن آخرَ ما نزل: ﴿لَقَدَّ جَاءَكُمْ رَسُولُكُ مِن أَنفُسِكُمْ ﴾ من جنسِكم عربيٌّ مثلُكم نسباً وصهراً وحسباً، ليس في آبائِه من لَدُنْ آدمَ سِفاحٌ، كلُّهم نكاحٌ. قرأ أبو عمرٍو، وحمزة،

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»، والطبري في «تفسيره» (١١/ ٧٥).

والكسائيُّ، وخلفٌ وهشامٌ: (لَقَد جَّاءَكُمْ) بإدغامِ الدالِ في الجيم، والباقونَ: بالإظهار (١)، وتقدَّم في سورة البقرة.

﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ شديدٌ عليه عَنتُكم ؛ أي: مَشَقَّتكُم.

﴿ حَرِيثُ عَلَيْكُم ﴾ حتى لا يخرجَ أحدٌ منكم عن اتباعِه.

﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُكَ رَّحِيثُ ﴾ ومعنى رؤوف: مبالغٌ في الشفقة (٢)، وتقدم اختلافُ القراءِ في رؤوف عندَ قولِه: ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُونُكَ رَّحِيثُ ﴾.

\* \* \*

﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُلْ حَسْمِى ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ شَا ﴾.

[١٢٩] ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾ أعرَضوا عن الإيمانِ.

﴿ فَقُلَّ مُسْمِى ٱللَّهُ ﴾ كافيَّ وناصرِي.

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْـهِ نَوَكَّلْتُ ﴾ واعتمدْتُ، فلا أرجو غَيرَه.

﴿ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ وخُصَّ العرشُ بالذكرِ إذْ هو أعظمُ المخلوقاتِ، فيدخلُ فيه ما دونَهُ إذا ذكره، وهاتان الآيتان لم توجدا حين جمعِ المصاحفِ إلا في حفظِ خزيمة بن ثابتٍ، فلمَّا جاء بهما، تذكرهما كثيرٌ من الصحابةِ، وقد كانَ زيدٌ يعرفُهما، ولذلكَ قالَ: «فقدتُ آيتينِ من

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٣٨)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ١٢٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (١/٢٦)، وتقدم في البقرة الآية (٩٢).

<sup>(</sup>٢) عند تفسير الآية (١١٧) من هذه السورة.

آخرِ سورة التوبةِ»(١)، ولو لم يعرفهما، لم يدرِ هل فقد شيئاً أم لا، فإنما أُثبتتِ الآيتانِ بالإجماع لا بخزيمةً وحدَه.

ورويَ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ عاشَ بعدَ نزولها خمسةً وثلاثين يوماً، والله أعلمُ.



مكيةٌ إلا ثلاث آياتٍ من قولهِ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ ، وآيُها مئةٌ وتسعُ آياتٍ ، وحروفُها سبعةُ آلافٍ وخمسُ مئةٍ وسبعةٌ وستونَ حرفاً ، وكلمُها ألفٌ وثمانُ مئةٍ واثنتانِ وثلاثونَ كلمةً .

# ينسم ألله التخني التحسيد

﴿ الْرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠٠

[1] ﴿الرَّ ﴿ قَالَ ابنُ عباسٍ والضحَّاكُ: معناهُ: أنا اللهُ أَرى (١) ، وتقدَّم الكلامُ في حروفِ الهجاءِ أولَ سورةِ البقرةِ . قرأ أبو جعفرِ بتقطيعِ الحروفِ على أصلِه ، وأمالَ الراءَ هنا وفي سورة هودٍ ويوسفَ والرعدِ وإبراهيمَ والحِجْرِ ، أبو عمرٍو ، وابن عامر ، وحمزةُ ، والكسائيُ ، وخلفٌ ، وأبو بكرٍ عن عاصم ، ورواها الأزرقُ عن ورشٍ بينَ اللفظينِ ، والباقون : بالفتح (٢) .

﴿ تِلُّكَ ﴾ إشارة إلى الكتبِ المتقدمة؛ أي إنها في القرآنِ معنى ﴿ ءَاينتُ

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٧٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۲۲)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲۰)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۳٤۹)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ۲٤۱-۲۶۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۵۷).

ٱلْكِنَٰبِ ﴾ القرآنِ ﴿ ٱلْحَكِيمِ ﴾ المحكم بالحلالِ والحرامِ والحدودِ والأحكامِ. \*\*

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلنَّاسَ عَجَبًا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمٌّ قَالَ ٱلْكَكِفُرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُّ مُّيِئُ فَيَ اللَّهُمُ فَا لَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللِّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُ الللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللللِّهُ اللَّهُمُ اللللَّهُ الللللِ

[٢] لما بعثَ الله محمداً ﷺ، أنكر المشركون نبوتَهُ، وتعجَّبوا من ذلك، وقالوا: اللهُ أعظمُ من أن يكونَ رسولهُ بشراً، فنزل:

﴿ أَكَانَ ﴾ (١) استفهامٌ إنكاريٌ ﴿ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾ العَجَبُ: حالةٌ تعتري الإنسانَ من رؤيةِ شيءٍ على خلافِ العادة، و(عجباً) خبرُ كانَ، واسمها:

﴿ أَنَّ أَوْحَيْنَا ﴾ المعنى: أَعَجِبَ أَهلُ مكةَ من إيحائِنا؟

﴿ إِلَىٰ رَجُٰلِ مِنْهُمْ ﴾ يعني: محمداً ﷺ.

﴿ أَنَّ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾ أَعْلِمُهم مع التخويفِ.

﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ ﴾ عملٌ صالحٌ قدَّموه.

﴿ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ وأُضيفَ القدمُ إلى كذا في الأصل، والصواب: عملاً صالحاً الصدقِ وهو نعتُه؛ كقولِهم: مسجدُ الجامعِ، و(حب الحصيدِ)، قالَ أبو عبيدةَ: كل سابقٍ من خيرٍ أو شَرِّ فهو عندَ العربِ (قَدَمٌ) يقال: لفلانِ قدمٌ في الإسلام (٢).

﴿ قَالَ ٱلۡكَنْفِرُونَ إِنَ هَاذَا لَسَحِرٌ مُبِينً ﴾ قرأ ابنُ كثيرٍ، وعاصمٌ، وحمزةُ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۳۵۰).

والكسائي، وخلف: (لَسَاحِرٌ) بألفٍ بعد السين، وكسرِ الحاء، والمراد: النبيُّ ﷺ، وقرأ الباقون: بكسر السين وإسكانِ الحاء من غيرِ ألف، والمراد: القرآن(۱).

#### \* \* \*

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْمَدُّ أَلَا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَجْء ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُ دُوْهُ أَفَلا تَذَكُرُونَ ﴾ .

[٣] ﴿ إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ التي هي أصولُ الممكنات.

﴿ فِي سِــتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ بلا كيفٍ، تقدَّمَ الكلامُ فيه في سورةِ الأعرافِ.

﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَٰنَ ﴾ يقضي أمرَ الخلائق برزقِهم في الدنيا، وحسابِهم في الأخرى.

﴿ مَا مِن شَفِيعٍ ﴾ يشفعُ لأحدٍ.

﴿ إِلَّا مِنْ بَعَدِ إِذْنِهِ ۦ ﴾ ردَّ على من زعمَ أن الآلهةَ تشفعُ لهم عندَ اللهِ، وإثباتُ الشفاعةِ لمن أذنَ له.

﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ ﴾ الموصوف بتلك الصفاتِ ﴿ رَبُّكُم ۗ لا شريك له . ﴿ فَأَعْبُدُوهُ ۗ وَحِّدُوه .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٢٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٠)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٣٥٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٥٨).

﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ تتَّعِظون. قرأ حمزة ، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (تَذَكَّرُونَ) بتخفيف الذال حيث وقع، والباقون بالتشديد (١٠).

#### \* \* \*

﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا وَعُدَ ٱللّهِ حَقًا إِنّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى اللّهِ عَقًا إِنّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى اللّهِ مَنْ حَمِيمِ اللّهِ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ أَنْ .

[٤] ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا ﴾ لا إلى غيره ﴿ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ﴾ صدقاً، لا خلفَ فيه، نُصِبَ على المصدر؛ أي: وَعْداً حقاً.

﴿ إِنَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ﴾ أي: يخلقُه ابتداءً.

﴿ ثُمَّ يُعِيدُ ﴾ مَيْتاً ثم حَيّاً للجزاء. قرأ أبو جعفرٍ: (أَنَّه) بالفتح على معنى لأنه، والباقون: بكسر الألف على الاستئناف(٢).

﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدلِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ

﴿ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ بسببِ كفرِهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲٤٠)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٤٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٢/ ٣٥١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٢).

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينِ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَئِتِ لِقَوْمِ عَدَدَ ٱلسِّنِينِ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَئِتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ أَنْ يُعَلِّمُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ الللْمُولَى اللَّهُ اللْمُولَى اللَّهُ اللْمُلْلَمُ الللْمُلْفُولَةُ اللْمُولَى اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُولَ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللل

[٥] ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً ﴾ بالنهارِ ، وقرأ قنبلٌ عن ابنِ كثيرٍ (ضِيئَاءً) بهمزتين بينَهما ألفٌ ، والباقون بياء مفتوحة بعدَ الضاد (١٠).

﴿ وَٱلْقَمَرَ نُورًا ﴾ بالليل؛ أي: خلق الشمسَ ذاتَ ضياءٍ، والقمرَ ذا نورٍ، والضياءُ أقوى من النورِ.

﴿ وَقَدَّرَهُ ﴾ أي: القمرَ، قدَّرَ سيرَه.

﴿ مَنَازِلَ ﴾ لأن بالقمرِ يُعرف انقضاءُ الشهورِ والسنين، لا بالشمس، ومنازلُ القمرِ ثمانيةٌ وعشرونَ منزلاً، وأسماؤها: الشُّرُطَيْن، والبُطَين، والثُّريَّا، والدَّبران، والهَقْعَة، والهَنْعَة، والذِّراع، والنَّثرَة، والطَّرْف، والجَبْهَة، والزَّبرة، والصَّرْفة، والعَوَّاء، والسَّماك، والغَفْر، والزَّباني، والإكليل، والقلب، والشَّولة، والنَّعائم، والبَلْدة، وسعدُ الذَّابح، وسعدُ الأخبية، وفرعُ الدلو المقدَّم، وفرع الدلو المؤخّر، وبطنُ الحوتِ ويسمَّى الرشاء، وهذه المنازلُ مقسومةٌ على البروج، وهي اثنا عشرَ برجاً: الحملُ، والثورُ، والجوزاءُ، والسرطانُ، والأسدُ، والسنبلةُ، والميزانُ، والعقربُ، والقوسُ، والجديُ، والدلوُ، والدلوُ، والجديُ، والدلوُ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۲۳)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲۰)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۸۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۵۹).

ويسمى: الدالي، والحوتُ فكلُّ برجِ منزلانِ وثلثٌ، ينزلُ القمرُ كلَّ ليلةٍ منزِلاً منها، ويستترُ ليلتين إنْ كانَ الشهرُ ثلاثين، وإن كان تسعاً وعشرين، فليلةً واحدةً، فيكونُ انقضاءُ السنةِ مع انقضائِها.

﴿ لِنَعْلَمُوا ﴾ بذلك ﴿ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾ حسابَ الأشهرِ والأيام.

﴿ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ ﴾ المذكورَ.

﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: بالحكمةِ البالغةِ، ولم يخلقُه عبثاً.

﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوِّمِ يَعْلَمُونَ ﴾ فإنهم المنتفعون بالتأمل فيها. قرأ ابنُ كثيرٍ، وأبو عمروٍ، ويعقوبُ، وحفصٌ عن عاصمٍ (يُفَصِّلُ) بالياء؛ لقولهِ (ما خَلَقَ الله)، وقرأ الباقون: بالنون على التعظيم (١١).

\* \* \*

﴿ إِنَّ فِي ٱخْنِكَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَتَقُونَ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِلْقَوْمِ يَتَقُونَ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ

[7] ﴿ إِنَّ فِي ٱخْلِلَنفِ ٱلنَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ من أنواع الكائنات ﴿ لَآيَكِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾ لأن المتقين هم المنتفعونَ بالتفكرُ في خلقِ الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٢٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢١)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٣٥٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٠).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَاينَفِنَا عَنِفِلُونٌ ﴿ ﴾ .

[٧] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا﴾ لا يتوقعونه لإنكارهم البعث .

﴿ وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ فاختاروها.

﴿ وَأَطْمَأَنُّوا بِهَا ﴾ سكنوا إليها سكونَ مَنْ لا يُزعَجُ.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ عَنْ ءَايَـٰنِنَا﴾ أدِلَّتِنا ﴿ غَنِهِلُونَ﴾ لا يتفكرون فيها .

\* \* \*

﴿ أُوْلَتِهِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥٠٠ .

[٨] ﴿ أُوْلَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ من الكفرِ والتكذيبِ.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْلَمْهُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ.

[٩] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِيمٍ ﴾ أي: يسدِّدُهم بسبب إيمانِهم إلى سلوكِ سبيلِ يؤدِّي إلى الجنة.

﴿ تَجْرِي مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ أي: بينَ أيديهم ﴿ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾.

\* \* \*

﴿ دَعْوَنِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَنُمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

[١٠] ﴿ دَعُونِهُم فِيها ﴾ أي: دعاؤهم؛ لأن (اللَّهُمَّ) دعاءً.

﴿ سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ ﴾ عمَّا لا يليق بعظمتِك وجلالِك.

- ﴿ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَنُمُّ ﴾ أي: يُحَيِّي بعضهم بعضاً بالسلام.
  - ﴿ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ ﴾ بعدَ التسبيح.
- ﴿ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰكِمِينَ ﴾ يريدُ: يفتحون كلامهم بالتسبيح، ويختمونه بالتحميد.

#### \* \* \*

﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرِّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَخَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلَغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِمْ اللَّهُمُ مُونَ اللَّهُ .

[11] ولما استعجلَ المشركون العذابَ، نزل: ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِللَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم ﴾ أي: تعجيلاً مثلَ استعجالِهم.

﴿ بِٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴿ قرأ ابنُ عامرٍ، ويعقوبُ: (لَقَضَى) بفتح القاف والضاد وقلب الياء ألفاً (أَجَلَهُمْ) نصب، المعنى: لأماتهم الله، وقرأ الباقون: بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء (أَجَلُهُمْ) بالرفع مجهولاً (١٠) أي: وعجَّلنا لهم ما دَعَوا به من الشر كما نعجِّلُ لهم ما طلبوا من الخير، لهلكوا، تلخيصُه: لا يفعلُ إلا ما يريد.

﴿ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ﴾ لا يخافون البعث.

﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ إمهالاً لهم واستِدْراجاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٢٣\_٣٢٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢١)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٥٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢١).

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّلُمُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَا﴾.

[١٢] ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُ ﴾ الشدَّةُ ﴿ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ أَي: على جنبِه.

﴿ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا ﴾ المعنى: دعانا في جميع حالاتِه، لأن الإنسانَ لا بدَّ لهُ من اضطجاع أو قيام أو قعودٍ.

﴿ فَلَمَّا كَشَفِّنَا ﴾ دفعنا ﴿ عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ ﴾ مَضَى ونسيَ ما كانَ فيه من البلاءِ.

﴿ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّثَّهُ ﴾ واستمرَّ على طريقتِه الأولى قبلَ أن يمسَّه الضرُّ.

﴿ كَذَٰلِكَ زُبِيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ من الدعاءِ عندَ البلاء، وتركِ الشكرِ عندَ الرخاء.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُ م بِٱلْمِيِّنَتِ وَمَا كَافُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِا كَافُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِا لَكُوا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

[١٣] ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ يا أهلَ مكةً .

﴿ لَمَّا ظَلَمُوالْ اللَّهُ التكذيب.

﴿ وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ ﴾ بالشواهدِ الدالَّةِ على صدقِهم. قرأ أبو عمرو: (رُسْلُهُمُ) بإسكان السين، وكذلك (رُسْلُنا) حيثُ وقع، والباقون: بضم السين (١).

<sup>(</sup>١) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٤٠)، و "إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي =

﴿ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ ﴾ عطفٌ على (ظَلَمُوا) ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: كما أهلكناهم بكفرهم ﴿ نَجُزِى ﴾ نُهْلِكُ ﴿ ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ الكافرينَ بتكذيبهم محمداً ﷺ.

#### \* \* \*

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فِ ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّهُ .

[18] ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَتِهِفَ ﴾ أي: خلفاً ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ خطابٌ للذين بعث إليهم ﷺ ﴿ مِّنَ بَعْدِهِم ۗ من بعدِ المهلكينَ .

﴿ لِنَنظُرَ كَيْفُ تَعْمَلُونَ ﴾ فنعامِلكم على مقتضى أعمالِكم.

#### \* \* \*

﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اَتْتِ بِفُرْءَانِ غَيْرِهَاذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ إِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى اَلَى اَلَى اللّهُ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ اللّهُ عَلَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللهِ عَلَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللهِ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ مَا يُوحَى إِلَى اللّهُ عَلَيْتُ مَا يُوحِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللهِ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[10] ولما كانَ القرآنُ ينزلُ بذمِّ الأصنامِ وعابديها، قالوا للنبيِّ ﷺ: إن كنتَ تريدُ أن نؤمنَ بكَ، فأتِ بقرآنِ غير هذا لا تُذَمُّ فيه آلهتُنا، فنزل: ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ﴾ (١) يعني: المشركين.

<sup>= (</sup>ص: ٢٤٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ۱۵۰)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۳۵۶ ـ ۵۵)

﴿ ٱتَّتِ بِقُـرَ اَنْ غَيْرِ هَاذَآ﴾ بكتاب آخرَ ليسَ فيه ما نكرهُ من معايبِ آلهتنا. قرأ ابن كثير (بقُرَانِ) و(القُرَان) كيفَ أَتى بالنَّقل(١١).

﴿ أَوْ بَدِّلَهُ ﴾ غَيِّرُهُ فاجعلَ مكانَ آيةِ رحمةٍ آيةَ عذابٍ، وبالعكس.

﴿ قُلَ ﴾ لهم يا محمدُ: ﴿ مَا يَكُونُ لِيٓ ﴾ ما ينبغي لي ولا يجوزُ.

﴿ أَنَّ أَبُدِّلَهُ مِن تِلْقَآيِي نَفْسِيٌّ ﴾ أي: من عندِها.

﴿ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ فيما آمُركم به، وأَنهاكُم عنه.

﴿ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى ﴾ بالتبديلِ ﴿ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ هو يومُ القيامة. قرأ الكوفيون، وابنُ عامر، ويعقوبُ: (لي أَن) (نَفْسِي إِنْ) (إِنيِّ أَخَافُ) بإسكانِ الياءِ في الثلاثةِ، ووافقَهم ابنُ كثيرٍ في (نَفْسِي)، والباقونَ، وهم نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وأبو عمروٍ: بالفتح، وافقَهم ابنُ كثيرٍ في (لِيَ) و(إِنيِّ)(٢).

\* \* \*

﴿ قُل لَّوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا ٓ أَدْرَىٰكُمْ بِهِ ۚ فَقَدُ لِبِثْتُ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلا ٓ أَدْرَىٰكُمْ بِهِ ۚ فَقَدُ لَبِثْتُ فِي كُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ ﴾.

[١٦] ﴿ قُل لَّوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ يعني: لو شاءَ، ما أنزلَ القرآنَ عليَّ.

<sup>(</sup>١) تقدمت هذه القراءة عند تفسير الآية (١٨٥) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۳۰)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲۳) و«الكشف» لمكي (۱/۳۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/۲۲).

﴿ وَلاَ أَدْرَكُمُ بِهِ ﴿ قُوا ابنُ كثيرٍ بروايةٍ قنبلٍ: (ولاَ دْرَاكُمْ) بالقصرِ على الإيجاب؛ أي: ولأَعْلَمَكم به على لسان غيري، ولكنَّه مَنَّ عليَّ بالرسالة، وقرأ الباقون: بإثباتِ الألفِ على أنها (لا) النافية (١)؛ أي: ولا أعلمَكم به على لساني، ولترككم على كفْركم، المعنى: إن الأمرَ بمشيئةِ اللهِ لا بمشيئتي حتى أجعله على نحوِ ما تشتهونه، وقرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائيُّ، وخلفٌ، وورشٌ عن نافع، وأبو بكرٍ عن عاصم: (أَدْرَاكُمْ) وأَدْرَاكُمْ) بالإمالة حيثُ وقع، واختلِفَ عن ابنِ ذكوانَ راوي ابنِ عامرٍ.

﴿ فَقَدُ لِبَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا ﴾ ظرفٌ؛ أي: مقدارَ عمر، وهو أربعونَ سنةً.

﴿ مِن قَبْلِهِ ۗ﴾ من قبلِ نزولِ القرآن، لا أتلوه، ولا أعلمُه.

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أنه ليسَ من قِبَلي.

ولبث النبيُّ عَشِرةً سنةً، ثم هاجرَ فأقام بالمدينة عشرَ سنينَ، وتُوفِّيَ وهو الوحيِ ثلاث عشرة سنةً، ثم هاجرَ فأقامَ بالمدينة عشرَ سنينَ، وتُوفِّيَ وهو ابنُ ثلاثٍ وستين سنةً، وكانتْ وفاتُه يومَ الاثنينِ، وفُرغَ من جهازِه يومَ الثلاثاء، ودُفن في ليلةِ الأربعاءِ في شهرِ ربيع الأولِ سنةَ إحدى عشرةَ من الهجرةِ الشريفةِ، وكان مرضُه ثلاثَ عشرةَ ليلةً عَشِرَةً ليلةً عَشَرةً الله المهجرةِ الشريفةِ، وكان مرضُه ثلاثَ عشرةَ ليلةً عَشَرةً الله الله المنتَ المنافِقِةِ، وكان مرضُه ثلاثَ عشرةَ ليلةً الله الله المنافِقِةِ، وكان مرضُه ثلاثَ عشرةَ ليلةً الله المنافِقِةِ، وكان مرضُه ثلاثَ عشرةَ ليلةً الله المنافِقِةِ، وكان مرضُه ثلاثَ عشرةَ ليلةً الله المنافِقِةُ الله المنافِقِةُ الله المنافِقِةُ الله المنافِقَةُ الله المنافِقَةُ الله المنافِقَةُ الله المنافِقَةُ الله المنافِقِةُ الله المنافِقَةُ المنافِقَةُ الله المنافِقَةُ المنافِقَةُ الله المنافِقَةُ الله المنافِقَةُ المنافِقِةُ المنافِقُوقُ المنافِقَةُ المنافِقَةُ المنافِقَةُ المنافِقُةُ المنافِقَةُ المنافِقَةُ المنافِقُةُ المنافِقُةُ المنافِقَةُ المنافِقُةُ المنافِقُوقُ المنافِقُةُ المنافِقُةُ المنافِقُةُ المنافِقُةُ المنافِقُةُ المنافِق

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۲۱)، و«تفسير البغوي» (۲/ ٣٥٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابس الجزري (۲/ ۲۸۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۸۶). والذي عند البغوي: «ولأدراكم» برواية البزي عن ابن كثير.

﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَنَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُعْلِمُ لَا يُعْلِمُ أَلْمُجْرِمُونَ إِنَّا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَنَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُعْلِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّى ﴿ .

[١٧] ﴿ فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ فزعمَ أنَّ له شريكاً أَو ولداً.

﴿ أَوْ كُذَّبَ بِعَايَنتِهِ ﴾ بنبوة محمدٍ ﷺ.

﴿ إِنَّكُمُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ لا يَنْجو المشركون.

\* \* \*

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُولُونَ هَتُولُونَ هَتُولُونَ هَتُولُونَ وَلَا فِي مَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي اللَّهُ مِنْ السَّمَوَتِ وَلَا فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي السَّمَونِ وَلَا فِي اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

[11] ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ ﴾ إِنْ عَصَوه.

﴿ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ إن عَبَدوه؛ يعني: الأصنام؛ فإنها جمادٌ لا تقدرُ على نفع ولا ضرِّ.

﴿ وَيَقُولُونَ هَتَؤُلَا ۚ ﴾ الأوثانُ ﴿ شُفَعَتَؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ تشفعُ لنا فيما يهمُّنا من أمور الدنيا والآخرةِ إن يكنْ بعثٌ.

﴿ قُلَ أَتُنَبِّعُونَ اللّهَ ﴾ أتخبرونه ﴿ يِمَا لَا يَعْلَمُ ﴾ أي: أتخبرونَ الله أنَّ له شريكاً أو عندَهُ شفيعاً بغيرِ إذنِه، وفيه تقريعٌ وتَهَكُّم بهم، واللهُ لا يعلمُ لنفسِه شريكاً ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ثم نزَّة نفسَه وقدَّسَها عن الشركِ فقال:

﴿ سُبَّحَنَاهُم وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ: (تُشْرِكُونَ) بالخطاب، والباقون: بالغيب<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّتَةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُوأً وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّهُ .

[19] ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّكَاسُ إِلَّا أَمْكَةً وَلِحِدَةً ﴾ على دينِ الإسلام.

﴿ فَٱخۡتَكَفُوأَ ﴾ تفرَّقوا أدياناً مختلفةً.

﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّلِكَ ﴾ أنه لا يقضي بينَهم دونَ القيامةِ .

﴿ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴾ عاجِلاً ﴿ فِيمَا فِيهِ يَغْتَكِفُونَ ﴾ بإهلاكِ المبطِلِ وإبقاء المحِقِّ.

\* \* \*

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكَةً مِّن رَّبِهِ فَقُلَ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَهِ فَأَن تَظِرُوا فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَهِ فَأَن تَظِرُوا إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنظِرِينَ ﴿ ﴾.

[٢٠] ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ يعنى: أهلَ مكةَ ﴿ لَوْلَا ﴾ هلاً.

﴿ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِّن رَّبِّهِ إِنَّ مِن الآيات التي نقترحُها.

﴿ فَقُلِّ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ ﴾ هو المحيطُ بعلمِه.

﴿ فَٱنْظِرُوٓ أَ﴾ نزولهَا ﴿ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾ لِما يفعلُ اللهُ بِكُمْ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٢٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢١)، و«تفسير البغوي» (٣٢٥/٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٥٠٥).

﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُ مِ مَّكُرٌ فِي ءَايَا نِنَا قُلِ ٱللهُ اللهُ اللهُ مَكُرُ إِذَا لَهُ مِ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ إِنَّ ﴾.

[٢١] ﴿ وَإِذَا أَذَفَّنَ النَّاسَ ﴾ كفارَ مكةً ﴿ رَحْمَةً ﴾ راحةً.

﴿ مِنْ بَعَدِ ضَرَّآءَ ﴾ شدَّةٍ.

﴿ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرٌ فِي ءَايَائِنَا ﴾ بالطعنِ عليها، والاحتيالِ في دفعها. قرأ أبو عمرو: (مِنْ بَعْد ضَّرَّاءَ) بإدغام الدالِ في الضادِ (١).

﴿ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا ﴾ أي: مجازاةً ﴿ إِنَّ رُسُلَنَا ﴾ الحفظة .

﴿ يَكُنُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ ﴾ قرأ روحٌ عن يعقوبَ: (يَمْكُرُونَ) بالغيب، والباقون: بالخطاب(٢).

\* \* \*

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَ تُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخَلِّصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيِنَ أَنْجَيْنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ آلِينَ أَنْجَيْنَا مِنْ هَاذِهِ لَلْكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ آلِينَ أَنْجَيْنَا مِنْ هَاذِهِ لَلْكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ آلِينَ أَنْجَيْنَا مِنْ هَاذِهِ لَاللَّهُ مُخَلِّصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيِنَ أَنْجَيْنَا مِنْ هَاذِهِ لَلْكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ آلَهُ اللَّهُ مُعَلِّمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْعُلِيْلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الْمُؤْلِقُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللْهُولُلِي اللللْهُولُولُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُولُولُ الللْه

[۲۲] ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُو ﴾ يحمِلُكم ﴿ فِي ٱلْبَرِ ﴾ على الظهورِ ﴿ وَٱلْبَحْرِ ﴾ على السفنِ. قرأ أبو جعفرٍ، وابنُ عامرٍ: (يَنْشُرُكُمْ) بفتح الياء ونون ساكنة

<sup>(</sup>١) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٤٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٦٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۳۵۷)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري
 (۲/ ۲۸۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ٦٦).

بعدَها وشين معجمة مضمومة، من النَّشْرِ، وكذلك هي في مصاحفِ أهلِ الشَّمْ وغيرِها، وقرأ الباقون: بضمِّ الياء وسين مهملة مفتوحة بعدها ياءٌ مكسورة مشدَّدة من التسيير، وكذلك هي في مصاحفهم (١).

﴿ حَتَىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِ ٱلْفُلُكِ ﴾ السفنِ، الواحدُ والجمعُ سواءٌ ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ أي: السفنُ بالناس ﴿ بِرِيجِ طَيِبَةٍ ﴾ لينةِ الهبوبِ ﴿ وَفَرِحُواْ بِهَا ﴾ بتلكَ الريحِ.

﴿ جَآءَتُهَا ﴾ أي: السفنَ ﴿ رِيحُ عَاصِفُ ﴾ شديدةُ الهبوبِ.

﴿ وَجَآءَهُمُ﴾ يعني: ركبانَ السفينةِ ﴿ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ﴾ وهو حركةُ الماءِ واختلاطُه.

﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾ أُهْلِكوا، جعلَ إحاطةَ العدوِّ بالحيِّ مثلاً في الهلاكِ.

﴿ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ دونَ أوثانهم يقولون: ﴿ لَمِنْ أَنَجَيْتَنَا مِنْ هَلَاهِ - ﴾ الشدَّةِ ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّلَكِرِينَ ﴾ لك بالإيمان.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا آَنَجَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَكَ ٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعْكُمْ فَنُلْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمُلُونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَكَ ٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعْكُمْ فَنُلْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمُلُونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مِمَا كُنتُمْ فَنُكُونَ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[٢٣] ﴿ فَلَمَّآ أَنْجَمْهُمْ ﴾ إجابةً لدعائِهم ﴿ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ ﴾ يُفْسِدون.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٢٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢١)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٣٥٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢١-٦٧).

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ مبطِلين فيه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ﴾ أي: وَبالُه راجعٌ عليكم، ثم ابتدأ فقال:

﴿ مَتَنَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا ﴾ قراءة العامة: (مَتَاعُ) بالرفع خبرُ ابتداءِ مضمرٍ، أي: هذا متاعٌ، المعنى: إنما بغيُكم على أمثالِكم، منفعةُ الحياةِ الدنيا لا بقاءَ لها، وقرأ حفصٌ عن عاصمٍ (مَتَاعَ) بالنصب (١)؛ أي: تتمتعون متاعَ الحياةِ الدنيا في فنائِها وزوالِها.

﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنِيَّتُكُم بِمَا كُنتُدّ تَعْمَلُونَ ﴾ بالجزاء عليه.

\* \* \*

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَلَ اَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَلدِرُونَ عَلَيْهَا آتَنَهَا آمَرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْآمْسِ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَنْفَكَرُونَ فَهَا كَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَنْفَكَرُونَ فَهَا اللهِ .

[٢٤] ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا﴾ في زوالِها.

﴿ كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: التفَّ واشتبكَ بسببه حتَّى خالطَ بعضُه بعضًا؛ أي: نبتَ بالماءِ من كلِّ لون.

﴿ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ ﴾ من الحبوبِ والثمارِ ﴿ وَٱلْأَنْعَنَّمُ ﴾ من الحشيشِ.

﴿ حَتَّى إِذَا آخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا ﴾ زينتها بالنباتِ ﴿ وَٱزَّيَّنَتُ ﴾ بالزهرِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٢٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢١)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٣٥٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٦٧).

﴿ وَظَنَ أَهَلُهُمْ أَنَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ متمكّنون من منفعتِها ﴿ أَتَهُمَ أَمَٰهُا ﴾ وَظَنَ أَوْنَهُا وَالْحَكُلُنُهَا حَصِيدًا ﴾ شَبيهاً بما يُحْصَدُ من الزرع.

﴿ كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْشِ ﴾ أي: كأنْ لم تعمرْ بالزمانِ الماضي، والمغاني: المنازلُ.

﴿ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ فإنهم هم المنتفعون بها .

\* \* \*

﴿ وَأَللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴿ ﴾.

[٧٥] ﴿ وَأُللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾ الجنة لسلامتِهم فيها.

﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ هو الإسلامُ، وتقدَّم اختلافُ القراء في حكم الهمزتين من كلمتين في قوله: (يَشَاءُ إِلَى صراطٍ مستقيمٍ) في سورة البقرة [الآية: ١١٥].

\* \* \*

﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾ .

[٢٦] ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ العملَ في الدنيا ﴿ ٱلْحُسْنَى ﴾ الجنة .

﴿ وَزِيَادَةً ﴾ النظرُ إلى وجهِ الله الكريم.

﴿ وَلَا يَرْهَقُ ﴾ يغشى ﴿ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ ﴾ غبارٌ ، جمعُ قَتَرَةٍ ﴿ وَلَا ذِلَةً ﴾ هوانٌ . ﴿ أُولَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَةً هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ دائمونَ .

﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّتَاتِ جَزَآءُ سَيِّتَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ثَمَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيْ وَاللَّهِ عَالَمَ أَوْلَئِكَ أَصْعَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا عَاصِيْ كَأَنْهَا أَوْلَئِكَ أَصْعَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ آنَ ﴾ .

[٢٧] ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ مبتدأ ، خبرُه : ﴿ جَزَآءُ سَيِّنَتِم بِمِثْلِهَا ﴾ أي : لهم مثلُها .

﴿ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِهْ ﴿ مَانعٍ .

﴿ كَأَنَّكَ أَغْشِيَتُ ﴾ أُلْبِسَتْ.

﴿ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلْيَلِ مُظْلِماً ﴾ حالٌ، العاملُ فيها (أُغشيت). قرأ ابنُ كثيرٍ، والكسائيُّ، ويعقوبُ: (قِطْعاً) بإسكان الطاء؛ أي: جزءاً واحداً، والباقون: بالفتح، جمع قِطْعة (١) ﴿ أُولَاتِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّالِّـ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَيَوْمَ نَعَشُـ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا وُكُرُّ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴾ .

[۲۸] ﴿ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾ يعني: الفريقين ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ مَكَانَكُمْ ﴾ أي: اثبتوا مكانكم ﴿ أَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُمْ ۖ أي: آلهَتكم، لا تبرحوا حتى نرى ما يُفعل بكم.

﴿ فَزَيَّلْنَا ﴾ فَرَّقنا ﴿ بَيُّنَّهُمْ ﴾ بعدَ اجتماعِهم في الموقفِ، وقطعنا ما كانَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٢٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢١)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٣٦٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٧٠-٧١).

بينهم من التواصُّلِ في الدنيا، وذلك حينَ تبرَّأَ كلُّ معبودٍ من دون الله ممن عبدَه.

﴿ وَقَالَ شُرِّكَا وُهُم ﴾ يعني: الأصنام.

﴿ مَّا كُنُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ بطِلبتنا، فيقولون: بلى، كنا نعبدُكم، فتقولُ الأصنامُ:

\* \* \*

﴿ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَلْطِينَ فَكُفَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَلْطِينَ ﴿ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ مَا مَا لَعَلَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[٢٩] ﴿ فَكَفَىٰ بِأَللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ ﴾ إيانا.

﴿ لَغَلِفِلِينَ ﴾ ما كنا نسمعُ ولا نبصرُ ولا نعقلُ.

\* \* \*

﴿ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ أَلَحَقِّ وَضَلَ

[٣٠] قال الله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ﴾ في ذلكَ اليومِ ﴿ تَبَلُواً ﴾ قرأ حمزة ، والكسائيُّ، وخلفُ (تَتْلُو) بتاءين، من التلاوة؛ أي: تقرأً كلُّ نفسٍ صَحيفتَها، وقرأ الباقون: بالتاء والباء(١)، من البلوى؛ أي: تختبرُ، ومعناه: ظهورُ أثرِ العملِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٢٥)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٣٦١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٧٢).

- ﴿ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ ﴾ قَدَّمَتْ من العمل.
- ﴿ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ إلى حكمِه، فينفردُ فيهم بالحكمِ.
- ﴿ مَوْلَنَّهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ ربِّهم حقيقةً ، والمتولِّي جزاءَهم .
- ﴿ وَضَـٰلً عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفَتَرُونَ ﴾ ضاعَ عنهم ما كانوا يدَّعون أنهم شركاءٌ لله .

\* \* \*

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنْقُونَ آلَا ﴾.

[٣١] ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ بالمطر ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ بالنباتِ.

﴿ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ ﴾ من يستطيعُ خَلْقَها.

﴿ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ الإنسانَ من النطفةِ ، والمؤمنَ من الكافرِ .

﴿ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ عكسُه. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وحمزةً، والكسائيُّ، وخلفٌ، وحفصٌ عن عاصمٍ: (الْمَيِّتَ) بتشديد الياء، والكسائيُّ، وخلفٌ، وحفصٌ عن عاصمٍ: (الْمَيِّتَ) بتشديد الياء، والباقون: بالتخفيف(١).

﴿ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ يقدِّرُه ويقضيه.

﴿ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ هو الذي يفعلُ هذهِ الأشياءَ إذ لا يقدرون على العنادِ في ذلك .

﴿ فَقُلُ ﴾ لهم يا محمد: ﴿ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾ عقابَه فتسلمونَ.

<sup>(</sup>١) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٤٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٧٣).

﴿ فَلَالِكُورُ ٱللَّهُ رَبُّكُورُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَأَلَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ إِلَا ٱلضَّلَأَلَ فَأَنَّى تَصْرَفُونَ إِلَى الضَّلَالُ فَأَنَّى

[٣٢] ﴿ فَلَالِكُمْ ﴾ أي: الفعَّالُ لهذه الأشياءِ.

﴿ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْمَقُّ ﴾ الذي لا ريبَ في صِحَّته.

﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ ﴾ لا واسطةَ بينَهما .

﴿ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴾ عن الحقِّ إلى الباطلِ.

\* \* \*

﴿ كَنَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواً أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

[٣٣] ﴿ كَنَالِكَ ﴾ أي: مثلَ ذلك الحقِّ حَقَّتْ.

﴿ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ أي: ثَبَتَتْ ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواً ﴾ تمرَّدوا في كفرِهم.

﴿ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: حقَّ عليهم انتفاءُ الإيمان. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ عامرٍ: (كَلِمَاتُ) بالألف على الجمع، والباقون: بغير ألفِ على التوحيد (١).

\* \* \*

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُمْ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَكْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَكْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُۥ قَلْ ٱللَّهُ يَكْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُۥ قَالَ ٱللَّهُ يَكْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُۥ قَالِ ٱللَّهُ يَكْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُۥ قَالِ ٱللَّهُ يَكْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُۥ قَالِ ٱللَّهُ يَكْبُدُونَ اللَّهُ مِنْ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُۥ قَالِ ٱللَّهُ يَكْبُدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُۥ قَالِ اللَّهُ يَكْبُدُونَ اللَّهُ مِنْ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ يَعْدِيدُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ يَعْدِيدُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

[٣٤] ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم ﴾ أي: معبودِيكم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٢٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٢)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٢٦٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٨٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٧٣-٧٥).

﴿ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ﴾ يُنْشِئُهُ ﴿ ثُمَّ يَعِيدُهُ ۚ من بعدِ الموتِ، فإن أجابوك، وإلا ﴿ قُلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن الهدى. ﴿ قُلِ ﴾ أنت: ﴿ ٱللَّهُ يَكْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ ۚ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴾ تُصْرَفون عن الهدى.

\* \* \*

[٣٥] ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَن يَهْدِئَ ﴾ يرشدُ ﴿ إِلَى ٱلْحَقِّ ﴾ ، فإذا قالوا: لا ، ولا بدَّ لهم من ذلك .

﴿ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾ يقالُ: هديتُه للحقِّ وإلى الحقِّ، واستُعمل هنا اللغتان.

﴿ أَفَسَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِ ٱحَقَّ أَن يُنَبَعَ آمَن لَا يَهِدِى ﴾ أي: يهتدي. قرأ ابن كثيرٍ، وابن عامرٍ، وورش عن نافع: بفتح الياء والهاء وتشديد الدال، وأبو جعفرٍ كذلك، إلا أنه بإسكانِ الهاء، من اهتدى يهتدي، أدغموا التاء في الدال بعد نقل حركتِها مفتوحة إلى الهاء. وقرأ أبو عمرو، وقالون عن نافع: باختلاسِ فتحة الهاء تخفيفا، والتعليلُ فيه كالذي قبله، وقرأ حمزة، والكسائيُّ، وخلف : بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال، من هدى يهدي غيرَه، وقرأ يعقوب، وحفص عن عاصم: بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال، مبالغة؛ لأنه أدغم التاء في الدال، ولم يُلقِ حركتَها على الهاء، فاجتمع ساكنان، فكسرت الهاء لالتقاء الساكنين، وروى أبو بكرٍ عن عاصم: بكسر الياء إتباعاً للهاء مع التشديد، والتعليلُ فيه كالذي قبله، ومعنى القراءات كلّها واحدٌ.

﴿ إِلَّا أَن يُهْدَى ﴾ المعنى: اللهُ الذي يهدي إلى الحقِّ أحقُّ بالاتباع، أم الصنم الذي لا يهتدي بنفسِه إلى مكانٍ ينتقل إليه (إِلاَّ أَنْ يُهْدَى)؛ أي: يُنقل؟! ﴿ فَمَا لَكُو كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ بما يقتضي صريحُ العقلِ بطلانَه.

\* \* \*

﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ لِلَّاظَنَّ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ لِلَّا اللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ لِلَّاهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَلَّهُ عَلِيمُ بِمَا اللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّونَ إِنَّا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[٣٦] ﴿ وَمَا يَنْبِعُ أَكْثَرُهُمُ ﴾ فيما يعتقدون ﴿ إِلَّا ظَنَّا ﴾ أي: تقليدَ آبائهم، والمرادُ بالأكثر: جميعُ من يقولُ ذلك.

﴿ إِنَّ ٱلظَّنَ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا ﴾ أي: لا يعملُ عملَه، المعنى: لا يقوم الظنُّ مقامَ التحقيق ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ وعيدٌ على اتباعِهم للظنِّ .

\* \* \*

﴿ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّتِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ .

[٣٧] ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُوْنِ ٱللَّهِ ﴾ أي: وما كانَ هذا القرآنُ افتراءً من الخلق.

﴿ وَلَكِ كُن تَصِّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ أي: قبلَه من الكتبِ المتقدمةِ .

﴿ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِنْكِ ﴾ أي: تبيينَ أحكامِهِ.

﴿ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ لا شكَّ في نزولِه من قِبَلِ اللهِ تعالى.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِّن دُونِ ٱللهِ إِن كُنْهُمْ صَلِيقِينَ شَيْكَ .

[٣٨] ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ ﴾ أي: بل أيقولونَ اختلقَ محمدٌ ﷺ القرآنَ، ومعنى الهمزةِ فيه الإنكارُ.

﴿ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ﴾ شبه القرآنِ في الفصاحةِ والإعجازِ على وجهِ الافتراء؛ لأنكم عربٌ مثلي ﴿ وَاَدْعُواْ مَنِ السَّتَطَعْتُم ﴾ من (١) تعبدون.

﴿ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ليعينوكم على ذلكَ ﴿ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴾ أنَّ محمداً اختلقَهُ.

\* \* \*

﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُمْ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ .

[٣٩] ثم بَيَّنَ عجزَهم بقوله: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُجِيطُواْ بِعِلْمِهِ ﴾ أي: سارعوا إلى تكذيبِ القرآنِ قبلَ أن يتدبَّروه ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ أي: ولم يأتهم حقيقةُ عاقبةِ التكذيبِ من نزولِ العذابِ بهم.

﴿ كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ من كفارِ الأممِ الخاليةِ.

﴿ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي: آخرُ أمرِهم بالهلاكُ.

وفي معنى قولِه تعالى: ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ﴾ من الأمثالِ الدائرةِ على ألسنِ الناس: مَنْ جَهِلَ شيئاً عاداهُ.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ممن».

﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ اِلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ

[٤٠] ﴿ وَمِنْهُم ﴾ أي: المكذِّبين ﴿ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ سيؤمنُ بالقرآن. ﴿ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ أَب

﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ أي: من يصرُّ على الكفرِ، وهو تهديدٌ له.

\* \* \*

﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ أَنتُم بَرِيٓعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓءُ مِنَّا تَعْمَلُونَ شِيَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓءٌ مِنِّا تَعْمَلُونَ شِيَّهِ.

[٤١] ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ ﴾ يا محمدُ ﴿ فَقُـلَ ﴾ تحذيراً: ﴿ لِي عَمَلِي ﴾ أي: ثوابُ عملي في التبليغ والإنذارِ والطاعةِ لله تعالى.

﴿ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۗ أي: جزاؤه من الشِّرْكِ.

﴿ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِىٓ ۗ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ أي: لا يؤاخَذُ أحدٌ بذنب أحد، فمن حملَها على ظاهرِها، نسخَها بآيةِ السيفِ، ومن تأوَّلها بالجزاء، فثابتة؛ لأن الجزاء ثمَّ يكونُ.

\* \* \*

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُستِّمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠ .

[٤٢] ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ بظواهرِهم، وقلوبُهم لا تعي شيئاً مما تقولُه وتتلُوهُ من القرآن، ولهذا قال:

﴿ أَفَأَنتَ تُستِعِعُ ٱلصُّدَّ ﴾ يريدُ: سمعَ القلبِ.

﴿ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ظاهُره الاستفهامُ، ومعناه النفيُ.

﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَ وَلَوَ كَانُواْ لَا يُجْرُونَ ﴾.

[٤٣] ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ تعجُباً منكَ بأبصارِهم دونَ بصائرِهم، قيل: نزلت في المستهزئين.

﴿ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَ ﴾ أي: عَمَى القلب ﴿ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ قرنَ عدمَ الإدراكِ تفضيلاً لحكمِ الباطن على الظاهرِ.

### \* \* \*

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكُنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُكُمْ مَ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ .

[٤٤] ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّـاسَ شَيْتًا ﴾ لأنه في جميعِ أفعاله متفضلٌ وعادلٌ.

﴿ وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ بمخالفةِ أمرِ خالقِهم. قرأ حمزة، والكسائيُّ، وخلفُّ: (وَلَكِنِ) مخفَّفاً (الناسُ) رفعاً، والباقون: بالتشديدِ والنصب (١٠).

# \* \* \*

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ۞ .

[20] ﴿ وَيَوْمَ ﴾ أي: واذكرْ يومَ ﴿ نَعْشُرُهُمْ ﴾ وعيدٌ بالحشرِ وخزيِهم. قرأ

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۲۲)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۱۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۷۷-۷۷).

- حفصٌ عن عاصم: (يَحْشُرُهُمْ) بالياء، والباقون: بالنون(١).
- ﴿ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ ا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ ﴾ يستقصرونَ مدةَ لبثِهم في قبورهم.
- ﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ ﴾ أي: يعرفُ بعضهُم بعضاً عندَ خروجِهم من القبورِ.
  - ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ﴾ أي: بالعرضِ على اللهِ.
    - ﴿ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ في علم اللهِ.

\* \* \*

﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوَقِّيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَإِنَّا نَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَإِنَّا فَرَجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَإِنَّا فَي اللَّهُ سَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَإِنَّا فَي اللَّهُ سَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَإِنَّا فَي اللَّهُ سَهِيدٌ عَلَى مَا يَقْعَلُونَ وَإِنَّا فَي اللَّهُ سَهِيدُ عَلَى مَا يَعْمَلُونَ وَإِنَّا فَي اللَّهُ سَهِيدُ عَلَى مَا يَضَا لَوْنَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَعْمُ فَي اللَّهُ عَلَى مَا يَعْمُ اللَّهُ سَهِيدُ عَلَى مَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَى مَا يَعْمُ فَي اللَّهُ عَلَى مَا يَعْمُ فَي مَا يَعْمُ فَي اللَّهُ عَلَى مَا يَعْمُ اللّهُ عَلَى مَا يَعْمُ فَي مَا يَعْمُ فَيْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُ اللّهُ سَهِيدُ عَلَى مَا يَعْمُ فَي مِنْ اللّهُ عَلَى مَا يَعْمُ فَي مَا يَعْمُ فَي مِنْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُ أَنّا لَهُ مُنْ إِلَيْنَا مَا يَعْمُ فَي مَا إِلْمَا لَهُ عَلَى مَا يَعْمُ فَي مَا يَعْمُ فَي مُنْ اللّهِ عَلَيْ مَا يَعْمُ فَيْ أَيْنَا عَلَى مَا يَعْمُ مِنْ عَلَيْ مَا يَعْمُونَ مِنْ عَلَى مَا يَعْمُ مُنْ إِنْ مُنْ إِلَيْنَا مُونِ مِنْ إِنَا فِي مُنْ عَلَى مَا يَعْمُونَ عَلَى مَا عَلَى مَا يَعْمُ فَي مُنْ إِلَيْنَا مَا يَعْمُ مُنْ إِلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا يَعْمُ مُنْ مَا يَعْمُ مُنْ إِلَيْنَا مَا يَعْمُ مُنْ عَلَيْ مَا يَعْمُ مُنْ إِلَيْنَا مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْ عَلَى مُنْ عَلَيْ مَا يَعْمُ مُنْ إِلَيْنَا مَا عَلَى مَا عَلَيْ مَا يَعْمُ مُنْ عَلَيْ مَا عَلَى مُنْ عَلَيْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْكُونِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْكُمْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْكُونِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَيْكُونِ مِنْ عَلَى مَا عَلَى مَا

[٤٦] ﴿ وَإِمَّا نُرِينَّكَ ﴾ يا محمدُ ﴿ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾ من العذاب.

﴿ أَوْ نَنُوقِيَّنَّكَ ﴾ قبل تعذيبهم ﴿ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ في الآخرة .

﴿ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفَعَلُونَ ﴾ فيجزيهم به، و(ثم) بمعنى الواو، والمعنى: إن لم ترَ في أعدائك ما يسرُّكَ هنا، فستراه ثُمَّ.

\* \* \*

﴿ وَلِكُلِ أُمَّةِ رَّسُولُ ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَأَ

[٤٧] ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ ﴾ منَ الأمم الماضيةِ ﴿ رَّسُولُ ﴾ يُبعثُ إليهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۲۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۰۷)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۳۱٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۷۷).

﴿ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ ﴾ فكذَّبوه ﴿ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدلِ.

﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ لا يُعذبون بغيرِ حُجَّةٍ تلزمُهم.

\* \* \*

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ١٠٠٠ .

[٤٨] ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ يعني: المشركينَ استهزاءً: ﴿ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ بقيامِ الساعةِ .

﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ خطابٌ منهم للنبيِّ ﷺ والمؤمنينَ.

\* \* \*

﴿ قُل لَا آَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ ﴾ .

[٤٩] ﴿ قُل لَّا آَمُلِكُ لِنَفْسِي ﴾ لا أقدرُ لها على شيءٍ.

﴿ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ أي: دفعَ ضرًّ، ولا جلبَ نفعٍ ﴿ إِلَّا مَا شَـَآءَ ٱللَّهُ ﴾ أَنْ أملكَهُ.

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ﴾ مدةٌ معلومةٌ ﴿ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ ﴾ وقتُ فناءِ أعمارِهم.

﴿ فَلَا يَسَتَغَخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسَتَقَدِمُونَ ﴾ فلا تستعجلوا، فَسَيحينُ وقتُكم، واختلافُ القراء في الهمزتين من (جَاءَ أَجَلُهُمْ) كاختلافِهم فيهما من ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمُواَكُمُمُ ﴾ في سورة النساء [الآية: ٥].

\* \* \*

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ بَيَكًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ اللهُ مَنْهُ المُجْرِمُونَ ﴿ فَا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

[٥٠] ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُهُ بِيَنَا ﴾ ليلاً ﴿ أَوْ نَهَارًا ﴾ حينَ اشتغالِكم بطلبِ معاشِكم.

﴿ مَاذَا يَسَتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ استفهامٌ معناهُ التهويلُ(١)؛ أي: ما أعظمَ ما تستعجلونَ به! وستندمون على الاستعجالِ وتعرفونَ خطأَهُ.

\* \* \*

﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنَهُم بِدِّي ءَآلْكَنَ وَقَدْ كُنَّهُم بِدِهِ تَسَمَّعَجِلُونَ ۞ .

[٥١] ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ﴾ يعني: إن أتاكُم عذابُه ﴿ عَامَنْكُم بِدِّ ۗ أي: باللهِ حينَ لا ينفعُكم الإيمانُ ﴿ ءَآ أَتَنَ﴾ تؤمنون؟ استفهامُ توبيخ.

﴿ وَقَدْ كُنُمُ بِهِ مَسَّتَعْجِلُونَ ﴾ استهزاءً. قرأ نافعٌ، وأبو جعفر: (آلاَنَ) بفتحِ اللامِ من غيرِ همزٍ، والباقونَ: بإسكانِ اللامِ وهمزةِ بعدَها، وأجمعوا على مدِّ (آلان) لأنها همزةُ استفهامٍ دخلت على همزةِ الوصلِ لتفرِّقَ بينَ الاستفهامِ والخبرِ، وأجمعوا على عدمِ تحقيقِها لكونِها همزةَ وصلٍ، وهمزةُ الوصلِ لا تثبتُ إلا ابتداءً، وأجمعوا على تليينها، واختلفوا في كيفيته، فقال الوصلِ لا تثبتُ إلا ابتداءً، وأجمعوا على تليينها، واختلفوا في كيفيته، فقال كثيرٌ منهم: تبدل ألفاً خالصةً، وقال آخرون: تُسَهَّلَ بينَ بينَ، وكذا الحكمُ في (آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ) وفي: (قُلْ آاللهُ أَذِنَ لَكُمْ)(٢).

<sup>(</sup>١) «التهويل» ساقطة من «ن».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٢٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٣٥٧)، و «إتحاف فضلاء البشر»=

﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ فَيْ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِي اللللْلِلْمُ اللللِّلِلْمُ اللَّهُ الللَّا الللللْمُوا

[٢٥] ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ بالشركِ توبيخاً لهم: ﴿ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ ﴾ المؤلم على الدَّوام ﴿ هَلْ تُجُزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنُهُمُ تَكْسِبُونَ ﴾ في الدنيا.

\* \* \*

[٥٣] ﴿ ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ ﴾ يَستخبرونكَ .

﴿ أَحَقُّ هُوٍّ ﴾ العذابُ أو البعثُ، استفهام استهزاءِ.

﴿ قُلْ إِي ﴾ أي: نعم ﴿ وَرَبِيَّ ﴾ توكيدٌ للقسم. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وأبو جعفرٍ، وأبو عمرٍو: (وَرَبِّيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ ﴾ لا شكَّ فيه ﴿ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ بفائتينَ من العذابِ.

\* \* \*

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِدِّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ .

[ ٤٥] ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ ﴾ أشركت .

<sup>=</sup> للدمياطي (ص: ٢٥٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٧٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٤)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٥٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٨٠).

- ﴿ مَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ جميعاً.
- ﴿ لَا فَتَدَتْ بِهِ ٥٠ بَذَلَتْهُ في مقابلةِ نَجاتها.
- ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ ﴾ أَخْفَوها عن أتباعِهم خوفاً من ملامَتِهم، وقيل: معناه: أظهروها؛ لأنه ليسَ بيوم تصبُّرِ.
- ﴿ لَمَّا رَأُوا الْعَدَابَ ﴾ وهذا: قبلَ الإحراقِ بالنار، فإذا وقعوا فيها، ألهتهم عن التَّصَنُّع.
  - ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم ﴾ أي: بين الرؤساءِ والسَّفْلَةِ ﴿ بِٱلْقِسْطِّ ﴾ بالعدلِ.
- ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ليسَ تكريراً؛ لأن الأولَ قضاءٌ بينَ الأنبياءِ ومكذِّبيهم، والثاني مجازاة المشركينَ على الشركِ.

### \* \* \*

- ﴿ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَلاَّ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا كِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَقُّ وَلَا كِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّ اللّهُ
- [٥٥] ﴿ أَلاَ إِنَّ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَلَاۤ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ فلا مانع يمنعُه من إنفاذِ ما وعدَهُ ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك .

### \* \* \*

# ﴿ هُوَ يُحِيء وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

[٥٦] ﴿ هُوَ يُحِيءَ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ قرأ يعقوبُ: (تَرْجِعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون: بضمّ التاء وفتح الجيم (١١).

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ۲۵۲)، و"معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۸۰).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ شَ

[٧٥] ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّيِّكُمْ ﴾ كتابٌ فيهِ بيانُ ما يجبُ لكم وعليكم.

﴿ وَشِفَآءٌ ﴾ دواءٌ ﴿ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ من العقائدِ الفاسدةِ ﴿ وَهُدَى ﴾ من الضلالةِ ﴿ وَرَحْمَةُ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ خَصَّهم؛ لأنهم المنتفعونَ بالإيمان.

\* \* \*

﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١٠٠٠

[٥٨] ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ القرآنِ ﴿ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ الإسلامِ ﴿ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ ﴾ . قرأ رويسٌ عن يعقوبَ: (فَلْتَفْرَحُوا) بالخطابِ للمؤمنين، والباقون: بالغيب؛ أي: ليفرح المؤمنون (١١) .

﴿ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجُمعُونَ ﴾ من حُطامِ الدنيا. قرأ أبو جعفرٍ، وابنُ عامرٍ، ورويسٌ عن يعقوبَ: (تَجْمَعُونَ) بالخطاب على معنى: فلتفرحوا أيها المؤمنون، فهو خيرٌ مما تجمعون أيها المخاطبون، وقرأ الباقون: بالغيب (٢٠)؛ أي: خير مما يجمعُه الكفار، وقيل: الخطابُ في (تجمعون) للكافرين.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۵۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۸۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۲۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲۲)، و«تفسير البغوي» (۲/۳۱۷)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۸۵)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۸۱/۸).

﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُم مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّنْ رِّذْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَآللَهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[٩٩] ﴿ قُلَ ﴾ يا محمدُ لكفارِ مكَّةَ : ﴿ أَرَءَ يُشُم مَّاَ أَنــٰزَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ مِّرِنَ رِزْقِ﴾ أي: خلقَ من زروع وضروع.

﴿ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ﴾ هو ما حَرَّموا من الأنعامِ؛ كالبَحيرَةِ، والسائبةِ، والوصيلةِ، والحام.

﴿ قُلَ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ في هذا التحريمِ والتحليلِ؟ وتقدَّمَ قريباً الكلامُ في همزةِ الاستفهامِ في قولِه تعالى: (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ).

﴿ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ تتكذبون بنسبة ذلك إليه.

\* \* \*

﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلَّقِيَامَةَ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَالٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ۞ .

[٦٠] ﴿ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ ﴾ أي: وأيُّ شيءٍ ظَنُّهُم يُصْنَعُ بهم يومَ القيامةِ؟ أيحسبون أَلاَّ يجاوَزوا عليهِ؟

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ بإمهالِهم وقبولِ توبتِهم.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَّكُرُونَ ﴾ أَنْعُمَهُ عليهم.

\* \* \*

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَنْ عَمَلٍ إِلَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدٍ وَمَا يَعْدُرُبُ عَن رَبِّكِ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةِ فِ الشَّمَاءَ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْكٍ ثَبِينٍ ﴿ ﴾.

[71] ﴿ وَمَا تَكُونُ ﴾ يا محمدُ ﴿ فِي شَأْنِ ﴾ أمرٍ، وأصلُه الهمزُ بمعنى القَصْد، شَأَنْتُ شَأْنَهُ: قَصَدْتُهُ.

﴿ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ ﴾ من اللهِ ﴿ مِن قُرْءَانِ ﴾ نزلَ ، ثم خاطبَه وأُمَّتَهُ فقال:

﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ﴾ وأُضْمِرَ ﷺ قبلَ الذكر تفضيلاً له، ثم جُمع معَ أُمته تفضيلاً لهم.

﴿ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ﴾ مُطَّلعينَ.

﴿ إِذْ تُفِيضُونَ فِيدً ﴾ أي: تخوضون في العمل.

﴿ وَمَا يَعْزُبُ ﴾ قرأ الكسائيُّ: بكسر الزاي، والباقون: بالضمِّ (١)، ومعناهما: يغيب ﴿ عَن رَّيِكَ مِن مِّنْقَالِ ﴾ أي: وزنِ ثقلِ ﴿ ذَرَّةٍ ﴾ وهي النملةُ الحميراءُ الصغيرةُ.

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ أي: في الوجودِ، وتقديمُ الأرضِ؛ لأنَّ الكلامَ في حالِ أهلِها.

﴿ وَلَاۤ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ ﴾ أي: من الذرَّةِ ﴿ وَلَاۤ أَكُبَرَ ﴾ قرأ يعقوبُ، وحمزةُ، وخلفٌ: (وَلاَ أَصْغَرُ) (وَلاَ أَكْبَرُ) برفعِ الراءِ فيهما عطفاً على موضع (مِنْ) ومعمولِها؛ لأنَّ موضعَه رفعٌ بـ(يعزبُ)، وقرأ الباقون: بالنصبِ عطفاً على الذَّرةِ في الكسرِ، وجعلِ الفتحِ بدلَ الكسرِ لامتناعِ الصرفِ (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۲۸)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲۲ ۱۲۳)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۳۱۸)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۸۲۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٢٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٣)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٣٨٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري =

## ﴿ إِلَّا فِي كِنَكِ مُّبِينِ ﴾ هو اللوحُ المحفوظ.

#### \* \* \*

# ﴿ أَلاَّ إِنَّ أَوْلِيآ ءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أَلَّا إِنَّ أَوْلَ

[٦٢] ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اَ اللهِ ﴾ هم الذين والَوْهُ بالطاعةِ والعبادةِ، وتَوَلاً هم بالكرامةِ.

﴿ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْـزَنُونَ ﴾ في الآخرةِ، وإلاَّ فهم أشدُّ خوفاً وحزناً في الدنيا من غيرِهم.

ورُويَ عن النبي ﷺ أنه سُئِلَ: مَنْ أُولياءُ الله؟ فقال: «الَّذِينَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ ذَكَرْتَ الله﴾(١).

قالَ ابنُ عطيةَ رحمه الله: وهذا وصفٌ لازمٌ للمتقين؛ لأنهم يَخْشَعونَ وَيَتَخَشَّعونَ (٢).

#### \* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ }

[٦٣] ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ هذه صفةُ أولياءِ الله تعالى.

\* \* \*

<sup>= (</sup>٢/ ٢٨٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۱۱۲۳۵)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۰۸/۱۰)، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٣/ ١٢٨).

﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّ

[7٤] ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا﴾ هي الرؤيا الصالحة يراها الإنسان، أو تُرى له ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ الجنةِ والرضوانِ.

﴿ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللَّهِ ﴾ لا خُلْفَ لمواعدِهِ، والتبديلُ: تغييرُ الشيءِ عن حالِهِ ﴿ ذَلِكَ ﴾ التبشيرُ ﴿ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَلَا يَحْنُرُنكَ قَوْلُهُمْ اللَّهِ إِنَّ ٱلْعِنْزَةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[70] ثم خاطب نبيَّه عَلَيْ فقالَ: ﴿ وَلَا يَعَدُّرُنكَ ﴾ يا محمدُ.

﴿ فَوَلَّهُمْ ﴾ تكذيبُهم؛ يعني: المشركين، تم الكلامُ هاهنا، ثم ابتدأ فقال:

﴿ إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ ﴾ القدرةَ ﴿ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ يُعِزُّ مَنْ يشاءُ، فهو يقهرُهم وينصرُكَ عليهم.

﴿ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لأقوالِهم ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بأعمالِهم.

\* \* \*

﴿ أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ ﴾.

[77] ﴿ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ من الملائكة

والثَّقَلَين، يحكمُ بما(١) يريدُ، ويفعلُ ما يشاءُ سبحانه.

﴿ وَمَا يَثَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً ﴾ أي: ما يتبعون شركاءَ على الحقيقةِ، فإنَّ شركةَ اللهِ في الربوبيةِ مُحالٌ.

﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَا ٱلظَّنَ ﴾ أي: ظنَّهم أنَّ آلهتهم تُقُرِّبُهم إلى الله تعالى. واختلافُ القراء في الهمزتينِ من (شُرَكَاءَ إِنْ) كاختلافِهم فيهما من (شُهَدَاءَ إِنْ) في سورةِ البقرةِ [الآية: ١٣٣]. ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴾ يكذِبون.

\* \* \*

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ شِيَّ﴾.

[٦٧] ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْـلَ لِنَسَـكُنُواْ فِيهِ ﴾ أي: مع أزواجِكم وأولادِكم لزوالِ التعب، والسكونُ: الهُدوُّ عن اضطرابِ.

﴿ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِدًا ﴾ أي: يُبْصَرُ فيه مطالبُ الأرزاقِ.

﴿ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ سماعَ تدابُر واعتبارٍ.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ اَتَّخَاذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَةُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِ اللَّهِ مَا لَا وَمَا فِ اللَّهُ مَا لَا يَعَالَمُونَ فَي اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَي ﴾.

[77] ﴿ قَالُوا ﴾ يعني: المشركينَ ﴿ اللَّهُ عَلَا ﴾ هو قولُهم: الملائكةُ بناتُ الله.

<sup>(</sup>١) في «ت» و «ن»: «ما».

﴿ سُبُحَنَّهُ ۚ ۚ ﴾ تنزيةٌ عن الولدِ ﴿ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ﴾ عن خَلْقِه.

﴿ لَهُ مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ عَبيداً ومُلْكا ﴿ إِنْ ﴾ أي: ما ﴿ عِندَكُم مِّن سُلُطَن ﴾ حجة ﴿ بَهنداً ﴾ القول، ثم نفى عنهم الحجة بقولِه:

﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾ توبيخٌ على اختلاقِهم، وفيه دليلٌ على أنَّ كلَّ قولٍ لا برهانَ عليه فهو جهالةٌ.

\* \* \*

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّال

[79] ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفُتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ باتخاذِ الولدِ وإضافةِ الشريكِ إليه.

﴿ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ لا يفوزونَ، وتمَّ الكلامُ.

\* \* \*

﴿ مَتَنَعُ فِي ٱلدُّنِيَ اثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ( ) .

[٧٠] ﴿ مَتَنَعُ فِي ٱلدُّنِيَ ﴾ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ؛ أي: افتراؤهم متاعٌ في الدنيا؛ أي: بُلْغَةٌ يسيرةٌ بنيلِ رئاستِهم ولذتِهم، ثم تزولُ.

﴿ ثُعَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُم ﴾ بالموتِ.

﴿ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْمَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَ انْوَأْيَكُنْرُونَ ﴾ بسببِ كفرهم.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِى بِعَايِئتِ ٱللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوۤاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآ عَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ وَشُرَكآ عَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةَ ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ إِنَ اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا أَعْرَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

[٧١] ﴿ ﴿ وَٱتْلُ ﴾ أي: اقرأ يا محمدُ ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ على أهلِ مكةَ ﴿ نَبَأَ ﴾ خبرَ ﴿ نُوجٍ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ وهم ولدُ قابيلَ بنِ آدمَ.

﴿ يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبْرَ ﴾ عَظُمَ وشَقَّ ﴿ عَلَيْكُم مَّقَامِي ﴾ طولُ مَكْثي بينَكم.

﴿ وَتَذَكِيرِي﴾ تحذيري ﴿ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ بأدلَّتِهِ، فعزمُتم على قتلي وطَرْدي.

﴿ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَلْتُ ﴾ وَثِقْتُ به ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾ قراءة العامة: (فَأَجْمِعُوا) بالقطع وكسرِ الميم؛ أي: أُحكِموه.

﴿ وَشُرَكَا ءَكُمْ ﴾ أي: آلهتكمُ، ونُصِبَ (شُركاءكُمْ) بفعلٍ محذوفِ تقديرُه: وادعوا شركاءكم فاستعينوا، بها وقرأ رويسٌ عن يعقوبَ بخلافِ عنه: (فَاجْمَعُوا) بوصلِ الهمزةِ وفتحِ الميمِ، من الجمع، ووردَتْ عن نافع (۱)، وقرأ يعقوبُ: (وَشُركَاؤُكُمْ) بالرفع (۲)؛ أي: فَأَجمِعوا أمرَكم أنتم وشركاؤُكم.

﴿ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ ﴾ في قصدي بالهلاكِ ﴿عَلَيْكُورْ غُمَّةً ﴾ خَفِيّاً، بل جاهِروني به ﴿ ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىٰٓ﴾ أَمْضُوا ما في أنفسكم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۲۸)، و «المحتسب» لابن جني (۱/ ۳۱۶)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۳۷۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۸۵ـ۸۵).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۳۷۱)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري
 (۲/ ۲۸۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۸۵).

﴿ وَلَا نُنظِرُونِ ﴾ لا تُؤخّرونِ. أثبتَ يعقوبُ الياءَ في (تُنْظِروُنِي). تلخيصُه: اقصدوا هَلاكي بكلِّ طريقٍ سريعاً، فلا خوفَ عندي؛ لوثوقي باللهِ.

#### \* \* \*

[٧٢] ﴿ فَإِن تَوَلَيْتُمَ ﴾ أعرضْتُم عن تذكيري ﴿ فَمَا سَأَلْتُكُمُ ﴾ على ذلكَ. ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ جُعْلِ فتنفروا عَنِّي.

﴿ إِنَّ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾ لا تعلُّقَ له بكُم. قرأ نافعٌ، وأبو جعفر، وأبو عمرو، وابنُ عامرٍ، وحفصٌ عن عاصمٍ (أَجْرِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ الذين لا يأخذونَ الأجرَ على التعليم.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتْمِفَ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايِنِنَا فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذِرِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا ا

[٧٣] ﴿ فَكَذَبُوهُ ﴾ استَمُّروا على تكذيبه ﴿ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ وكانوا ثمانين ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَتَهِفَ ﴾ شُكَّانَ الأرض خَلَفاً عن الهالكينَ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٠)، و«الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٤٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٨٦).

﴿ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَئِنَا ﴾ بالطُّوفانِ ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلمُنْذَرِينَ ﴾ آخرَ أمر الذين أنذرَهم الرسلُ فلم يؤمنوا.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَكَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾ .

[٧٤] ﴿ ثُمَّ بِعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ أي: من بعدِ نوح.

﴿ رُسُلًا﴾ كإبراهيمَ وهودٍ وصالح ولوطٍ وشعيبٍ، وغيرهم.

﴿ إِلَىٰ فَوْمِهُم ﴾ كلُّ رسولٍ إلى قومِه.

﴿ فَهَآ ءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ بالدَّلالاتِ الواضحاتِ.

﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ فما كانَ إيمانُهم إلا ممتنعاً ؛ لشدَّة شكيمتِهم في الكفر، وتصميمِهم عليه.

﴿ بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِن قَبَلُ ﴾ يريدُ: أنهم كانوا قبل بعثةِ الرسلِ أهلَ جاهليةٍ مكذِّبينَ بالحقّ، فما وقع فصلٌ بين حالتَيْهم بعدَ بعثةِ الرسلِ وقبلَها، كأنْ لم يُبْعَثْ إليهم أحدٌ.

﴿ كَتَالِكَ ﴾ مثلَ ذلكَ الطَّبْعِ المحكمِ ﴿ نَطْبَعُ ﴾ نختِمُ ﴿ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ بخذلانهم، وفي ذلكَ دليلٌ على أن الأفعالَ واقعةٌ بقدرةِ اللهِ تعالى.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِايَنَيْنَا فَأَسُتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْمِرِمِينَ ﴿ ﴾ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْمِرِمِينَ ﴿ ﴾

[٧٥] ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾ أي: بعدَ الرُّسُلِ ﴿ مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

وَمَلَإِيْهِۦ﴾ يعني: أشرافَ قومِه ﴿ بَِّايَلِنَآ ﴾ التسع.

﴿ فَأَسْتَكُبُرُوا ﴾ عن اتبّاعِها ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾ أي: مشركين.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينُ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ فَكَا السِّحْرُ مُّبِينُ ١٠٠٠ ﴾.

[٧٦] ﴿ فَلَمَا جَآءَهُم ﴾ يعني: فرعونَ وقومَه ﴿ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا ﴾ وعرفوه؛ لتظاهرِ المعجزات ﴿ قَالُوٓا ﴾ من فرطِ تمرِّدِهم ﴿ إِنَّ هَلَاَ لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ ظاهرٌ.

\* \* \*

﴿ قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَلَا وَلَا يُقَلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿ فَالَ

[٧٧] ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ صَحُمَّ ﴾ تقديرُ الكلام: أتقولونَ للحقّ لما جاءكم: إنه سحرٌ؟ ثم قال منكراً عليهم: ﴿ أَسِحْرُ هَنَا ﴾؟ فحذف السحرَ الأولَ اكتفاءً بدلالةِ الكلامِ عليه ﴿ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنِحُرُونَ ﴾ المعنى: أيكونُ سِحْراً وقد أفلحَ مَنْ جاءَ به؟!

\* \* \*

﴿ قَالُوٓاْ أَجِثَتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

[٧٨] ﴿ قَالُواْ ﴾ فرعونُ وقومُه لموسى عليه السلام: ﴿ أَجِفْتَنَا لِتَلْفِئْنَا ﴾ تَصْرِفْنا ﴿ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا﴾ من عبادةِ الأصنام.

﴿ وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِلِّرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الملكُ في أرضِ مصرَ. قرأ أبو بكرٍ عن

عاصمٍ: (وَيَكُونَ) بالياء على التذكير، والباقون: بالتاء على التأنيث(١).

﴿ وَمَا غَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ مصدِّقين. قرأ أبو عمرٍو: (وَنَحْن لَكُمَا) بإدغام النون في اللام (٢).

\* \* \*

# ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمِ النَّي ﴾.

[٧٩] ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَنِحٍ عَلِيمٍ ﴾ حاذقٍ فيه. قرأ حمزةً ، والكسائيُّ ، وخلفُّ: (سَحَّارِ) على وزن فَعَّالٍ بتشديدِ الحاءِ وألفِ بعدَها ، وأمالَ فتحة الحاءِ الدوريُّ عن الكسائيِّ ، وقرأ الباقون: (سَاحِرٍ) على وزن فاعِلِ والألفِ قبلَ الحاء (٣) .

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ ۞ .

[٨٠] ﴿ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴾ أي: اطْرَحوا على الأرضِ ما معَكُم من حبالِكم وعِصِيِّكم، وتقدَّمَ ذكرُ القصةِ في الأحراف.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۳۷۳)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۸۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۸۲/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٤٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٢٨٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٢)، و«الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٤٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٨٧).

﴿ فَلَمَّاۤ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا

[٨١] ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا حِنْتُم ﴾ أي: الذي جئتم ﴿ بِهِ ٱلسِّحُرُ ﴾ قرأ أبو جعفرٍ ، وأبو عمرٍ و (آلسِّحُرُ) بالمدِّ على الاستفهام ، تقديرُه : أيُّ شيءِ جئتُم به ، أَهُوَ السِّحْرُ ؟ ويجوز لكل منهما تسهيلُ الهمزةِ الثانيةِ بينَ بينَ وإبدالُها ألفاً خالصةً كما تقدَّم في قولِه : (آلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) ، ولا يجوزُ الفصلُ فيه بالألفِ ، كما لا يجوز في (آلآنَ) ، وقرأ الباقون : (بِهِ السِّحْرُ) بهمزةِ وصلٍ على الخبر ، فتسقطُ وصلاً ، وتُحذف بالصلةِ في الهاءِ قبلَها ؛ لالتقاءِ الساكِنين (١٠) .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ﴿ مِن مُحَقُّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصِّلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ لا يُقوِّيهِ.

\* \* \*

﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ ﴿

[۸۲] ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ ﴾ يُثَبِّتُهُ ﴿ بِكَلِمَتِهِ ۚ ﴾ بأوامِره ﴿ وَلَوْ كُرِهَ اللَّهُ الْمُجُرِمُونَ ﴾ ذلك.

\* \* \*

﴿ فَمَا ٓءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ آهَ ﴾.

[٨٣] ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ ﴾ لم يصدِّقْهُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۲۸)، و «التيسير» للداني (ص: ۱۲۳)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۳۷۳)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۸۷).

﴿ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ۦ﴾ أي: أو لادٌ من أو لادِ قومِه بني إسرائيلَ.

﴿ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمَ ﴾ أي: ملأ الذريَّةِ؛ فإن ملأَ الذرية كانوا من قومِ فرعونَ، وقيلَ: الضميرُ لفرعونَ، وجمعَهُ لأنه كانَ عظيماً في نفسه، فخوطِبَ بالجمع.

﴿ أَن يَفْلِنَهُمْ ۚ ﴾ يُعَذِّبَهم، ولم يقل: يَفْتِنوهُم؛ لأنه أخبرَ عن فرعونَ، وكانَ قومُه على مثل ما كانَ عليهِ ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ﴾ غالبٌ قاهرٌ.

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَاِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ في الكبرِ حتى ادَّعى الربوبيةَ. رُويَ عن يعقوبَ الوقفُ بالياءِ على (لَعَالِي).

\* \* \*

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوِّمِ إِن كُنْنُمْ ءَامَنهُم بِأَللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُنْنُم مُسْلِمِينَ اللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُنْنُم مُسْلِمِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[٨٤] ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ ﴾ لمؤمني قومِه.

﴿ يَقُومُ إِن كُنُّمُ ءَامَنَهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ﴾ ثِقُوا به .

﴿ إِن كُنُّهُم مُّسَّلِمِينَ ﴾ مخلِصينَ له.

\* \* \*

﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥

[٨٥] ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ لأنهم كانوا مؤمنينَ مخلصينَ.

﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتَـنَةً ﴾ موضعَ فتنةٍ ؛ أي: عذابٍ بعدَ توبَتِنا.

﴿ لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي: لا تُظْهِرْهُم علينا، فيظُنُّوا أنا لم نكنْ على الحقّ، فيزدادوا طُغياناً.

\* \* \*

﴿ وَنَجِننَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ۞ . [٨٦] ﴿ وَنَجِننَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ۞ من كَيْدِهِم.

\* \* \*

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوّءا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَأَجْعَلُواْ بَيُوتَكُمُ بِمِصْرَ بُيُوتَا وَأَجْعَلُواْ بَيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةً وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ لِللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[٨٧] ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيدِ أَن تَبَوَّءًا ﴾ اتَّخِذا.

﴿ لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتًا ﴾ تسكنونَ فيها .

﴿ وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبَلَةً ﴾ مساجدَ متوجِّهةً نحوَ الكعبة ، وكان موسى يصلِّي إليها ؛ لأنَّ فرعونَ كانَ قد أمرَ بني إسرائيلَ بتخريبِ بِيَعِهِم ، وألاَّ يظاهروا بعبادتِهم ، فأُمروا باتخاذِ مساجدَ في بيوتِهم يصلُّون فيها سِرّاً .

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ ﴾ أَتِمُّوها ﴿ وَبَثِرِ ﴾ يا موسى ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بخيرَيِ الدنيا والآخرةِ.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوَةِ اللَّهُ أَنَّ لِكُوبِ فِي الْحَيَوَةِ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللْ

[٨٨] ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةَ ﴾ كلَّ ما يتزيَّنُ به من متاع الدنيا . ﴿ وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ وأنواعاً من المالِ.

﴿ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ﴾ قرأ عاصمٌ ، وحمزة ، والكسائيُ ، وخلفٌ ، (لِيُضلُّوا) بضمَّ الياء ، أي: لِيُضلُّوا غيرَهم ، والباقون: بفتحها (١) ؛ أي: ليضلُّوا في أنفسهم ، واللاُم في (لِيُضلُّوا) لامُ العاقبة ، يعني: فَيُضِلُّوا ، ويكون عاقبة أمرهم الضَّلال ، كقوله تعالى : ﴿ فَالنَّقَطَ مُو اللهُ وَعُونَ لِيَكُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّا وَحَزَنًا ﴾ [القصص: ١٨] ، وقيل : هي لامُ (كي) ؛ أي: آتيتَهم كي تَفْينَهم فَيضِلُوا ويُضِلُّوا ؛ كقوله : ﴿ لَأَسْقَيْنَهُم مِّامً عَدَاً إِنَّ لِنَفْئِنَهُمْ فِيهً وَمَن يُعْرِضَ عَن فَيْضِلُوا ، وقيل : ها القرطبيُّ : وأصحُ ما قيل عَن ذِكْر رَبِّهِ عَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ [الجن: ٢١-١٧] ، قال القرطبيُّ : وأصحُ ما قيل فيها ، وهو قولُ الخليل وسيبويهِ : أنها لامُ العاقبةِ والصَّيرورة (٢٠).

﴿ رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمُولِهِمْ ﴾ أذهِبْ آثارها بالهلاكِ ﴿ وَٱشْدُدْ ﴾ واختِمْ.

﴿ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ لِئَلاَ يدخُلَها الإيمانُ، وأصلُ الشدِّ: الاستيثاقُ، وإنما دعا عليهم بعدَ الإنذار؛ لعلمِهِ أن لا سبيلَ إلى إيمانِهم.

﴿ فَلَا يُؤْمِنُوا ﴾ معناهُ: اللهمَّ فلا يؤمنوا.

﴿ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ﴾ وهو الغرقُ.

\* \* \*

﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَبِعَآنِ سَجِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

[٨٩] ﴿ قَالَ ﴾ الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام:

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۰٦)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۲۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۸۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير القرطبي» (٨/ ٣٧٤).

﴿ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا ﴾ إِنَّما نُسبَتْ إليهما، والدعاءُ كانَ منْ موسى؛ لأنه رُوِيَ أَنَّ موسى كانَ يدعو، وهارونُ يؤمِّنُ، والتأمينُ دعاءٌ وفي بعضِ القصص: كانَ بينَ دعاءِ موسى وإجابتهِ أربعونَ سنةً.

﴿ فَأَسْتَقِيمًا ﴾ على الرسالةِ ، وامضيا لأمري.

﴿ وَلاَ نَتِّبِعالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ أَمْرَ الله تعالى. قرأ العامةُ: (تتّبِعانً) بتشديدِ التاءِ الثانيةِ وفتجها وكسرِ الباءِ وتشديدِ النونِ في موضعِ جزمٍ على النهيِ، والنونُ للتوكيد، وحركت لالتقاءِ الساكنينِ، واختيرَ لها الكسرُ؛ لأنها أشبهتْ نونَ الرجلانِ، ويقال في الواحدِ: لا تَتّبِعَنَّ بفتحِ النون، وقرأ ابنُ ذكوانَ عن ابنِ عامرٍ بتشديدِ التاءِ مع تخفيفِ النونِ، فتكون (لا) نافيةً، فيصيرُ اللفظُ لفظَ الخبر، ومعناهُ النهيُ؛ كقوله: (لاَ تُضَارُّ وَالِدَةٌ) على قراءةِ من رفع، ورُوي عن ابنِ ذكوانَ أيضاً وجهٌ آخرُ بتخفيفِ التاءِ الثانية ساكنةً، وفتحِ الباءِ مع تشديدِ النونِ من تَبِع (۱)، المعنى: لا تسلكُ طريقَ مَنْ لا يعلمُ حقيقةَ وعدي ووعيدي.

\* \* \*

﴿ هُ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ يلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُواً حَتَى إِذَا أَدْرَكُ أُلْعَرَا إِلَا ٱلَّذِي ءَامَنَتُ بِهِ بَنُواْ إِسْرَءِ يلَ حَتَى إِذَا أَدْرَكُ أُلْعَرَا إِلَا ٱلَّذِي ءَامَنَتُ بِهِ بَنُواْ إِسْرَءِ يلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ أَنْ ﴾.

[٩٠] ﴿ ﴿ وَجَوَزُنَا ﴾ عَبَرْنا ﴿ بِبَنِيَ إِسۡرَ ۚ مِلَ ٱلۡبَحۡرَ ﴾ حتى الشطِّ حافِظينَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۲۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲۳)، و«تفسير البغوي» (۲/۳۷)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۷۸۷)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/۹۰).

لهم ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغَيًا وَعَدَوًا ﴾ ظُلْماً واعتداءً، وكانَ البحرُ قلِ انفلقَ لموسى وقومِه، فلما وصلَ فرعونُ بجنودِه إلى البحر، هابوا دخولَه، فتقدَّمَهم جبريلُ في صورةِ هامانَ على فرسٍ وَدِيقٍ؛ أَيْ: شَهِيٍّ، وهي التي في فَرْجِها بَلَلٌ وخاضَ البحرَ، فاقتحمتِ الخيولُ، وتقدَّمَ ذكرُ القصةِ مستوفىً في سورةِ البقرةِ عندَ تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلبَحْرَ ﴾ مستوفىً في سورةِ البقرةِ عندَ تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلبَحْرَ ﴾ [الآبة: ٥٠]، فلما دخلَ آخرُهم، وهمَّ أَوَّلُهم أَنْ يخرجَ، انطبقَ عليهِم الماءُ.

﴿ حَتَىٰ إِذَآ أَدَرَكُ ٱلْفَرَقُ ﴾ أي: قارَبَه، وكانَ هذا في يومِ عاشوراءَ ﴿ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ﴾ قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ: (إِنَّهُ) بكسرِ الألفِ على الاستئنافِ بدلاً من (آمَنْتُ)، والباقون: بالفتحِ على حذفِ الباء التي هي صلةُ الإيمان (١)؛ أي: بأنه.

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِى ءَامَنَتْ بِهِ عَنَوْ إِسْرَ عِلْ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ وكرر معنى الإيمانِ ثلاث مراتٍ حرصاً على القبول، فلم يُقْبَلْ ؛ لأنه فَرَّطَ، ولم يكنْ وقت قَبولٍ.

\* \* \*

﴿ ءَآلْ عَنَ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبَلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ (أَنَّ).

[91] فعندَ ذلكَ دَسَّ جِبْريلُ عليه السلام في فيهِ مِنْ حَمَا البحرِ، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ الضالِّينَ ﴾ الضالِّينَ ﴾ الضالِّينَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٣)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٣٧٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٩١).

المضلِّينَ؟! وتقدَّمَ الكلامُ في (آلآن)، ومذاهبُ القراءِ فيهِ عندَ قولِه: ﴿ عَآلَتُنَ وَقَدْ كُنُمُ بِهِ عَندَ قولِه: ﴿ عَآلَتُنَ وَقَدْ كُنُمُ بِهِ عَندَ تَعْجِلُونَ ﴾ [يونس: ٥١].

#### \* \* \*

﴿ فَٱلْمَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَكُونَ النَّاسِ عَنْءَايَكُونَ النَّاسِ عَنْءَايَكِنَا لَغَلِفِلُونَ النَّاسِ .

[٩٢] فلما أخبرَ موسى قومَه بهلاكِ فرعونَ وقومِه، قالتْ بنو إسرائيلَ: ما ماتَ فرعونُ، فأمرَ اللهُ البحرَ، فألقى فرعونَ على الساحل أحمرَ قصيراً كأنه ثورٌ، فتيقَّنَ بنو إسرائيلَ موتَهُ، فمن ذلكَ الوقتِ لا يقبلُ الماءُ مَيْتاً أبداً، فذلكَ قولُه: ﴿ فَٱلْيُومَ نُنَجِّيكَ ﴾ نلقيكَ على نَجْوَةٍ من الأرضِ؛ أي: مرتفَع منها. قرأ يعقوبُ: (نُنْجيكَ) مخفَّفاً، والباقون: مشدَّداً (۱).

﴿ بِبَدَنِكَ﴾ وحدَكَ.

﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ﴾ بعدَكَ ﴿ ءَايَةً ﴾ علامةً تظهرُ لهم بها عبوديتُكَ من ربوبيتِكَ ؛ لأنكَ لو كنتَ رَبّاً ، لما غرقْتَ .

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنْنِنَا لَغَنْفِلُونَ ﴾ لا يتفحَّرون فيها .

### \* \* \*

﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلَمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ .

[٩٣] ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا﴾ أنزلْنا ﴿ بَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ﴾ منزلَ كرامةٍ، وهي

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۳۷۷)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۵۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۹۱).

الأرضُ المقدسةُ التي كتبَ اللهُ ميراثها لإبراهيمَ وذريتِهِ.

﴿ وَرَزَفَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَنَتِ ﴾ الحلالاتِ ﴿ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَ ﴾ يعني: اليهودَ الذين كانوا في عهدِ النبيِّ عَيَيَةً ﴿ حَتَى جَآءَهُمُ ٱلْمِلَدُ ﴾ يعني: القرآنَ، فبعضٌ قال: هو هو، وبعض: ليسَ هو، وغيَّروا صفتهُ مع معرفتِهم صدقَهُ وصفتهُ.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقَضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ في الدنيا، فيثيبُ التائب، ويعاقبُ العاصي .

#### \* \* \*

﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ الْهُمْ .

[98] ثم قال خِطاباً للنَّبي ﷺ، والمرادُ غيرُه: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ يعني: القرآنَ ﴿ فَسَعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبُلِكَ ﴾ فيخبرونك أنك مكتوبٌ عندَهم في التوراة، وقيلَ غيرُ ذلكَ، والشكُ في اللغةِ: أصلُه الضيقُ، فقال ﷺ في الجوابِ: ﴿لاَ أَشُكُ وَلاَ أَسْأَلُ أَحَداً، أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُ ﴾ (١). الضيقُ، فقال ﷺ في الجوابِ: ﴿لاَ أَشُكُ وَلاَ أَسْأَلُ أَحَداً، أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُ ﴾ (١). قرأ ابنُ كثيرٍ، والكسائيُّ، وخلفُّ: (فَسَلِ) بنقل حركةِ الهمزة إلى الساكن قبلَها، وهو السين، والباقون: بغير نقل (٢)، ثم استأنف الكلامَ فقال:

﴿ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ الذي لا شَكَّ فيه، وهو القرآنُ.

﴿ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ الشاكّين.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۲۱۱)، وابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۰۲/۱۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٤٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٤١٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٩٢).

﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَسِرِينَ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ اللهِ فَيَعَالَمُ اللهِ فَيَعَالِهُ اللهِ فَيَعَالَمُ اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

[90] ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ والخطابُ في هذه الآية كالتي قبلَها للنبيِّ ﷺ، والمرادُ غيرُه.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مِنْ أَلَّ مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلّلْمِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ اللَّهِ مِنْ أَلَّا مِلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَنَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا م

[٩٦] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ ﴾ وَجَبَتْ.

﴿ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ أنهم يموتون كُفَّاراً، وهي: هؤلاءِ للنارِ ولا أُبالي. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ عامرٍ: (كَلِمَاتُ) بالألف على الجمع، والباقون: بغير ألفٍ على التوحيد (١) ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

\* \* \*

﴿ وَلَوْ جَآءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٠٠٠ ﴿

[٩٧] ﴿ وَلَوْ جَآءَ تُهُمُ كُلُّ ءَايَةٍ ﴾ سألوها، وأُنَّثَ فعلُ (كُلُّ) لإضافتِه إلى مؤنثٍ .

﴿ حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ اللَّالِيمَ ﴾ فحينئذٍ يؤمنون ولا ينفعُهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٢٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢٦٢/٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/٣).

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهُمْ إِلَا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ شَيْكُ.

[٩٨] ﴿ فَلَوَلآ ﴾ أي: فهلاَّ ﴿ كَانَتُ ﴾ المعنى: فلم تكنْ ﴿ فَرَيَةُ ﴾ من القرى الهالكةِ ﴿ ءَامَنتُ ﴾ عندَ معاينةِ العذابِ.

﴿ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُما ﴾ بأنْ تَقَبَّلَ اللهُ منها.

﴿ إِلَّا فَوْمَ يُونُسَ﴾ فإنَّه نفعَهم إيمانُهم في ذلكَ الوقتِ، و(قومَ) نصبٌ على الاستثناءِ المنقطع، تقديرُه: ولكنَّ قومَ يونسَ.

﴿ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَاعَنَّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ ﴾ الذلِّ والهوانِ.

﴿ فِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَمَتَعَنَّهُمْ إِلَى حِينِ ﴾ إلى وقتِ انقضاءِ آجالِهم، وملخَّصُ القصةِ: أنَّ قومَ يونسَ كانوا بِنينَوى من أرضِ الموصِلِ، وكانوا يعبدون الأصنام، فأرسلَ الله إليهم يونسَ عليه السلام، فكذَّبوه، فقيل له: أخبرُهم أنَّ العذابَ مُصَبِّحُهم بعدَ ثلاثٍ، فأخبرَهم، فقالوا: هو رجلٌ لا يكذبُ فارقُبوه، فإن أقامَ معكم، فلا عليكم، وإن ارتحلَ عنكم، فهو نزولُ العذابِ لا شكَّ، فلما جاءهم الميعادُ، تغَشَّاهم العذابُ، فكانَ مرتفعاً على رؤوسهم قدرَ ميلٍ، رُوِيَ أنه غيمٌ أسودُ يدخنُ دخاناً شديداً، وكان يونسُ قد خرجَ من بينِ أَظْهُرِهِمْ في جوفِ تلكَ الليلةِ، فلما رأوا ذلكَ، ولم يجدوا يونسَ، أيقنوا بالهلاكِ، فلبسوا المُسُوحَ، وبرزوا إلى الصعيدِ بأنفسِهم ونسائِهم وصبيانِهم ودوابِهم، وفَرَقوا بينَ كلِّ والدةٍ وولدِها، فحنَّ بعضُهم إلى بعض، وعَجُوا وتَضَرَّعوا، وتَرادُوا المظالم، وأخلصوا التوبة والإيمانَ، فرحِمَهم اللهُ، وكشفَ عنهمُ العذابَ، وكانَ يومَ عاشوراءَ يومَ والإيمانَ، فرحِمَهم اللهُ، وكشفَ عنهمُ العذابَ، وكانَ يومَ عاشوراءَ يومَ

الجمعةِ، وسيأتي ذكرُ قصةِ يونسَ بأبسطَ من هذا في سورةِ الأنبياءِ إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اللَّهِ ﴾ .

[٩٩] ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ وهو دليلٌ على القدريَّةِ في أنَّ الله تعالى لم يشأ إيمانهم، وأن من شاءَ إيمانه يؤمنُ لا محالةً.

﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ قالَ ابنُ عباس: «كانَ النبيُّ ﷺ حريصاً على إيمانِ جميعِ الناسِ، فأخبرَه تعالى أَنْ لا يؤمنُ إلاَّ من سبقَتْ له السعادةُ في الذكرِ الأولِ، ولا يضلُّ إلا من سبقَتْ له الشقاوةُ (١) في الذكرِ الأولِ» (٢).

\* \* \*

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّهِ .

[١٠٠] ﴿ وَمَاكَاتَ﴾ أي: وما ينبغي.

﴿ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِرَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ بعلمِه وتوفيقِه.

﴿ وَيَجْعَلُ ﴾ اللهُ ﴿ ٱلرِّجْسَ ﴾ العذابَ. قراءة العامةِ: (وَيَجْعَلُ) بالياء،

<sup>(</sup>١) في «ظ»: «الشقوة».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٢/ ٣٨١).

وقرأ أبو بكرٍ عن عاصمٍ: (وَنَجْعَلُ) بالنونِ على التعظيم (١) ﴿عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أَمْرَ اللهِ ونهيَهُ.

\* \* \*

﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَنَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّكُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّكُ ﴾ .

[١٠١] ﴿ قُلِ ﴾ للمشركينَ الذين يسألونكَ عن الآياتِ: ﴿ اَنظُرُوا ﴾ أي: بالتفكر. قرأ عاصمٌ، وحمزةُ، ويعقوبُ: (قُلِ انْظُرُوا) بكسرِ اللام في الوصل، والباقون: بضمِّها (٢) ﴿ مَاذَا ﴾ مبتدأٌ، خبرُه ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ من الدلالاتِ الدالَّةِ على الوحدانيةِ، و(ما) استفهامية.

﴿ وَمَا ﴾ للنفي؛ أي: ولنْ ﴿ تُغْنِي ٱلْآيِئَ وَٱلنَّذُرُ ﴾ الرسل .

﴿ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ السابق علمُه تعالى بموتِهم كافرين.

\* \* \*

﴿ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنْظِرُوٓا اللَّهِ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴿ فَيَ اللَّهِ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴿ فَيَ اللَّهِ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴿ فَيَ اللَّهِ مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿ فَيَ اللَّهِ مَعَكُم مِّنِ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿ فَيَ اللَّهِ مَعَكُم مِّنِ اللَّهِ مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿ فَيَ اللَّهِ مَعَلَمُ مِنْ اللَّهِ مَعَلَمُ مِنْ اللَّهِ مَعَلَمُ مِنْ اللَّهِ مَعَلَمُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي

[١٠٢] ﴿ فَهَلَ يَنْظِرُونَ ﴾ يعني: مشركي مكة ﴿ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن مَلْ بِهِ مَنْ مَكذبي الأمم؛ أي: مثلَ وقائِعهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٣)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٣٨١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٩٤-٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٤٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٩٤).

﴿ قُلِّ فَأَنْظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾ لذلكَ.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأً كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُنَجِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[١٠٣] ﴿ ثُمَّ نُنَجِى ﴾ قرأ يعقوبُ (نُنْجِي) بإسكانِ النون الثانية والتخفيف، والباقون: بفتح النون والتشديد (١) ﴿ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ معهم عندَ نزولِ العذاب.

﴿ كَنَالِكَ ﴾ كما أَنْجيناهم ﴿ حَقًا ﴾ واجِباً ﴿ عَلَيْمَنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قرأ الكسائيُّ، ويعقوبُ، وحفصٌ عن عاصم: (نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ) بالتخفيف، والباقونَ: بالتشديد، ووقفَ يعقوبُ (نُنْجِي) بإثباتِ الياء (٢)، ونجَّى وأَنْجى بمعنى واحدٍ.

\* \* \*

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْهُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنَكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنَكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنَكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[١٠٤] ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ﴾ يعنى: أهلَ مكةً.

﴿ إِن كُنُّهُمْ فِي شَكِّي مِّن دِينِي ﴾ وصِحَّتِه .

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۳۸۲)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۸۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۹۶).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۳۳۰)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۳۸۲)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۸۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۹٤).

﴿ فَكَلَّ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴿ وهي الأصنامُ.

﴿ وَلَكِكِنْ أَعَبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ ﴾ يُميتكم، وخُصَّ التوفِّي بالذكرِ للتهديدِ. ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بآياتِ الله.

\* \* \*

﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾.

[١٠٥] ﴿ وَأَنْ أَقِمْ ﴾ عطفٌ على (أن أكون) ﴿ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ﴾ أي: استقمْ إليهِ ﴿ حَنِيفًا ﴾ قَيِّماً بهِ مائلاً عن كلِّ دين.

﴿ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي: قيلَ لي: لا تشرك.

\* \* \*

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ النَّالِمِينَ النَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّن

[١٠٦] ﴿ وَلَا تَدْعُ ﴾ لا تعبد ﴿ مِن دُونِ أُللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ ﴾ إنْ أطعته .

﴿ وَلَا يَضُرُّكُّ ﴾ إنْ عصيتَهُ.

﴿ فَإِن فَعَلْتَ ﴾ فعبدْتَ غيرَ اللهِ ﴿ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ الضارّينَ بأنفسِهم.

\* \* \*

﴿ وَإِن يَمْسَمْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَةً لِفَضْلِهِ وَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ .

[١٠٧] ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ ﴾ يُصِبْكَ بهِ ﴿ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ ﴾ يَرفعُهُ ﴿ إِلَّا هُوَ ﴾ سبحانه.

﴿ وَابِنَ يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً ﴾ فلا مانعَ ﴿ لِفَضِّلِهِ ۚ ﴾ الذي أرادَكَ به .

﴿ يُصِيبُ بِهِ عَ ﴾ بالخير والضرِّ.

﴿ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ﴾ لذنوب عبادهِ ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بأوليائِه .

\* \* \*

﴿ قُلْ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكُمُّ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ إِنَّهَ .

[١٠٨] ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكُمُّ ﴾ رسولُه والقرآنُ، فلم يبقَ لكم حجةٌ ﴿ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴾ اختارَ الهدى.

﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِدِّ - ﴾ أي: لخلاص نفسِه؛ لأن نفعه لها.

﴿ وَمَن ضَلَّ ﴾ بالكفِر ﴿ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ أي: وبال ذلك على نفسِه.

﴿ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴾ أي: حفيظٌ أحفظُ أعمالَكُم، إنْ عليَّ إلاَّ البلاغُ.

\* \* \*

﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ ﴾.

[١٠٩] قالَ ابنُ عباسِ: «نسخَتْها آيةُ القتالِ والتي بعدَها» (١)، وهي: ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ يا محمدُ ﴿ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ بالنصرةِ أو بالأمرِ بالقتلِ.

﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ لأنه عز وجل لا يحكمُ إلا بالحقِّ، والله أعلمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير البغوي» (٢/ ٣٨٣)، و «الدر المنثور» للسيوطي (٣/ ٢٩٠ ـ ٢٩١).



مَكِّيَةٌ إلا قولَه: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ الآية، آيها مئةٌ وثلاثٌ وعشرونَ، وحروفُها سبعةُ آلافٍ وخمسُ مئةٍ وسبعةٌ وستونَ كسورةِ يونسَ، وكَلِمُها أَلفٌ وتسعُ مئةٍ وخمسَ عشرةَ كلمةً.

### يسمير الله التخني التحسير

﴿ الَّوْ كِنَابُ أُعْكِمَتُ ءَايَنُهُمْ ثُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١٠٠٠ .

[١] ﴿ الَّمْ ﴾ تقدَّمَ الكلامُ عليهِ، ومذاهبُ القراءِ فيه في أولِ سورةِ يونس (١).

﴿ كِنَا بُ ﴾ خبرُ مبتدٍأ محذوفٍ، أي: هذا كتابٌ، وهو القرآنُ.

﴿ أُعْرِكُمَتُ ﴾ نُظِمَتْ ﴿ ءَايَكُهُ ۗ ﴿ فَظُماً مُحْكَماً لا يلحقُها تناقضٌ ولا خللٌ ، وقال ابنُ عباسٍ : أَيْ : لم يُنْسَخْ بكتابٍ كما نُسِخَتِ الكتبُ والشرائعُ بهِ (٢٠) .

﴿ ثُمَّ فُصِّلَتْ ﴾ بُيِّنَتْ بالأحكام ﴿ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ أي: من عندِه.

<sup>(</sup>١) عند تفسير الآية (١) منها.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/ ١٩٩٥)، و «تفسير البغوي» (٢/ ٣٨٥).

﴿ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

[٢] ﴿ أَن لَا نَعَبُدُوٓا ﴾ أي: بألاَّ لا تعبدوا ﴿ إِلَّا اَللَهَۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ ﴾ أي: من الله ﴿ نَذِيرٌ ﴾ بالعذابِ ﴿ وَبَشِيرٌ ﴾ بالثوابِ.

\* \* \*

﴿ وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُو ثُمُّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مِّنَعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُ وَوَالِ اللّهِ وَاللّهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ ﴿ كَبِيرِ ﴿ كَبِيرِ اللّهُ . كُلّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ ﴿ كَبِيرِ اللّهُ .

[٣] ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾ وَحِّدُوهُ، عطفٌ على الأولِ.

﴿ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾ من الكفر؛ أي: انسلِخوا منه، واندَموا على سالفِهِ.

﴿ يُمَنِّعَكُم ﴾ يُعَيِّشُكُم في الدنيا ﴿ مَّنَعًا حَسَنًا ﴾ عَيْشاً طيباً.

﴿ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ إلى المماتِ.

﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَٰلِ ﴾ أي: في العملِ؛ أي: زيادةٍ في ﴿ فَضَٰلَةً ﴾ أي: جزاءَ فضلِه.

﴿ وَإِن تَوَلَّوا ﴾ أي: تتولَّوا، فحُذفَتْ إحدى التاءين. وقرأ البزيُّ عن ابنِ كثيرِ (وَإِن تَّولُّوا) بتشديدِ التاء(١).

﴿ فَإِنِّ آخَافُ عَلَيْكُرُ ﴾ قرأ نافعٌ، وابنُ كثيرٍ، وأبو جعفرٍ، وأبو عمروٍ: (فَإِنِّيَ أَخَافُ) (إِنِّيَ أَخَافُ) حيثُ وقعَ بفتحِ الياء، والباقون: بإسكانها(٢) ﴿ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾ هو يومُ القيامة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ۲۳۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٢٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٠٠).

﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠.

[٤] ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمٌ ﴾ في ذلك اليومِ ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ من ثوابٍ وعقابٍ، ولا ينفعُ من قضائِه واقيةٌ.

\* \* \*

﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَثَنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلاَحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِيْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ مَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ مَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا الللللَّالِيلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللللَّا

[0] ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمُ ﴾ يخفونَ ما فيها من العداوةِ، نزلتْ في الأخنسِ بنِ شريقٍ، وكانَ رجلاً حلوَ الكلامِ والمنظرِ، يلقى رسولَ اللهِ ﷺ بما يحبُّ، وينطوي بقلبه على ما يكرهُ (١٠).

﴿ لِيَسْتَخَفُواْ مِنْهُ ﴾ أي: من الله، قال ابنُ عطية: هذا هو الأفصحُ الأجزلُ في المعنى، وقيل: يمكنُ أن يعودَ الضميرُ على محمدِ ﷺ (٢).

﴿ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾ يَتَغَطُّونَ بِها، و(حين) توقيتٌ للتغطّي لا للعلم ﴿ يَمْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ﴾ في قلوبِهم ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ بأفواهِهم.

﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ وذواتُ الصدورِ: ما فيها.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَفَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُبِينٍ إِنَ ﴾.

[7] ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: ليسَ دابةٌ، و(من) صِلَةٌ، والدابَّةُ:

<sup>(</sup>۱) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ١٥١).

كلُّ حيوانٍ يَدِبُّ على وجهِ الأرضِ ﴿ إِلَّا عَلَى اَللَّهِ رِزْقُهَا﴾ أي: هو المتكفِّلُ به فَضْلاً لا وجوباً.

﴿ وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا ﴾ مكانها.

﴿ وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ حيثُ كانتْ من قبلُ من صلبٍ أو رَحِمٍ.

﴿ كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴾ أي: مثَبتٍ في اللوح المحفوظِ قبلَ خَلْقِها.

\* \* \*

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنَ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ هَلَذَاۤ إِلَّا سِحُرُّ مَّبِينُ الْ ﴾.

[٧] ﴿ وَهُوَ ٱلّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ ﴾ والأرجحُ أنها من أيامِ الدنيا، وأجزأ ذكرهُ السمواتِ والأرضَ عن ذكرِ ما فيها؛ إذ كلُّ ذلكَ خُلِقَ في تلكَ الستةِ أيام، وتقَّدمَ الكلامُ في ذلك في سورة الأعراف.

﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ قبلَ خلق السمواتِ والأرضِ ، وكانَ ذلكَ الماءُ على مَثْنِ الريح ، ثم بَيَّنَ علَّهَ الخلقِ فقالَ : ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ ﴾ ليختبركم ﴿ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ أيُّها المؤمنون وأزهدُ في الدنيا وأتمُّ عقلاً .

﴿ وَلَمِن قُلْتَ ﴾ يا محمدُ ﴿ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَمُ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَمُ مَبْعُوثُونَ القرآن. قرأ حمزةُ، والكسائلي، وخلفٌ: (سَاحِرٌ) بفتح السين وألفٍ بعدَها وكسرِ الحاءِ، يعني: محمداً ﷺ (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۰۱)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۳۸۹)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۵۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۰۳).=

﴿ وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةِ لِيَقُولُنِ مَا يَعْبِسُهُ ۗ ٱلْا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْ زِءُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْ زِءُونَ ﴾ .

[٨] ﴿ وَلَيِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ ﴾ أي: أجلٍ محدودٍ، وأصلُ
 الأمةِ: الجماعةُ، فكأنه قال: إلى انقراضِ أمةٍ ومجيء أخرى.

﴿ لَيَقُولُنَ مَا يَعَبِسُهُ ۚ ﴾ المعنى: أيُّ شيء يمنعُ العذابَ من النزولِ؟ يقولونه استهزاءً.

﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ ﴾ كيوم بدر ﴿ لَيْسَ ﴾ العذابُ ﴿ مَصْرُوفًا ﴾ مدفوعاً ﴿ عَنْهُمْ وَحَافَ ﴾ وَحَافَ ﴾ وَحَافَ ﴾ وأحاطَ ﴿ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ لِيَسْتَهْ زِءُونَ ﴾ أي: نزل بهم جزاءَ استهزائهم.

﴿ وَلَهِنَ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَعُوسُ كَا فُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَيَعُوسُ كَا فُورٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٩] ﴿ وَلَيِنْ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ المراد: الجنسُ ﴿ مِنَّارَحْمَةً ﴾ نعمةً.

﴿ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ﴾ أَزَلْناها عنه ﴿ إِنَّهُ لِيَعُوشُ ﴾ شديدُ اليأس أنها لا تعودُ إليه ﴿ كَفُورُ ﴾ أَنْعُمَ الله عليه.

\* \* \*

[١٠] ﴿ وَلَـ إِنْ أَذَقُنَّهُ نَعْمَاءَ﴾ صحةً وسَعَةً ﴿ بَعْدَضَرَّاءَ﴾ شدةٍ.

﴿ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ ﴾ الإنسانُ ﴿ ذَهَبَ السَّيِّ اللهِ المصائبُ ﴿ عَنِّيَ ﴾ ويتجَبَّرُ. ﴿ إِنَّهُ لَفَرِحُ ﴾ بطر.

﴿ فَخُورٌ ﴾ والفرحُ: لذةٌ في القلبِ بنيلِ المشتهى، والفخرُ: هو التطاوُلُ على الناس بتعديدِ المناقبِ، وذلك منهيٌّ عنه. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وأبو عمروِ (عَنِّيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

\* \* \*

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَتِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ شَهُ.

[١١] ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ استثناءٌ متصلٌ على ما تقدَّمَ من أن (الإنسانَ) عامٌ، ويرادُ به الجنسُ.

﴿ أُوْلَيِّكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَّرٌ كَبِيرٌ ﴾ هو الجنة .

\* \* \*

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَلَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُم مَلَكُ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ شَيْ.

[17] ﴿ فَلَعَلَّكَ ﴾ يا محمدُ ﴿ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ أي: تاركُ تبليغ ما يسوؤهم رجاء توبتِهم، وذلك أن كفارَ مكة لما قالوا: ﴿ أَثْتِ بِقُمْرَءَانِ غَيْرِهَنَا ﴾ [يونس: ١٥] ليس فيه سبُ آلهتنا، هَمَّ النبيُّ ﷺ أن يدع سبَ آلهتهم ظاهراً، فأنزل اللهُ الآية (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشف» لمكي (۱/ ۳۹ه)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٢/ ٣٩٠).

﴿ وَضَآبِقُ لِهِ ﴾ أي: بما كُلِّفْتَ ﴿ صَدُرُكَ ﴾ بأن تتلوَهُ عليهم مخافة ﴿ أَن يَقُولُوا ﴾ مكذِّبينَ ﴿ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ ﴾ ينفقُهُ ﴿ أَوْ جَاءَمَعَهُ مَلَكُ ﴾ يصدِّقُهُ .

﴿ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ﴾ فأدِّ النِّذارة .

﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً ﴾ أي: حافظٌ وشهيدٌ.

\* \* \*

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ - مُفْتَرَيْتٍ وَآدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ ﴾ .

[١٣] ﴿ أَمَّ ﴾ بَلْ ﴿ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبْهُ ﴾ أي: اختلقَ محمدٌ الموحَى إليه، وهو القرآنُ.

﴿ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّشْلِهِ ء مُفْتَرَيَتِ ﴾ مختلقاتٍ من عندِ أنفسِكم، قال هنا: عشر، وفي يونسَ: (بسورة)؛ لأن هذه نزلتْ قبلَ تلكَ، لأنهم تُحُدُّوا أولاً بالإتيان بعشر، فلما عَجَزوا، تُحُدُّوا بسورة واحدة، المعنى: إن كان ما جئتُ به مفترًى كما تزعمونَ، فعارضوا بعضَه.

﴿ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم ﴾ للمعارضة ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ من الكهنة والأعوانِ ﴿ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ في قولِكم .

\* \* \*

﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ إِلَهُ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ إِلَهُ إِلَّا هُو فَهَلَ

[18] ﴿ فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ ﴾ في المعارضة، ولم تتهيأ لهم، خوطب جَمعاً؛ تعظيماً لقدره، أو الخطابُ له ولأصحابهِ.

﴿ فَأَعْلَمُوٓا ﴾ خطابٌ للمؤمنين، أو للمشركين ﴿ أَنَّمَاۤ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ ﴾ أي: وهو عالمٌ بإنزالِه وبجميعِ ما فيه ﴿ وَأَن لاّ ﴾ أي: واعلموا أن لا ﴿ إِلَهَ إِلَّا هُوِّ فَهَلَ أَنتُم ثُسُلِمُونَ ﴾ استفهامٌ بمعنى الأمرِ ؛ أي: أسلِموا.

### \* \* \*

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُمَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِبِهَا لَا يُبْخَسُونَ فِيهَا وَهُمْ فَي إِلَّهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فَا لَذُنْ فَالْمِيهُ فَا فَعُوا فَلْمُ فَي أَعُمُ فَا فَعُهُمْ فِيهُمْ فَيْهَا وَهُمْ فَيْهُمْ فِيهُا فَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَمُ قُولِهُمْ فِيهُا فَعُلْمُ فَي فَي فَا فَعُمْ فَا فَعُلِمُ فَا فَعُلَمْ فَي فَا فَعُمْ فَا فَعُلْمُ فَا فَعُلِمُ فَا فَعُلْمُ فَا فَعُلِمُ فَا فَعُلِمُ فَا أَعْمُ فَا فَعُلِمُ فَا فَعُلْمُ فَا فَعُلْمُ فَا فَعُلْمُ فَا عُلِمُ فَا فَعُلِمُ فَا فَعُلِمُ فَا فَعُلْمُ فَا فَاللَّهُمْ فِي فَا فَعُلْمُ فَا فَعُلْمُ فَا فَعُلْمُ فَالْمُ فَا فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَا فَاللَّهُمْ فِي فَا فَاللَّالِمُ فَا فَعُلْمُ لَعُلْمُ فَا فَاللَّهُمْ فَالْمُ فَالْمُ فَا عُلِمُ لَعُلْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ لَعُلْمُ فَالْمُ فَالْمُوا فَالْمُوالِمُ لَعُلُمُ فَا فَاللَّهُمْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُعُلِمُ لِلْمُ فَالْمُعُلِمُ فَا فَالْمُعُلِمُ فَالْمُ لَعُلْمُ

[١٥] ونزل في كلِّ مَنْ عملَ عملاً لغيرِ اللهِ تعالى ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ اللهِ تعالى ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

﴿ نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا﴾ أي: أُجورَ أعمالِهم في الدنيا؛ بسعةِ الرزقِ، وطيبِ العيش ﴿ وَهُمْ فِيهَا﴾ أي: في الدنيا ﴿ لَا يُبْخَسُونَ ﴾ لا يُنْقَصون من حظّهم.

### \* \* \*

﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّـَالَّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَكِطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ شَاكُ.

[١٦] ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُ ﴾ لأنهم استوفُوا ما تَقتضيه صورُ أعمالِهم الحسنةِ، وبقيت لهم أوزارُ العزائمِ السيئةِ.

﴿ وَحَبِطَ ﴾ بَطَلَ في الآخرة ﴿ مَاصَنَعُواْ فِيهَا ﴾ أي: في الدنيا.

﴿ وَيَطِلُّ فِي نَفْسِه ﴿ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ لأنه عملٌ لغيرِ الله تعالى، واختلِف في المعني بهذه الآية، فقيل: هم أهلُ الرياءِ من المؤمنين، وقيل: هم الكفارُ، قال ابنُ عطيةَ: وهو عندي أرجحُ التأويلاتِ بحسبِ ذكرِ الكفارِ

والمنافقين في القرآنِ، فإنما قصدَ بهذه الآية أولئك(١).

\* \* \*

﴿ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيِنَةِ مِّن رَّبِهِ ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَمِن قَبَلِهِ ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكِمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَن يَكَفُرُ بِهِ ، مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنّارُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكِمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَن يَكَفُرُ بِهِ ، مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنّارُ مُؤْمِنُونَ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكِمِكَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِلِكَ وَلَكِكِنَّ أَحَمُ أَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَلَّالِسَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ أَيْدُ مِنْ وَيَلِكُ وَلَكِكِنَّ أَحْمَةً مَن اللَّهُ اللّ

[1۷] ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِنَةِ مِن رَّيِهِ ﴾ ابتداءٌ ، والخبرُ محذوفٌ ؛ أي: أفمَنْ كان على بينةٍ كمَنْ كفرَ باللهِ وكذَّبَ أنبياءه ؟ والمرادُ: أن النبيَّ ﷺ على بينةٍ ؛ أي: برهانٍ وبيانٍ من اللهِ أن دينَ الإسلام حَقُّ .

﴿ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ ﴾ أي: يتبع البرهانَ شاهدٌ يشهدُ بصحته، وهو القرآن.

﴿ مِنْهُ ﴾ أي: من الله تعالى.

﴿ وَمِن قَبْلِهِ ٤ أَي: قبلَ القرآنِ ﴿ كِنْبُ مُوسَى ﴾ هو التوراة.

﴿ إِمَامًا ﴾ مُؤْتماً به ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ لمن تبعه.

﴿ أُولَٰكِكَ ﴾ أي: المؤمنون.

﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ بالنبيِّ ﷺ .

﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ وهم الفِرَقُ من أهلِ مكةً ومن ضامَّهم من الكفار المتحزِّبين على رسولِ اللهِ ﷺ.

﴿ فَٱلتَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ مصيرهُ.

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» (٣/١٥٦).

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ ﴾ شَكِّ ﴿ مِنْهُ ﴾ من الموعدِ ﴿ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ وَلَكِكَنَّ السَّخَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ من قلَّةِ نظرِهم، واختلالِ فكرهم.

\* \* \*

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمُ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلاّهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ اللهُ .

[١٨] ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ فزعمَ أن له ولداً وشريحاً؟ أي: لا أحدَ أظلمُ منه.

﴿ أُوْلَكِهِ ﴾ يعني: الكاذبينَ ﴿ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ في الموقف، فيسألُهم عن أعمالهم.

﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ جمع شاهدٍ، وهم الملائكةُ والنبيونَ ﴿ هَـُـؤُلَآءِ اللَّذِينَ ﴾ اللَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَـٰنَهُ ٱللَّهِ ﴾ بُعْدُهُ وسَخَطُهُ ﴿ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ اللَّذين وَضعوا العبادة في غير موضِعها.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١٤٤٠ .

[١٩] ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ ﴾ يمنعونَ ﴿ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ عن دينهِ.

﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ أي: يعدِلون بالناسِ عنها إلى المعاصي والشركِ.

﴿ وَهُم إِلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴾ أعادَ لفظ (هم) تأكيداً لكفرِهم.

[٢٠] ثم قال الأشهاد: ﴿ أَوْلَيْهِكَ ﴾ أي: الكاذبون.

﴿ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ ﴾ فائتينَ الله َ إذا أرادَ عذابَهم.

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً ﴾ ناصرينَ يمنعونهم من عذابه، ولكن أَخَرَهم إلى يوم القيامةِ.

﴿ يُضَاعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ يشدَّدُ حتى يكونَ ضِعْفَي ما كان. قرأ ابنُ كثيرٍ، وابنُ عامرٍ، وجعفرٌ، ويعقوبُ: (يُضَعَّفُ) بتشديدِ العينِ مع حذفِ الألف، والباقون: بإثباتِ الألف والتخفيفِ(١).

﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ أي: استماعَ الحقِّ.

﴿ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ محمداً؛ بُغْضاً له، ف(ما) نافية.

\* \* \*

﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ ﴿

[٢١] ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاً ﴾ غَبَنوا.

﴿ أَنفُكُمْ مُ مُ بِاشْتِراءِ عبادةِ الأوثانِ بعبادةِ اللهِ.

﴿ وَضَلَّ ﴾ ضاع.

﴿ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ من زَعْمِهم أن الآلهةَ تشفعُ لهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۲۸)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۰۵-۲۰۵)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۰۵).

﴿ لَا جَرُمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ .

[٢٢] ﴿ لَاجَرَمَ ﴾ أي: حقاً.

﴿ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ أي: متحقِّقٌ خسرانُهم.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمٌ أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ الْحَنَةِ هُمْ فِنِهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْحَنَةَ هُمْ فِنِهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾.

[٢٣] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ صَدَّقوا ﴿ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُوا ﴾ خَشَعوا ﴿ إِلَىٰ رَبِّهِمٌ ﴾ وأصلُ الإخباتِ: الخضوعُ، من الخَبْتِ، وهي الأرضُ المطمئنَّةُ.

﴿ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ هذه الآيةُ في الصحابةِ المؤمنين، والتي قبلَها في المشركين.

\* \* \*

﴿ هُ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلُ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ شَ ﴾ .

[٢٤] ثم ضربَ للكافرينَ والمؤمنينَ مثلاً فقال: ﴿ هُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ ﴾ مبتدأً، خبُره ﴿ كَٱلْأَعْمَىٰ ﴾ أي: كمثلِ الأعمى.

﴿ وَٱلْأَصَدِ ﴾ هذا للكافرينَ ﴿ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ ﴾ للمؤمنين، شَبَّهَ الكافر بالأعمى وبالأصمِّ، وشبه المؤمن بالبصير والسميع، فهو على تمثيل مثالين، وقال بعض المتأولين: التقديرُ: كالأعمى الأصمِّ، والبصير السميع، فدخلت واو العطف كما تقولُ جاءني: زيدٌ العاقلُ والكريمُ،

وأنت تريدُه بعينِه، فهو (١) على هذا تمثيلٌ بمثالٍ واحد.

﴿ هَلْ يَسْتَوِيَانِ ﴾ أي: الفريقانِ ﴿ مَثَلًا ﴾ تمييز.

﴿ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ تتَّعظون. قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وحفصٌ عن عاصم: (تَذْكُرونَ) بالتخفيف، والباقون: بالتشديدِ<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

## ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ﴿ ﴾.

[٢٥] ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴾ قرأ نافعٌ، وابنُ عامرٍ، وعاصمٌ، وحمزةُ: (إنّي) بكسرِ الهمزة؛ أي: فقال: إني؛ لأن في الإرسالِ معنى القولِ، وقرأ الباقون: بفتح الهمزة؛ أي: بـ(أني)(٣)، والنذرُ والمنذِرُ هو المحذِّرُ.

\* \* \*

# ﴿ أَن لَّا نَعَبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلِيمِ إِنَّ ﴾.

[٢٦] ﴿ أَن لَا نَعَبُدُوۤا إِلَا اللّهَ ۚ إِنّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيـمٍ ﴾ هو يومُ القيامةِ، وُصِفَ بذلك؛ لأن العذابَ يكونُ فيه، وتقدمَ ذكرُ الاختلافِ في عمِره حينَ بعثهُ اللهُ إلى قومِه في سورة الأعرافِ عندَ تفسيرِ قولهِ تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [الآية: ٥٩]، ولبثَ يدعو قومَه تسعَ مئةٍ وخمسينَ

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فهي».

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>۳) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۳۲)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲٤)،
 و«تفسير البغوي» (۲/ ۹۹۵)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۰۵–۱۰۱).

سنةً، وعاشَ بعدَ الطوفانِ مئتي سنةٍ وخمسينَ سنةً، وماتَ وله ألفٌ وأربعُ مئةٍ وخمسون سنةً.

\* \* \*

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱلَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلُ نَظْئُكُمْ كَذِبِينَ ﴿ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللّه

[۲۷] ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ والملأُ: هم الأشرافُ والرؤساءُ ﴿ مَا نَرَىنكَ إِلَّا بَشَرًا﴾ آدمِيّاً ﴿ مِثْلَنَا﴾ لا مَزيَّةَ لكَ علينا.

﴿ وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَاذِلْنَا﴾ الناقصونَ الأقدار فينا.

﴿ بَادِى آلرَّأِي ﴾ قرأ أبو عمرو: (بَادِى،) بالهمز؛ أي: أولَ الرأي، يريدون: أنهم اتبعوكَ في أولِ الرأيِ من غيرِ رؤيةٍ وتفكُّرٍ، ولو تفكَّروا ما اتَّبعوكَ، وقرأ الباقونَ: بياءٍ مفتوحةٍ بغيرِ همزِ (١)؛ أي: ظاهرَ الرأي، معناه: اتبعوك ظاهراً من غيرِ أن يتدَبَّروا ويتفكروا باطِناً، ونصبُه على القراءتين ظرفٌ.

﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ ﴾ لك ولمتبعيك ﴿ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِ ﴾ أي: زيادة ِ شرفٍ علينا نؤهِّلُكم بها للنبوةِ ﴿ بَلَ نَظُنُّكُمْ كَندِبِينَ ﴾ الخطابُ لنوحِ ولمن آمَن به.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۳۲)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲٤)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۳۹۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۰۱).

﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يُتُمُّ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَننِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ-فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُرُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُم لَمَا كَرِهُونَ ۞﴾.

[٢٨] ﴿ قَالَ﴾ نوحٌ ﴿ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ ﴾ أَخْبِروني.

﴿ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ ﴾ حُجَّةٍ ﴿ مِن زَيِّ ﴾ شاهدة بصحة دَعُواي.

﴿ وَءَانَانِي رَحْمَةً مِّنَ عِندِهِ ﴾ أي: النبوة ﴿ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُو ﴾ قرأ حمزة ، والكسائيُّ ، وخلفٌ ، وحفصٌ عن عاصم (فَعُمِّيَتُ ) بضمِّ العينِ وتشديدِ الميم ؛ أي: شُبِّهَتْ ولُبِّسَتْ ، وقرأ الباقون: بفتح العينِ وتخفيفِ الميم ؛ أي: خَفِيَتْ (١).

﴿ أَنُلْزِمُكُمُوهَا ﴾ أَنُلْزِمُكُمُ الهدايةَ ﴿ وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ ﴾ لا تريدونَها؟ استفهامٌ بمعنى الإنكارِ.

\* \* \*

﴿ وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لا أَن أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِنَّا هُم مُّلَقُوا رَبِّم مُ وَلَكِكِنِي أَرَيكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّلْحَالَ

[٢٩] ﴿ وَيَنْقُومِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي: على التبليغِ وإيمانِكم ﴿ مَالَّا ﴾ أَجْراً.

﴿ إِنَّ أَجْرِي ﴾ ما ثوابي ﴿ إِنَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾ قرأ ابنُ كثيرٍ، وحمزةُ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٤)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٣٩٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٠٧).

والكسائيُّ، وخلفٌ عن عاصمٍ: (أُجْرِي) بإسكان الياءِ حيثُ وقع: والباقون بفتحِها (١).

﴿ وَمَا آَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ ﴾ وذلك أنهم قالوا له: اطردْ عنك المؤمنينَ ؟ حَسَداً لهم ﴿ إِنَّهُم مُّلَنقُوا رَبِّهِمْ ﴾ أي: صائرونَ إليه، فيجزي من طَرَدَهم.

﴿ وَلَكِخِتَ أَرَكُمُ تَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ أمرَ اللهِ ولقاءَه. قرأ الكوفيون، وابنُ عامرٍ، ويعقوبُ، وقنبلُ عن ابنِ كثيرٍ: (وَلكنِّي) بإسكان الياء، والباقون: بفتحها (٢).

### \* \* \*

﴿ وَيَنَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَهَ أَهُمْ أَفَلَا نَذَكُرُونَ ١٠٠٠ .

[٣٠] ﴿ وَيَكَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِن ٱللَّهِ ﴾ من يمنعُني من عذابه.

﴿ إِن طَرَهَ تُهُمُّ ﴾ لأجلِ إيمانهم ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ تتَّعظون. قرأ أبو عمرو: (وَيَا قَوْم مَّنْ) بإدغام الميم في الميم (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۲٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۰۸).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲٤۸)، و «معجم القراءات القرآنية»
 (۲) ۱۰۸/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٢٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٢)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٥٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٠٩).

﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّى مَلَكُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِللّهِ عَنْ أَقُولُ لِللّهِ عَنْ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنّي أَقُولُ لِللَّهِ عَنْ اللّهُ عَيْراً ٱللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنّي أَقُولُ لِللَّهِ عَنْ اللّهُ عَيْراً ٱللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنّي إِنّا أَقُولُ لِللّهِ عَنْ الظّهُ اللّهُ عَيْراً اللّهُ عَيْراً اللّهُ اللّهُ عَيْراً اللّهُ عَلَمُ مِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنّي إِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

[٣١] ﴿ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ ﴾ فآتي منها ما تطلبونَ.

﴿ وَلَا أَعْلُمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ فأخبرُكم بما تريدونَ.

﴿ وَلاَ أَقُولُ إِنِي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى ﴾ تحتقرُ ﴿ أَعَيُنُكُمْ ﴾ من المؤمنين ﴿ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيراً ﴾ أي: إيماناً وتوفيقاً؛ لجهلي بحالهم، وذلك أنهم قالوا: هم أراذلُنا، ولن يؤتيَهم اللهُ خيراً.

﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِى أَنفُسِهِمْ ﴾ فيجازيهم عليه ﴿ إِنِّ إِذَا لَمِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴾ إنْ آذيتُهم. قرأ نافعٌ، وأبو عمرٍو، وأبو جعفرٍ: (إِنِّيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

\* \* \*

﴿ قَالُواْ يَنْهُ ثُمَّ قَدْ جَنَدَلْتَنَا فَأَكَثَرَتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالُوا يَنْ الصَّندِقِينَ ﴿ وَهِ اللَّهُ السَّالِقِينَ اللَّهُ اللَّ

[٣٢] ﴿ قَالُواْ يَنْفُحُ قَدْ جَنَدَلْتَنَا﴾ خاصَمْتَنا ﴿ فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا﴾ فَأَطْنَبْتَهُ.

﴿ فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ من العذابِ.

﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ في الدَّعْوى.

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ﴾.

[٣٣] ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ﴾ عاجِلاً أو آجِلاً .

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ بفائِتينَ.

\* \* \*

﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنَ يُغُوِيكُمُ مُّ وَلَا يَنفَعُكُمُ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنَ يُغُوِيكُمُ مُ وَاللَّهُ مُرَجَعُونَ ﴿ فَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

[٣٤] ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيٓ ﴾ نَصيحتي.

﴿ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ ﴾ أي: نصحكم.

﴿ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمُ ۚ يُضِلَّكم، تقديرُ الكلام: إِنْ كَانَ اللهُ يريدُ أَن يغويَكم، فإن أردتُ أَن أنصحَ لكم، لا ينفعكُم نصحي. قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر: (نُصْحِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (١).

﴿ هُوَ رَبُّكُمُ ﴾ فإليه الإغواءُ والهدايةُ ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ إخبارٌ في ضمنِه تهديدٌ ووعيدٌ. قرأ يعقوبُ: (تَرْجِعُونَ) بفتح التاء، والباقون: بضمها(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٥٦)، و"معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: "إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٥٦)، و"معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١١٠).

﴿ أَمَّ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةً قُلَ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ مُّ مِّمَا يَجُرُمُونَ آَنَ ﴾.

[٣٥] ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ هؤلاء الكفرةُ ﴿ أَفْتَرَنَّهُ ﴾ افترى نوحٌ هذا التوعُّدَ بالعذاب، وأراد الإرهابَ علينا بذلك، وقيل: إن هذه الآيةَ اعترضَتْ في قصةِ نوحٍ، وهي في شأنِ محمدٍ ﷺ مع كفارِ قريشٍ، وذلك أنهم قالوا: افترى القرآن، وافترى هذه القصةَ عن نوحٍ، فنزلتِ الآيةُ في ذلك، والأولُ هو قولُ ابنِ عباسٍ (١)، قال القرطبيُّ: وهو أظهرُ ؛ لأنه ليسَ قبلَه ولا بعده إلا ذكرُ نوح وقومِه، فالخطاب منهم ولهم (٢).

﴿ قُلْ إِنِ آفَتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِی ﴾ المعنی: إن صحَّ أني افتريتُه، فعلي جزاءُ افترائي.

﴿ وَأَنَا بَرِىٓ مُ مِّمَا يَجُمُّرِمُونَ ﴾ من الكفر والتكذيب. قرأ أبو جعفرٍ بخلاف عنه: (بَرِيُّ) و(بَرِيُّونَ) حيثُ وقعَ بتشديدِ الياءِ بغيرِ همزٍ، والباقون: بالهمزِ والمدِّ.

\* \* \*

﴿ وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ ِ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلَا نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَقْعَلُونَ ﴿ وَأُوحِكَ إِلَىٰ فَلَا نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَقْعَلُونَ ﴾ .

[٣٦] ﴿ وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوحِ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ معنى الكلام: الإياسُ من إيمانهم، واستدامةُ كفرِهم تحقيقاً لنزولِ الوعيدِ بهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۲/ ۳۲ ـ ۳۳)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۳۹۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير القرطبي» (٩/ ٢٩).

﴿ فَلَا تَبُتَ بِسُ ﴾ فلا تحزنُ ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ فإني مُهْلِكُهم، فحينئذِ دعا عليهم فقال: ﴿ رَّبِ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نرح: ٢٦]، ورُوي أنهم كانوا يبطِشونَ بنوحٍ فيخنقونه حتى يُغشى عليه، فإذا أفاقَ، قال: رَبِّ اغفرُ لقومي فإنهم لا يعلمونَ.

\* \* \*

﴿ وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تَحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَأَ إِنَّهُم مُعْرَقُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تَحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواً إِنَّهُم مُعْرَقُونَ ﴿ وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّا

[٣٧] ﴿ وَأَصَنَعَ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ بمنظرٍ مِنّا؛ أي: اصنعْها محفوظاً أن تُنالَ بسوءٍ، وأن يُحال بينك وبينَ عملِها، وأن تُخطىء في عملِها؛ لأنه لما أُمِر بعملِ السفينةِ، لم يدرِ كيفَ يصنعُها، فأوحي إليه أن اصنعْها كجؤجُو الطائرِ، فإنّكَ بعيني، فأخذ القَدُّومَ، وجعل يضربُ ولا يخطىء، ورُوي أن السفينة كان طولُها ثلاث مئة ذراع، وعرضُها خمسينَ ذراعاً، وطولُها في السماء ثلاثين ذراعاً، وقيلَ غيرُ ذلك، وكانتْ من خشبِ الساجِ، وجعلَ لها ثلاثة بُطونٍ، فحملَ في البطنِ الأسفلِ الوحوشَ والسباعَ والهوام، وفي البطنِ الوسطِ الدوابَّ والأنعام، وركبَ هو ومَنْ معه البطنَ الأعلى مع ما يحتاجُ إليه من الزاد.

﴿ وَوَحْيِنَا ﴾ وتعليمِنا لكَ صورةَ العملِ بالوحي .

﴿ وَلَا تُحْكِطِبْنِي ﴾ تراجِعْني.

﴿ فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأً ﴾ في إهلاكِ الكفارِ وابنِك كنعانَ وامرأتِكَ واعلةً.

﴿ إِنَّهُم مُّغَـ رَقُونَ ﴾ محكومٌ بغرقِهم.

﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ - سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ ﴾ .

[٣٨] ﴿ وَيَصَّنَعُ ﴾ أي: وطَفِقَ يصنعُ ﴿ ٱلْفُلُكَ ﴾ رُوي أن نوحاً عليه السلام لبثَ يغرسُ الشجرَ مئةَ عامٍ ، ثم جعلَ يقطعُ الخشبَ ويضربُ الحديدَ ويهيى عدةَ الفلكِ من القار وغيره .

﴿ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ ﴾ جماعةٌ ﴿ مِن قَوْمِهِ ـ سَخِرُوا مِنْهٌ ﴾ فكانوا يتضاحَكون ويقولون: يا نوحُ! صرت نجاراً بعد ما كنت نبياً!

﴿ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ ﴾ في المستقبلِ عند رؤيةِ الهلاكِ . ﴿ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ منا الآنَ .

\* \* \*

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُغْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمً اللهُ .

[٣٩] ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ يُذِلُّه، وهو الغرقُ.

﴿ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيـمُ ﴾ وهو عذابُ الآخرةِ، فصنعَ نوحٌ السفينةَ في سنتين، وقيلَ غيرُ ذلك.

\* \* \*

﴿ حَتَىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ ، إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٤٠] ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا﴾ أي: وقتُ الوعدِ بإهلاكهم. واختلافُ القراء في حكم الهمزتين من قوله (جَاءَ أَمْرُنَا) في هذا الحرف وجميع ما في

السورة كاختلافِهم فيها من قوله: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السَّفَهَآءَ أَمُوالكُمُ ﴾ [الآية: ٥] في سورة النساءِ.

﴿ وَفَكَارَ ٱلتَّنَّوُرُ ﴾ أَي: جاشَ بالماء، وهو تنورُ الخبزِ في قولِ الأكثرِ، وكان هو الآيةَ بينَ نوحٍ وبينَ ربِّهِ، واختلِفَ في موضعِ التنور، فقيلَ: بالكوفة، وقيلَ غيرُ ذلك.

﴿ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا ﴾ أي: في السفينة.

﴿ مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ﴾ صِنْفَينِ من الحيوان.

﴿ ٱثْنَايِنِ ﴾ ذكراً وأنثى، وقيل لهما: زوجان؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما يُقال له: زوجٌ؛ لأنه لابدَّ لأحدِهما من الآخر. قرأ حفصٌ عن عاصم: (مِنْ كُلُّ) بالتنوين؛ أي: من كلِّ صنفٍ زوجينِ، اثنينِ ذكرَه تأكيداً، والباقون: بغيرِ تنوينٍ على الإضافةِ على معنى: احمل اثنينِ من كلِّ زوجينِ، والقراءتانِ ترجعان إلى معنى واحدِ(١).

وعند فورانِ التنورِ حُشِرَ الحيوانُ لنوحِ عليه السلام، فجعلَ يضربُ بيديه فيقعُ الذكرُ في اليمنى، والأنثى في اليسرى، فيلقيهما في السفينة، ورُوي أن أول ما أدخلَ السفينة الدُّرَّةُ، وآخرَ ما أدخلَ الحمارُ، فتمسَّكَ الشيطانُ بذنبهِ، فزجرَهُ نوحٌ فلم ينزجرْ، فقالَ له: ادخلُ ولو كانَ معكَ الشيطانُ، قال ابنُ عباسٍ: «زَلَّتْ هذهِ الكلمةُ على لسانِه، فدخلَ الشيطانُ حينئذِ»، وكان عندَ مؤخرِ السفينة، فلما كثرتْ أرواتُ الدوابِّ، تأذّى نوحٌ من رائحتها، فأوحي إليه أنِ امسحْ على ذَنبِ الفيلِ، ففعلَ، فخرجَ منه

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ض: ٣٣٣)، و«التيسير» للداني (ض: ١٢٤)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٠١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١١٠).

خنزيرٌ وخنزيرةٌ، فَكَفيا نوحاً وأهلَه ذلكَ الأذى، فلما وقع الفأرُ يخربُ السفينة ويقرِضُ حبالَها، أوحي إليه أنِ اضربْ بينَ عيني الأسدِ، ففعلَ، فعطسَ، فخرجَ منه هِرٌ وهرةٌ، فَكَفياهم الفأرَ، ورويَ أن الحية والعقربَ أتيا نوحاً، فقالتا: احملُنا، فقالَ: إنكما سببُ الضررِ والبلاءِ فلا أحملُكُما، قالتا: احملُنا ونحن نضمنُ لك ألاً نضراً أحداً ذكرك (١٠)، فمن قرأَ حينَ خاف مضرتهما: ﴿ سَلَامُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٧٩] ما ضَرَّتَاهُ.

﴿ وَأَهْلَكَ ﴾ أي: واحملُ أهلَكَ من النسبِ ﴿ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ بالهلاكِ، وهو كنعانُ، وامرأتُك واعلةُ مستثنىً من الأهل.

﴿ وَمَنْ ءَامَنَّ ﴾ أي: واحملْ مَنْ آمنَ بكَ، قال الله تعالى:

﴿ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ وهم بنوه الثلاثةُ سامٌ وحامٌ ويافثُ، وثلاثُ نسوةٍ لهم، وامرأةُ نوحٍ غيرُ الهالكةِ، وتقدَّم في سورةِ الأعراف أنَّ من آمن به كانوا أربعين رجلاً، وأربعين امرأة، وهم الذين نجوا معه في السفينة، وفي ذلك خلاف، والله أعلم.

\* \* \*

﴿ هُوَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مَعْرِبِهَا وَمُرْسَلَهَا ۖ إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ تَحِيمٌ اللهِ .

[٤١] فلما دهمَهم الماءُ، ندبَهم إلى الركوبِ ﴿ هُوَقَالَ اَرْكَبُواْ فِهَا ﴾ فركبوا في السفينة يومَ الجمعةِ لعشرٍ مضينَ من رجبٍ من عينِ وردةً، فأتتِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/ ١٩٧٠)، و «تفسير البغوي» (٢/ ٤٠٢)، و «الدر المنثور» للسيوطي (٤/ ٤٠٨).

البيتَ فطافَتْ به أسبوعاً، وقد رفعَهُ اللهُ من الغرقِ وبقي موضعه.

﴿ بِسَـرِ اللّهِ بَحْرِبِهَا وَمُرْسَلها أَ أَي: اركبوا مُسَمِّينَ أو قائلين: باسم الله عندَ مجراها ومرساها، فكانَ إذا أرادَ أن تجريَ قال: بسم الله، فجرت، وإذا أراد أن ترسوَ قال: بسم الله، فرست. قرأ حمزة ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وحفصٌ عن عاصم: (مَجْرَاهَا) بفتح الميم؛ أي: جَرْيَها، والباقون: بضمّها؛ أي: إجرائِها، وأمالَ الراءَ أبو عمرو والأربعة المذكورون، ولم يُمِلُ حفصٌ غيرَ هذا الحرف، واختلِفَ عن ابنِ ذكوانَ، فرويَ عنه الإمالة والفتحُ، قال ابنُ الجزري: وقد غلطَ مَنْ حكى فتحَ الميمِ عن ابنِ ذكوانَ من المؤلفين، وشُبْهَتُهم في ذلك والله أعلم: أنهم رأوا فيها عنه الفتحَ والإمالة، ورُوي عن ورشِ الفتحُ والإمالة بينَ بينَ المناه.

﴿ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ تنبية لهم على نعمةِ الله عليهم ورحمتِه لهم.

\* \* \*

﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَأَلْجِبَ إِلِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَ ٱرْكَبِهِمْ فَعَالَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَ ٱرْكَبِهِمْ وَكَانَ فَي مَعْزِلِ يَنْبُنَ ٱرْكَبِهِمْ اللّهُ اللّهُ وَكُنُونِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُنُونِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

[٤٢] ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ ﴾ في اضطرابِ الماءِ وارتفاعِـه ﴿ كَٱلْجِبَــَالِ﴾ عِظَماً وارتفاعاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٤)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٠٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٩)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٥٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٠٩\_).

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ كنعانَ، وكان كافراً ﴿ وَكَانَ فِي مَعْـزِكِ﴾ معتَزلٍ عن أبيه.

﴿ يَنْبُنَى ﴾ قرأ عاصم ": (يَا بُنَيَ ) بفتح الياء ، والباقون : بالكسرِ مشدَّدا الله و وقوله : (بُنَيَ ) مصغراً ليكونَ أعطف له ﴿ أرَكَب مَعَنَا ﴾ . قرأ أبو عمرو والكسائيُّ ، ويعقوبُ : (ارْكَب مَّعَنَا) بإدغامِ الباءِ في الميم ؛ لقربِ المخرَج ، والحتلف عن ابنِ كثيرٍ وعاصمٍ وقالونَ وخَلاَّدٍ ، وقرأ الباقون ، وهم : ابنُ عامرٍ ، وأبو جعفرٍ ، وخلف لنفسِه (٢) ، وعن حمزة ، وورش عن نافعٍ : عامرٍ ، وأبو جعفرٍ ، وخلف لنفسِه (٢) ، وعن حمزة ، وورش عن نافعٍ : بإظهار الباءِ على الأصل (٣) ، تلخيصُه : اركبْ معنا تنجُ .

﴿ وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ فتهلك.

\* \* \*

﴿ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكِ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكِ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ .

[٤٣] ﴿ قَالَ ﴾ له ابنُه ﴿ سَنَاوِيٓ ﴾ سألتجيءُ.

﴿ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ ﴾ يمنعُني من الغرق.

﴿ قَالَ ﴾ له نوحٌ ﴿ لَا عَاصِمَ ﴾ لا مانعَ ﴿ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ من عذاب الله.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) في «ن»: «بنفسه».

 <sup>(</sup>۳) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۱٤۱)، و«التيسير» للداني (ص: ۷۲)،
 و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲۰۸/۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۱٤).

﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾ استثناءٌ متصلٌ.

﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ﴾ أي: بينَ نوحٍ وابنهِ ﴿ ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ بالماء، رُوي أن الماء علا على رؤوسِ الجبال أربعينَ ذراعاً، وعقمتِ النساءُ أربعينَ سنةً، وأدركَ الصغارُ على دينِ آبائِهم، وماتتِ البهائمُ بآجالِها.

\* \* \*

﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ .

[٤٤] ﴿ وَقِيلَ ﴾ بعدَ ما تناهَى أمرُ الطوفان:

﴿ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ ﴾ الذي خرجَ منكِ ؛ أي: اشربيهِ.

﴿ وَيَنَسَمَآهُ أَقْلِمِي ﴾ أَمْسِكي عن إنزالِ القَطْر؛ لأن الأرضَ كانتْ تنبعُ الماءَ، والسماءَ تمطرُ بأجمعِها.

﴿ وَغِيضَ ٱلْمَآءُ ﴾ نقصَ. قرأ الكسائيُّ، وهشامٌ عن ابنِ عامرٍ، ورويسٌ عن يعقوبَ: (وَقِيلَ) (وَغِيضَ) بإشمام الضمِّ للقافِ والغينِ، واختلافُ القراءِ في الهمزتين من قولِه: (وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي) كاختلافِهم فيهما من قوله: (الشَّفَهَاءُ أَلاً) في سورةِ البقرةِ [الآية: ١٣].

﴿ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ فُرِغَ من إهلاكِ قومِ نوحٍ .

﴿ وَٱسْتَوَتْ ﴾ يعني: استقرَّتِ السفينةُ ﴿ عَلَى ٱلْجُودِيُّ ﴾ اسمُ جبلِ بالجزيرةِ بقربِ المَوْصِلِ ﴿ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ هلاكاً لهم.

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ, فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ الْحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ الْبَيْ .

[80] ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ فَقَالَ رَبِ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ وقد وَعَدْتَني بنجاةِ اللهِ ﴿ وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُ ﴾ الذي لا خُلْفَ فيه ﴿ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْمُؤكِمِينَ ﴾ أعدَلُهم.

\* \* \*

﴿ قَالَ يَكُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِء عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

[٤٦] ﴿ قَالَ ﴾ اللهُ ﴿ يَنَوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ أي: أهلِ ولايتِك ولا دينِك، وهو ولدُه من صُلْبِه في قولِ الأكثرِ ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ ﴾ قرأ الكسائيُّ، ويعقوبُ: (عَمِلَ) بكسرِ الميمِ وفتحِ اللام (غَيْرَ) بنصبِ الراء؛ أي: عَمِلَ شركاً، وقرأ الباقون: بفتح الميمِ ورفعِ اللام منوَّن ورفعِ الراءِ تعليلٌ لانتفاءِ الأهليةِ (١)، وجُعلت ذاتُه عملاً غيرَ صالح مبالغةً في ذمّه.

﴿ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ ما لا تعلم أصوابٌ هو أم ليسَ صواباً . قرأنافعٌ ، وأبو جعفو ، وابنُ عامر : (تَسْأَلَنٌ ) بفتح اللام وكسر النون وتشديدها ، وابنُ كثيرٍ كذلكَ ، إلا أنه يفتحُ النونَ ، والباقون : بإسكانِ اللام وكسرِ النونِ وتخفيفها ، وأثبتَ الياءَ بعدَ النونِ وصلاً أبو عمرٍ و، وأبو جعفر ، وورشٌ ، وأثبتَها في الحالين يعقوبُ (٢) ﴿ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ وأبو جعفرٍ ، وورشٌ ، وأثبتَها في الحالين يعقوبُ (٢) ﴿ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٥)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٠٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٥)، =

ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ يعني: أن تدعو بهلاكِ الكفارِ، ثم تسألَ نجاة كافرِ

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ الْخُسِرِينَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِنَ الْخُسِرِينَ أَنْ اللهُ .

[٤٧] وحُكِيَ أَن نوحاً كَانَ لا يعلمُ بَكَفُرِ ابنِهِ ﴿ قَالَ ﴾ نوحٌ ﴿ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنُ أَسْتَلَكَ ﴾ في المستقبلِ ﴿ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾ ما لا علم لي بصحّتِهِ ﴿ وَإِلّا تَغُفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِي آكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ أعمالاً ، وكان ﷺ على قدمِ الاستغفار إلى أن تُوفِي . قرأ نافعٌ ، وأبو جعفرٍ ، وابنُ كثيرٍ : (إِنِّي أَعِظُكَ) (إِنِّي أَعُوذُ) بفتح الياءِ فيهما ، والباقون : بإسكانها (١) .

\* \* \*

﴿ قِيلَ يَنُوحُ أَهْبِطُ بِسَلَنهِ مِّنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَدٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيدُ شَيْ .

[ ٤٨] ﴿ قِيلَ يَنْفُحُ آهْبِطُ ﴾ انزلْ من السفينةِ ﴿ بِسَلَاهِ مِنَّا ﴾ أي: سلامةٍ ﴿ وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ ﴾ والبركةُ: الخيرُ التامُّ ﴿ وَعَلَى أُمْدِ ﴾ أي: ذريةِ أمم ﴿ مِمَّن ﴾ كانَ ﴿ مَعَكَ ﴾ في السفينةِ، يعني: على قرونٍ تجيءُ بعدكَ من ذريةِ مَنْ معكَ من ولدِك، وهم المؤمنون ﴿ وَأُمَّمُ سَنُمَتِعُهُمْ ﴾ في الدنيا.

﴿ ثُمَّ يَمَشُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيثٌ ﴾ في الأخرى، وهم الكافرونَ أهلُ الشقاوة،

<sup>=</sup> و «تفسير البغوي» (٢/ ٤٠٥)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١١٥\_١١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۲٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۱۲).

وتقدَّمَ أن نوحاً ركبَ السفينةَ بعشرٍ مضَتْ من رجبٍ، وجرتْ بهم ستةً أشهرٍ، وخرجوا منها يومَ عاشوراء، فصامَ نوحٌ ومَنْ معه شكراً لله عز وجل، وكان الطوفانُ بعدَ هبوطِ آدمَ بألفينِ ومئتينِ واثنتينِ وأربعينَ سنةً، وبينَ الطوفانِ والهجرةِ الشريفةِ النبويةِ على صاحبِها أفضلُ الصلاةِ والسلامِ ثلاثةُ الله وتسعُ مئةٍ وأربعٌ وسبعونَ سنةً

\* \* \*

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَدًا فَأُصْبِرً إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ الْعَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ الْمُنَقِينَ الْأَنْ

[٤٩] ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْكَ الْغَيْبِ نُوجِيهَا ﴾ أي: آياتِ القرآنِ ﴿ إِلَيْكَ ﴾ بأخبارِ الأمم الماضية.

﴿ مَا كُنتَ تَعُلَّمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنذًا ﴾ أي: من قبل نزولِ القرآنِ.

﴿ فَأَصْبِرَ ﴾ على أذى قومِكَ ؛ كنوح.

﴿ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ ﴾ آخرَ الأمرِ ﴿ لِّلْمُنَّقِينَ ﴾ بالسعادةِ والنصرِ .

\* \* \*

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُۥ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُۥ ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَا مُفْتَرُونَ ﴾.

[٠٠] ﴿ وَالِكَ ﴾ أي: وأرسلْنا إلى ﴿ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًاً ﴾ في النسبِ، لا في الدين، وتقدَّمَ ذكرُه في سورةِ الأعرافِ.

﴿ قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾ وَحِّدُوه ﴿ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۗ قرأ أبو جعفرٍ ، والكسائيُّ: (غَيْرِهِ) بخفضِ الراءِ حيثُ وقعَ إذا كانتْ قبلَ (إِلَهٍ) (مِنْ) التي

تخفضُ، والباقون: بالرفع(١).

﴿ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ باتخاذ الأوثان شركاء .

\* \* \*

﴿ يَنَقُوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْمَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ شِيَّهِ .

[٥١] ﴿ يَنَقُومِ لَآ أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ ﴾ أي: على تبليغِ الرسالةِ ﴿ أَجْرًا ﴾ جُعْلاً. ﴿ إِنْ أَجْرِئَ ﴾ ثوابي ﴿ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنَيْ ﴾ خَلقَنى.

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، والبزيُّ عن ابنِ كثيرٍ: (فَطَرَنِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

﴿ وَيَنَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم. مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ وَلَا نَنُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ .

[٧٥] ولما حُبِسَ القَطْرُ عن قوم هودٍ ثلاثَ سنينَ، وعقمتْ أرحامُ نسائِهم، فلم يلدْنَ، قال لهم هود: ﴿ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾ من الذنوبِ السالفةِ، وآمِنوا ﴿ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْةٍ ﴾ من عبادة العِجْل وغيرِه.

﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴾ مُتتابعاً ﴿ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً ﴾ في العددِ والمالِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۱۰)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۵۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٢٦-١٢٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١١٧ - ١١٨).

والبدنِ ﴿ إِلَىٰ قُوَّتِكُمُ ﴾ الموجودة ﴿ وَلَا نَنُوَلَوَّا الْمُحْرِمِينَ ﴾ لا تُدْبِروا مشركينَ .

﴿ قَالُواْ يَكُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحَنُ بِتَارِكِي ٓ ءَالِهَ نِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لِكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُكُ مِمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُكُ مَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُكُ مِنْ مَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .

[٥٣] ﴿ قَالُواْ يَـٰهُودُ مَا حِئْتَنَا بِبَيِّنَةِ ﴾ دليلٍ على قولِكَ ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ اَلِهَ لِنَا عَن قَرْلِكَ ﴾ أي: بقولِكَ ﴿ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ بمصدِّقينَ.

\* \* \*

﴿ إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةً قَالَ إِنِّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤا أَنِي بَرِيٓءُ مُّ مِّمَا تُشْرِكُونُ اللَّهَ وَٱشْهَدُوۤا أَنِي

[30] ﴿ إِن نَقُولُ إِلَّا آغَرَبُكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّ ۗ يعني: لستَ تتعاطى ما تتعاطى من مخالفتنا وسبِّ آلهتِنا إلاَّ لأنَّ بعضَ آلهتِنا اعْتَراكَ؛ أي: أصابَكَ بسوء؛ أي: بِخَبَلٍ وجُنُونٍ لسبِّكَ إياها، فَثَمَّ اسْتِخفافاً بهم وبآلهتِهم.

﴿ قَالَ إِنِيَّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ ﴾ على نفسي. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ: (إنِّيَ) بفتحِ الياءِ، والباقون: بإسكانها(١).

﴿ وَآشْهَدُوٓ أَ ﴾ أنتم أيضاً على ﴿ أَنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾.

\* \* \*

﴿ مِن دُونِهِ } فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴿ مِن

[٥٥] ﴿ مِن دُونِهِ ۗ يعني: الآلهةَ ﴿ فَكِيدُونِ ﴾ احتالوا في أمري أنتم وهم

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

﴿ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴾ لا تُمْهِلونِ. قرأ يعقوبُ: (تُنْظِروُنِي) بإثباتِ الياء بعدَ النون، والباقون: بحذفها (١٠).

#### \* \* \*

﴿ إِنِّ تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيئِهَأَ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ﴿ عَلَى اللَّهِ رَبِي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيئِهَأَ إِنَّ رَبِّ

[٥٦] ﴿ إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَقِي وَرَبِّكُم ﴾ اعتمدْتُ عليه ﴿ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَا هُوَ الْجَدُ إِنَاصِيدُ أَ اللهِ أَي: مالكُها وقادرٌ عليها، والناصية : شَعْرُ مُقَدَّمِ الرأسِ، وخُصَّتْ بالذكر ؛ لأنَّ العربَ كانتْ تجرُّ بناصيةِ الأسيرِ الممنون عليه ؛ لتكونَ تلكَ علامةً أنه قُدِرَ عليه، وقُبِضَ على ناصيتِه، والدَّابة : جميع الحيوانِ، وخُصَّ بالذكرِ إذ هو صنفُ المخاطبينَ والمتكلمُ.

﴿ إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي: إن أفعالَ اللهِ عز وجل هي في غايةِ الإحكامِ، وقولُه الصدقُ، ووعدُه الحقُّ، فجاءتِ الاستقامةُ في كلِّ ما ينضافُ إليهِ سبحانةُ.

### \* \* \*

﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغَتُكُمْ مَّاَ أَرُسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُورُۚ وَيَسْنَخَلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْءًاۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ ﴾ .

[٥٧] ﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ أي: تتولوا؛ يعني: تُعْرِضوا عما دعوتُكُم إليه. قرأ البزيُّ عن ابن كثير: (فَإِن تَوَلَّوا) بتشديدِ التاء (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۸۱۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٤٩)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي =

﴿ فَقَدۡ أَبۡلَغۡتُكُم مَّاۤ أُرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُرُ ۚ ﴾ المعنى: ما عَلَيَّ كبيرُ هَمَّ منكُمْ إِنْ تولَّيْتُم، فقد بَرِئَتْ ساحتي بالتبليغ، وأنتم أصحابُ الذنب في الإعراضِ عنِ الإيمانِ.

﴿ وَيَسْنَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ أطوعَ منكم يُوَحدونه.

﴿ وَلَا تَضُرُّونَهُ مُشَيْئًا ﴾ بإشراكِكم ﴿ إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِّ شَى عِ حَفِيظٌ ﴾ (على) بمعنى اللام؛ أي: لكلِّ شيء حفيظٌ، فهو يحفظُني ويجازيكم.

\* \* \*

﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْتَنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَنَجَيْنَاهُم مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ فَكُمَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْظٍ ﴿ فَهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِ مِنْ

[٥٨] ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمَرُنَا ﴾ عذابُنا، وهو السَّمُومُ، كانتْ تدخلُ أنوفَ الكفارِ وتخرجُ من أدبارِهم، فتقطعُ أعضاءهم.

﴿ نَحْيَنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾ من العذاب، وكانوا أربعة آلاف ﴿ رِحْمَةً ﴾ بنعمة ﴿ مِنَا وَنَجَيْنَاهُم ﴾ في الآخرة ﴿ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ شديدٍ، المعنى: نجوا من عذابَي الدنيا والآخرة بسبب إيمانهم

\* \* \*

﴿ وَتِلْكَ عَادًّ جَحَدُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاُتَّبَعُواْ أَمْنَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدِ فَي ﴾ .

[٥٩] ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ ﴾ إشارةٌ إلى قبورِهم وآثارِهم ﴿ جَحَدُواْ بِتَايَنتِ

<sup>= (</sup>ص: ۲۵۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١١٨).

رَيِّهِمْ ﴾ كفروا بها ﴿ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ﴾ يعني: هوداً، ذُكر بلفظِ الجمع، لأن من كَذَّبَ رسولاً واحداً، كانَ كمَنْ كَذَّبَ جميعَ الرُّسُل.

﴿ وَٱتَّبَعُوٓا ﴾ يعني: السفْلَةَ ﴿ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ معاندٍ؛ أي: معارضٍ بالخلافِ، وهم رؤساؤهم ومقدَّموهم.

\* \* \*

﴿ وَأَتْبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بَعُدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ( اللهُ اللّهُ اللهُ الل

[7٠] ﴿ وَأُتَبِعُواْ ﴾ أُرْدِفُوا ﴿ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنِيَا لَعَنَةَ ﴾ تلحقُهم، واللعنةُ: الإبعادُ والطردُ عن الرحمةِ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ أيضاً.

﴿ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ ﴾ جَحَدُوا نعمتَه ﴿ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ ﴾ من رحمةِ اللهِ تعالى ﴿ قَوْمِهُودِ ﴾ عطفُ بيانٍ لِعادٍ ؛ ليتمَيَّزوا عن عادٍ الثانيةِ ، وهي عادُ إِرَم .

\* \* \*

﴿ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَاحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُمُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُعَ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَقِى قَرِيبُ تَجْعِيبُ ۞﴾.

[71] ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ ﴾ أي: وأرسلنا إلى ثمودَ، وتقدَّمَ تفسيرُه في سورةِ الأعرافِ ﴿ أَخَاهُمْ ﴾ في النسبِ ﴿ صَلَاحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إلَاهٍ غَيْرُهُمْ هُوَ أَنشَا كُمْ ﴾ ابتداً خَلْقَكم من آدمَ، وآدمُ ﴿ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمُ فِيهَا ﴾ أي: خلقكم ليعمارتها، وقيل: أطالَ أعمارَكم، قيل: كانتْ أعمارُهُم من ألفِ سنةٍ إلى ثلاثِ مئةِ سنةٍ.

﴿ فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ ﴾ من المؤمنينَ ﴿ يَجُيبُ ﴾ لدعائِهم.

﴿ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَنَدًا أَ أَنَنْهَلْنَا أَن نَعَبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَ آَوُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُرِيبِ ﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ ﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ وَإِنَّا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلْلِمُ اللَّاللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالَا الللَّا الللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

[٦٢] ﴿ قَالُوٓاً ﴾ يعني: ثمودَ ﴿ يَصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا ﴾ للسيادةِ في ديننا ﴿ قَبْلَ هَاذَاً ﴾ القولِ.

﴿ أَنَنْهَلَنَا ﴾ استفهامٌ معناهُ الإنكارُ ﴿ أَن ﴾ أي: عن أن ﴿ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَا يَعْبُدُ ءَا يَعْبُدُ

﴿ مُرِيبٍ ﴾ مُوقع في الريبةِ، وهي قلقُ النفسِ وانتفاءُ الطمأنينةِ.

\* \* \*

﴿ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن زَيِّ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ ﴿ اللهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[٦٣] ﴿ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ ﴾ بيانٍ وبصيرةٍ.

﴿ مِّن زَّيِّي وَءَاتَكْنِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ نبوةً.

﴿ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: يمنعُني من عذابه ﴿ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي ﴾ بقولِكم هذا ﴿ غَيْرَ تَغْسِيرٍ ﴾ أي: غيرَ بَصَارةٍ في خسارتكم.

\* \* \*

﴿ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ - نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ شَيْ ﴾.

[٦٤] ﴿ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾ نصبٌ على الحالِ

والقطع، وذلكَ أنَّ قومَهُ طلبوا منه أن يُخْرِجَ ناقةً عُشَراءَ من هذهِ الصخرةِ، وأشاروا إلى صخرةٍ، فدعا صالحٌ، فخرجت منها ناقةٌ، وولدَّتْ في الحالِ ولداً مثلَها، فهذه معنى قولِه ﴿ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾.

﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي ٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ﴾ من العشبِ، فليس عليكم مُؤْنتُها. ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا ﴾ جزم بالنهي ﴿ بِسُوٓءِ ﴾ بعقرٍ ﴿ فَيَأْخُذَكُرُ ﴾ جوابُ النهي ﴿ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ مِنْ عقرِها، وهو ثلاثةُ أيام.

\* \* \*

﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكُذُوبِ اللهِ .

[70] ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ ﴾ لهم صالحٌ: ﴿ تَمَتَعُواْ فِي دَارِكُمْ ﴾ عِيشوا في ديارِكم ﴿ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ ﴾ ثم تهلكونَ ﴿ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكَٰذُوبٍ ﴾ فيه، تقدَّمَ ذكرُ القصةِ في الأعراف.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَمِنْ خِزِي يَوْمِهِ ذَْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّهِ .

[77] ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا غَيَّنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ﴾ بنعمة ﴿ مِنْكَا وَمِنْ ﴾ عطفٌ على (نَجَيْنا)؛ أي: ونجيناهم من ﴿ خِزْي يَوْمِيذٍ ﴾ أي: عذابهم في الدنيا. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، والكسائيُّ (يَوْمَئِذٍ) بفتح الميم، والباقون: بكسرها على إضافة (يَوْمِ) إلى (إِذْ)، وأبو عمرٍ و يدغمُ الياءَ في الياءِ ().

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٥)، =

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴾ القادرُ على كلِّ شيءٍ.

\* \* \*

﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دِينِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ ﴾.

[٦٧] ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ﴾ كفروا ﴿ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ في اليومِ الرابعِ، وذلك أنَّ جبريلَ عليه السلام صاحَ صيحةً واحدةً، فهلكوا.

﴿ فَأَصَّبَكُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ تقدَّمَ تفسيرُه في سورةِ الأعراف [الآية: ٥].

\* \* \*

﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأَّ أَلَا إِنَّ ثَمُودَا كَ فَرُواْ رَبَّهُمٌّ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ١٠٠٠ .

[74] ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِهَا ﴾ يقيموا في ديارهم.

﴿ أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفُرُوا رَبَّهُمُ ﴾ قرأ حمزةُ، ويعقوبُ، وحفصٌ عن عاصم: (ثَمُودَ) غيرَ منوَّنِ، والباقونَ: بالتنوين(١).

﴿ أَلَا بُعُدًا لِثَمُودَ ﴾ قرأ الكسائيُّ: (لِثَمُودٍ) بالخفضِ والتنوينِ، والباقون: بنصبِ الدال، فمن أجازَ الصرفَ لأنه اسمٌ مذكرٌ، ومن لم يُجِزْهُ جعلَهُ اسماً للقبيلةِ(٢).

و «تفسير البغوي» (۲/ ٤١١)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري
 (۲/ ۲۸۹)، و «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۵۲)، و «معجم القراءات القرآنية»
 (۳/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٥)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤١٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٩\_٠-٢٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمًاۤ قَالَ سَلَمُّ فَمَالَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴿ فَهُ اللَّهُ مُعَالَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴿ فَهُ اللَّهُ مُعَالَبِتُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

[79] ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَا ﴾ هم جبريلُ ومَنْ معه من الملائكةِ.

﴿ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشِّكِي ﴾ بالبشارة بإسحق ويعقوب، وبإهلاك قوم لوطٍ.

﴿ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ نصبٌ على المصدرِ، والعاملُ فيه مضمَرٌ من لفظِه؛ كأنه قال: أَسْلَمْ سلاماً.

﴿ قَالَ ﴾ إبراهيمُ ﴿ سَلَنَمُ ﴾ مبتدأٌ وخبرٌ ، أي: سلامٌ عليكم. وقرأ حمزةً ، والكسائيُّ: (سِلْمٌ) بكسرِ السينِ بلا ألفٍ وسكونِ اللام، بمعنى: السلام، كما يقال: حِلٌّ وحَلالٌ (١).

﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ ﴾ أي: فما أبطأ بمجيئِه ﴿ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾ مَشْوِيٌّ بالحجارة المحمَّاة في خُفَيرة، وكانَ سَميناً يسيلُ دَسَماً.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ اللهِ عَنْهُمْ مَا اللهِ اللهِ عَنْهُمْ مَا اللهِ عَنْهُمْ عَنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ اللهِ عَنْهُمْ مَا اللهِ اللهِ عَنْهُمْ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ مَا اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

[٧٠] ﴿ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ﴾ إلى العجلِ. قرأ أبو عمرو: (رَأَى) بإمالةِ الهمزةِ فقط، وقرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وابنُ ذكوانَ عن ابنِ عامرٍ: بإمالةِ الراءِ تَبَعاً للهمزة، واختلِفَ عن هشامٍ وأبي بكرٍ (٢).

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٤٤\_٥٤)، و«الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٥١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٢٢).

﴿ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ ﴾ أضمرَ ﴿ مِنْهُمْ خِيفَةَ ﴾ خوفاً ظهرَ أثرهُ عليه، وذلك أنهم كانوا إذا نزلَ بهم ضيفٌ فلم يأكلُ من طعامِهم، ظنوا أنه لم يأتِ بخير، وإنما جاء لشرِّ.

﴿ قَالُواْ لَا تَخَفُّ ﴾ يا إبراهيم.

﴿ إِنَّا ﴾ ملائكةُ الله ﴿ أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَٱمْرَأَتُهُۥ قَآبِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَرْنَكَهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلَقَ يَعْقُوبَ اللهُ .

[٧١] ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ ﴾ سارَةُ بنتُ هارانَ بنِ ناحور، وهي ابنةُ عمِّ إبراهيمَ ﴿ قَابِهَ مُ اللَّهُ عَمِّ إبراهيمَ ﴿ قَابِهَ مُ لَكُ مُهُم .

﴿ فَضَحِكَتُ ﴾ أي: تبسَّمَتْ سروراً بزوالِ الخيفةِ، وهو قولُ الجمهورِ، قيل: ضَحِكَتْ؛ أي: حاضَتْ، قال ابنُ عطيةَ: وهو ضعيفٌ قليلُ التمكُّنِ(١).

﴿ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ ﴾ أي: بعد ﴿ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ فَبُشِّرَتْ أنها تعيشُ حتى ترى ولدَ ولدِها. قرأ ابنُ عامرٍ، وحمزةُ، وحفصٌ عن عاصم: (يَعْقُوبَ) بنصبِ الباءِ عطفاً على (إِسْحَاقَ)، والباقون: بالرفع على أنه مبتدأُ خبرُه الظرفُ (۲)؛ أي: ويعقوبُ مولودٌ من بعدِه، واختلافُ القراءِ في الهمزتينِ من قوله: (وَرَاءِ إِسْحَاقَ) كاختلافِهم فيهما من قوله: (هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ) في سورة البقرة [الآية: ٥].

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ١٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۳۸)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲۵)، و «تفسير البغوي» (۲/ ٤١٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٢٤).

﴿ قَالَتُ يَنُويْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ شَيْخًا

[٧٧] ﴿ قَالَتُ يَنُونِلَتَى ﴾ أي: يا عجباً، وتقالُ هذهِ اللفظةُ عندَ ورودِ أمرٍ عظيمٍ.

﴿ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَلَا ﴾ وكانت ابنة تسعينَ سنةً، وقيلَ غيرُ ذلك. واختلافُ القراءِ في قولِه: (أَأَلِدُ) كاختلافهم في قوله: (أَأَلْذَرْتَهُمْ) في سورةِ البقرةِ [الآية: ٦].

﴿ بَعَ لِي ﴾ بعلُ المرأةِ: زوجُها ﴿ شَيْخًا ﴾ نصبٌ حالٌ ، وكانَ سِنُ إبراهيمَ مئةً وعشرينَ سنةً ، وقيلَ غيرُ ذلك ، فأنكرت ذلك عادةً ، وقالت : ﴿ إِنَّ هَذَا ﴾ أي: وجودَ الولدِ من كبيرين ﴿ لَثَى مُ عَجِيبٌ ﴾ وهو استعجابٌ من حيثُ العادة دونَ القدرةِ ، وكانَ بينَ البشارةِ والولادةِ سنةٌ .

\* \* \*

﴿ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنْهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَجَمِدُ مَكِ كُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَجَمِدُ مَجِيدٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنْهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَمَدَ مَعِيدٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَنْ أَمْرِ اللَّهِ مَنْ أَلَا لَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَمَدَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَمِيدٌ مَا اللَّهِ وَمَرَكَنْهُ مَا يُعْرَفُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَمَا لَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَالُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

[٧٣] ﴿ قَالُوٓا ﴾ أي: الملائكةُ منكِرينَ: ﴿ أَنَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ بإيجادِ الولدِ من كبيرين؟

﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ ﴾ نُبُوَّتُه، و(رَحْمَتُ) رُسمت بالتاء في سبعةِ مواضعَ، وقفَ عليها بالهاءِ ابنُ كثيرِ، وأبو عمرِو، ويعقوبُ، والكسائيُّ (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الآية (٢١٨) من سورة البقرة.

﴿ وَبَرَكَنُهُ ﴾ الأسباطُ من بني إسرائيلَ ؛ لأنَّ أكثرَ الأنبياءِ منهم، وكلُّ الأسباطِ من ولدِ إبراهيمَ، وقيل: المعنى: حقيقةُ الرحمةِ والبركةِ حالَّتانِ.

﴿ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ نصبٌ نداءٌ ؛ أي: بيت إبراهيم، وفيه دليلٌ أن زوجة الرجلِ من أهلِ بيته ؛ لأنها خوطبَتْ به، فيقوى القولُ في زوجاتِ النبيِّ عَلَيْهِ بأنهنَّ من أهلِ بيتِه الذينَ أذهبَ اللهُ عنهم الرِّجْسَ، بخلافِ ما تذهبُ إليهِ الشيعةُ من قولهم: أهْلُ بيتِه الذين حُرِموا الصدقة، فيدفعونَ الزوجاتِ ؛ بغضاً في عائشة رضى الله عنها.

﴿ إِنَّهُ مَمِيدٌ ﴾ محمودٌ في أفعالِه .

﴿ يَجِيدُ ﴾ كثيرُ الرفعةِ والشرفِ.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشِّرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١٠٠٠ .

[٧٤] ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ ﴾ الخوفُ.

﴿ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشُرَيٰ﴾ بإسحاقَ ويعقوبَ.

﴿ يُجُكِدِلْنَا﴾ فيه إضمارٌ؛ أي: أخذَ يجادِلُنا، ومعناهُ: يجادلُ رُسُلَنا.

﴿ فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ في إهلاكِهم، ومجادلتُه إياهم أَنْ قالَ لهم: أَتُهْلِكُونَ قوماً فيهم خمسونَ مؤمناً؟ قالوا: لا، قال: أربعونَ؟ قالوا: لا، فما زالَ ينقصُ حتى قالَ: واحد؟ قالوا: لا ﴿ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَهُ وَالْمَالَةُ وَإِلَا الْمَرَأَتَهُ ﴾ [العنكبوت: ٢٣].

﴿ إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿ إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿ }

[٧٥] ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ ﴾ غيرُ عَجولٍ.

﴿ أَوَّهُ ﴾ كثيرُ التأوُّهِ من الذُّنوبِ ﴿ مُّنِيبٌ ﴾ تائبٌ.

\* \* \*

﴿ يَتَاإِبُرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَاَّ إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُ مَنْ دُودِ اللَّهِ ﴾ .

[٧٦] وكان في قرى لوطٍ أربعُ مئةِ ألفٍ، فقالتِ الرسلُ عندَ ذلك: ﴿ يَتَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَندَ أَلَى الجدالِ.

﴿ إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ ﴾ بإهلاكِهم.

﴿ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ ﴾ نازلٌ بهم ﴿ عَذَابٌ غَيْرُ مَن دُودٍ ﴾ عنهم.

\* \* \*

﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ شَا ﴾.

[٧٧] ﴿ وَلِمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ ﴾ يعنى: هؤلاءِ الملائكة .

﴿ لُوطًا ﴾ على صورة غِلْمانِ مُرْدٍ حِسانِ الوجوهِ.

﴿ سِيَءَ بِهِمْ ﴾ أي: حزنَ لوطٌ بمجيئهم. قرأ نافعٌ، وابنُ عامرٍ، والكسائيُّ، ورويسٌ عن يعقوبَ: (سِيءَ) و(سِيئَتْ) بإشمامِ السينِ الضَّمَّ حيثُ وقع (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۲۵)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۰۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۲۵).

﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعاً ﴾ وضيقُ الذَّرْعِ: عبارةٌ عن ضيقِ الوُسْع، وهو كنايةٌ عن شِدَّةِ الانقباض، المعنى: اغتمَّ غَماً شديداً خشيةً من قومِهِ أَن يقصِدُوهُم بالفاحشةِ لَمَّا رأى جَمالَهم، فيحتاجُ إلى المدافعةِ عنهم.

﴿ وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ شديدٌ.

\* \* \*

﴿ وَجَآءُهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنَقُومِ هَوَكُلَا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْ عَالَى مَا لَمُ رَجُلُ هَوَكُلَا يَعْمَلُونَ فِي ضَيْفِي ٱلْيَسَ مِنكُمُ رَجُلُ رَجُلُ رَجُلُ رَجُلُ رَجُلُ رَجُلُ رَجُلُ رَجُلُ اللّهَ وَلَا تَعْذُونِ فِي ضَيْفِي آَلِيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَجُلُ رَجُلُ رَجُلُ اللّهَ وَلَا تَعْذُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَجُلُ رَجُلُ اللّهَ وَلَا تَعْذُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَجُلُ رَجُلُ اللّهَ مَا يَعْمُ لَا يَعْمَلُونَ فِي ضَيْفِي اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا يَعْمُ لَكُمْ مَا اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ فِي ضَيْفِي اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُ لَا يَعْمَلُونَ فِي ضَيْفِي اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ فِي ضَيْفِي اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُ لَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَمُ اللّهُ مُنْ أَمُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[٧٨] رُوي أنهم جاؤوا منزلَ لوطٍ سراً، ولم يعلمْ بهم إلا أهلُ بيتِ لوطٍ، فخرجتِ امرأتُه فأخبرَتْ قومَها، وقالت: إنَّ في بيتِ لوطٍ رجالاً ما رأيتُ مثلَ وُجوهِهِمْ قَطُّ.

﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ يُسرعون، وقيلَ: يُسْتَحَثُّونَ.

﴿ وَمِن فَبُـٰلُ﴾ أي: ومن قبلِ ذلكَ الوقتِ.

﴿ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِّ ﴾ إتيانَ الذكورِ في أدبارِهم.

﴿ قَالَ ﴾ لهم لوطٌ حينَ قصدوا أضيافَهُ: ﴿ يَكَوَّمِ هَتَوُلَا ۚ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ أَ ﴾ أي: بالنكاحِ أحلُّ، وَقَى أضيافَهُ ببناتِهِ، وكان في ذلكَ الوقتِ تزويجُ المسلمةِ من الكافرِ جَائزاً كما زَوَّجَ النبيُّ ﷺ ابنتيه من أبي العاصِ بنِ وائلٍ، وعُتْبَةَ بنِ أبي لهبٍ قبلَ الوحيِ وهما كافرانِ.

﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ بتركِ الفواحشِ ﴿ وَلَا تُخْـزُونِ ﴾ تَفْضَحونِ.

﴿ فِي ضَيُفِيِّ ﴾ بفعلِكم الخبيث؛ لأنَّ العارَ يلزمُني بـذلك. قرأ أبو عمرٍو، وأبو جعفرٍ: (تُخْزُونِي) بإثباتِ الياءِ حالةَ الوصلِ، ويعقوبُ بإثباتِها وَصْلاً ووقفاً (()، وقرأ الكوفيون، وابنُ عامرٍ، ويعقوبُ: (ضَيْفِي) بإسكان الياءِ، والباقون: بفتحها (۲).

﴿ أَلِيسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴾ صالحٌ يأمرُ بالمعروفِ وينهي عن المنكرِ؟

﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّ

[٧٩] ﴿ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ ﴾ أي: حاجةٍ ، فلا ننكحُهُنَّ .

﴿ وَإِنَّكَ لَنْعَلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾ من إتيانِ الذكورِ

\* \* \*

﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ رَكْنِ شَدِيدِ

[٨٠] ﴿ قَالَ ﴾ لهم لوطٌ عندَ ذلكَ: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾ أنصاراً وأعواناً ﴿ أَوْءَاوِيَ ﴾ أَنْضَمُّ.

﴿ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ عشيرةٍ منيعةٍ ، وجوابُ (لو) محذوفٌ ؛ أي: لَقَاتَلْتُكُمُ وَكُلْتُ بَينكُم وبينَهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٢٦-١٢٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٢٦-١٢٧).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

﴿ قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَّخُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبٍ ( ) .

[٨١] وكان لوطٌ قد أغلقَ عليه وعلى أضيافِه بابَه، وهو يناشِدُهم من وراءِ البابِ، وهم يعالجونَ في تَسَوُّرِ الجدارِ، فلما رأتِ الملائكةُ ما يلقى لوطٌ منهم.

﴿ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ ﴾ بسوء، وإنَّ ركنَكَ لشديدٌ، فخلِّ بينَنا وبينَهم، ففتحَ البابَ، فصفقَ جبريلُ وجوهَهم بجناحه، فأعمى أبصارَهُم، فذهبوا يتهدَّدونَ لوطاً يقولونَ: مكانكَ حَتَّى نصبحَ.

﴿ فَأَشْرِ ﴾ يا لوطُ ﴿ بِأَهْلِكَ ﴾ بابنتكَ وامرأتك. قرأ نافعٌ، وابنُ كثيرٍ، وأبو جعفرٍ: (فَاسْرِ) بوصلِ الألفِ من سَرَى، والباقون: بقطعِها من أَسْرَى، ومعناهُما واحدٌ، وهو سيرُ الليلِ(١).

﴿ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ﴾ بطائفةٍ منهُ، قيلَ: إنه السَّحَرُ الأولُ.

﴿ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمُ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنكَ ﴾ قرأ ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍ و (امْرَأَتكَ) برفع التاء على الاستئناف، من الالتفات؛ أي: لا يلتفتْ منكم أحدٌ إلا امرأتك، فإنها تلتفتُ فتهلكُ، وكان لوطٌ قد أخرجَها معه، ونهى من تبعه ممن أَسْرى بهم أَنْ يلتفتَ سوى زوجتِه، فإنها لما سمعتْ هَدَّةَ العذابِ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٥)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤١٨ـ٤١٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ١٢٧).

التفتَتْ، وقالت: واقوماه! فأدركها حجرٌ فقتلَها. وقرأ الباقون: بنصب التاءِ على الاستثناءِ من الإسراء (١)؛ أي: فأسرِ بأهلكَ إلاَّ امرأتكَ فلا تَسْرِ بها، وخَلِّفُها مع قومها؛ فإنَّ هَواها إليهم، قال القرطبيُّ: وهي القراءةُ البينةُ الواضحةُ المعنى (٢).

﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ ﴾ من العذاب، فقال لهم لوطٌ: متى موعدُ هلاكِهم؟ فقالتِ الملائكةُ: ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ ﴾ قال لوطٌ: أريدُ أسرعَ من ذلك، فقالوا: ﴿ أَلِيسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبٍ ﴾؟

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَنضُودِ ﴿ فَهُ .

[۸۲] فخرج لوطٌ وطوى اللهُ له الأرضَ في وَقْتِه حتى نَجا، ووصلَ إلى إبراهيمَ عليهما السلام ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ عذابُنا.

﴿ جَعَلْنَاعَلِيَهَا سَافِلَهَا ﴾ وذلك أن جبريل عليه السلام حمل مَدائِنَهم، الخمس، وهي سدوم، وهي القريةُ العظمى، وعَمُورا، وأَدْم، وأصبؤين، ولُوشَع بمنْ فيها على جناحه، وكانوا أربع مئةِ ألفٍ، ورفعها حتى سمعتِ الملائكةُ نباحَ الكلابِ وصياحَ الدِّيكةِ، لم يُكْفَأُ لهم إناءٌ، ولم ينتبهْ نائمٌ، ثم قلبَها فجعلَ عاليَها سافلَها.

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ أي: على شذًّا ذِ القُرْى ، وهم مَنْ لم يكنْ فيها.

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۹/ ۸۰).

﴿ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ﴾ سجِّيلٌ وسِجِّينٌ: الصلب من الحجارةِ والطين ﴿ مَنضُودٍ ﴾ متتابع يتبعُ بعضُها بعضاً.

### \* \* \*

﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِّكُ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِّكُ وَمَا هِي مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ مُ

[٨٣] ﴿ مُسَوَّمَةً ﴾ نعتُ الحجارةِ؛ أي: مُعَلَّمَةً، عليها أمثالُ الجبالِ لا تشبهُ حجارةَ الدنيا ﴿ عِندَ رَبِّكَ ﴾ في خزائِنِه.

﴿ وَمَا هِ يَ ﴾ يعني: تلكَ الحجارةَ ﴿ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي: مشركي مكة ﴿ بِبَعِيدٍ ﴾ أي: بمكانٍ بعيدٍ.

### \* \* \*

﴿ هُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ عَنْرُهُ وَلا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْمِ يَالَ وَٱلْمِيزَانُ إِنِيّ أَرَبْكُم عِنَدِ وَإِنِيّ أَخَافُ عَنْرُهُ وَلا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْمَ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ شَكَى .

[٨٤] ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ ﴾ أي: وأرسلْنا إلى مَدْيَنَ ﴿ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنَقُوْمِ
اعْـُبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَنْرُهُ ﴾ وكان قومُ شُعيبٍ يُطَفِّفُونَ معَ شِرْكِهم،
فقال: ﴿ وَلَا نَنْقُصُواْ الْمِكْ يَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾ أي: لا تَبْخَسوا.

﴿ إِنِّ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ ﴾ سَعَةٍ وخِصْبٍ، فلا حاجة لكم إلى التَّطْفيفِ ﴿ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ ، والمرادُ: ﴿ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ ، والمرادُ: يومُ القيامةِ. قرأ الكوفيون، وابنُ عامرٍ، ويعقوبُ: (إِنِّي أَرَاكُمْ) (إِنِّي أَخَافُ) بإسكانِ الياء، وافقَهم الكسائيُّ في (إِنِّي أَرَاكُمْ) (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٢٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري=

﴿ وَيَنَقَوْهِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ .

[٨٥] ﴿ وَيَقَوْمِ أَوْفُوا ﴾ أَتِمُوا ﴿ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدلِ.

﴿ وَلَا نَبْخُسُواْ ﴾ لا تُنْقِصُوا ﴿ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ أي: لا تَسْعَوْا في فسادٍ.

\* \* \*

﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ آلِهِ .

[٨٦] ﴿ بَقِيَتُ ٱللَّهِ ﴾ أي: ما أبقاه اللهُ لكمْ من الحلال. وقفَ ابنُ كثيرٍ ، وأبو عمرٍ و، والكسائيُّ ، ويعقوبُ على (بَقِيَّة) بالهاءِ (١) ، ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من التطفيفِ.

﴿ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ ﴾ لأنه لا ينتفعُ بالثوابِ إلا مؤمنٌ .

﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ أحفظُكم من القبائح، إِنْ عَلَيَّ إلا البلاغُ.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَاَوُنَآ أَوْ أَن نَقُرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَاَوُنَآ أَوْ أَن نَقُعَلَ فِي آَمُولِنَامَا نَشَكُواً إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

[٨٧] وكانَ شعيبٌ ﷺ كثيرَ الصلاةِ ﴿ قَالُوٓا ﴾ لهُ سُخريةً واستهزاءً:

<sup>= (</sup>۲/۲۹۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٨١١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۵۲)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۰۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۲۹).

﴿ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُ كَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُناً ﴾ من الأوثانِ.

﴿ أَوْ أَن نَفْعَ لَ فِي أَمُوٰ لِنَامَا نَشَتَوُّا ﴾ من البَخْسِ والتَّطفيفِ.

﴿ إِنَّكَ لَأَنَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ قالوهُ استهزاءً به، وأرادوا: الضَّالَّ السَّفية. قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وحفصٌ عن عاصم: (أَصَلاَتُكَ) بحذف الواوِ على التوحيدِ، والباقونَ بإثباتها على الجمع (١)، واختلافُهم في الهمزتينِ مِنْ (نَشَاءُ إِنَّكَ) كاختلافِهم فيهما من (يَشَاءُ إِلَى) في سورةِ البقرة [الآية: ١٤٢].

## \* \* \*

﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاً وَمَآ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَآ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَآ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ هِنَا \* .

[٨٨] ﴿ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يُشَمِّ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ ﴾ بصيرةٍ.

﴿ مِّن رَّبِّيُّ ﴾ وهو ما آتاهُ الله من العلم والنبوةِ.

﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ مالاً حلالاً، وجوابُ الشرطِ محذوفٌ تقديرُه: فهلْ يسعُ لي مع هذا الإنعام أن أشوبَ الحلالَ بالحرام.

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ ﴾ المعنى: ما أريدُ أن أنفردَ بشهواتِكُم اللاتي نهيتُكم عنها لأستبدَّ بها دونكُم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۱۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۱۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۲۹).

﴿ إِنْ أُرِيدُ ﴾ فيما آمرُكُم به وأنهاكُمْ عنه.

﴿ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ مُدَّةَ استطاعتي.

﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ أي: لا أقدرُ على توفيقِ نفسي، فكيفَ توفيق غيري؟ والتوفيقُ: تسهيلُ سُبُلِ الخيرِ. قرأ الكوفيون، وابنُ كثيرٍ، ويعقوبُ (تَوْفِيقِي) بإسكانِ الياء، والباقون: بفتحها(١) ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ اعتمدْتُ.

﴿ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾ أرجعُ في جميعِ أموري.

\* \* \*

﴿ وَيَنقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحْ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدِ شَكَى .

[٨٩] ﴿ وَيَنَقَوْمِ لَا يَجِرِ مَنَكُمُ شِقَاقِ ﴾ خِلافي. قرأ الكوفيون، وابنُ عامرٍ، ويعقوبُ: (شِقَاقِي) بإسكانِ الياءِ، والباقون: بفتحِها(٢).

﴿ أَن يُصِيبَكُمْ ﴾ أي: على فعلٍ يصيبُكم.

﴿ مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ ﴾ من الغرقِ.

﴿ أَوْقَوْمَ هُودٍ ﴾ من الريح ﴿ أَوْقَوْمَ صَالِحٍ ﴾ من الصَّيْحَةِ.

﴿ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴾ لأنهم قريبو المنازلِ والهلاكِ منكم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۲۷)، و«الكشف» لمكي (١/ ٥٣٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٢)، والمصادر السابقة.

﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ ١٠٠٠ .

[٩٠] ﴿ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾ عَمَّا أنتم عليه.

﴿ إِنَّ رَفِّ رَحِيمُ ﴾ عظيمُ الرحمةِ للتائبين ﴿ وَدُودٌ ﴾ مُحِبٌّ أُولياءَهُ.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَعْكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوَلَا رَهُ طُكَ لَرَجُمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْمَنَا بِعَزِيزِ شَ ﴾.

[٩١] وجاء في الخبر: «أَنَّ شُعَيباً كانَ خطيبَ الأنبياءِ»(١) ﴿ قَالُواْ يَسْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ ﴾ لا نفهمُ ﴿ كَثِيراً مِّمَا تَقُولُ ﴾ احتقاراً بكَ.

﴿ وَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ عاجِزاً عن التصرُّف، وذلك أنه كانَ ضريرَ البصر.

﴿ وَلَوَلَا رَهُ طُكَ ﴾ عشيرتُك ﴿ لَرَجَمَنَكَ ﴾ لقتلناكَ بالحجارة، والرجم: أقبحُ القتلِ، وقالوا ذلكَ تألُّفاً لقومِه؛ لأنهم كانوا على دينهم لا خوفاً منهم؛ لأن الرهط ما دونَ العشرة.

﴿ وَمَا أَنَّ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾ تمنعُنا عِزَّتُكَ عن الرجم، بل قومُكَ الأعزةُ.

\* \* \*

﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَهُ طِي أَعَنُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا اللَّهِ وَٱتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا اللَّهِ وَٱتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا اللَّهِ وَاتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُو

[٩٢] ﴿ قَالَ يَكَقُومِ أَرَهُ طِيَّ ﴾ أترون رهطي.

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۰۷۱)، عن محمد بن إسحاق. وانظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۰/ ۲۰)، و «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ ۵۰۶).

﴿ أَعَـٰزُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: أَهْيَبُ عندَكم من الله. قرأ الكوفيون، ويعقوبُ، وهشامٌ عنِ ابنِ عامرٍ: (أَرَهْطِي) بإسكانِ الياءِ، والباقون: بفتحِها(١).

﴿ وَاَتَّخَذْتُمُوهُ ﴾ أي: اللهَ ﴿ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيَّا ۚ ﴾ أي: كالمنبوذِ وراءَ ظهورِكم. قرأ ابنُ كثيرٍ، وحفصٌ عن عاصمٍ، ورويسٌ عن يعقوبَ: (وَاتَّخَذْتُمُوهُ) بإظهار الذالِ عندَ التاء، والباقونَ: بالإدغام (٢).

﴿ إِنَ رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ خبرٌ في ضمنِه توعُدٌ، ولفظُ الرجالِ والرهطِ لا يعمُّ النساءَ، ويعمُّ الناسَ ونحوَه الكلُّ بالاتفاقِ، والقومُ للرجالِ، ولهنَّ تبعاً.

\* \* \*

﴿ وَيَكَوَّهِ الْعُمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَلِمِلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُو كَلَذِبُ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبُ شَ﴾.

[٩٣] ﴿ وَيَنَقُوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ ﴾ قُوَّتِكُم طالبينَ هلاكي. قرأ أبو بكرٍ عن عاصمٍ: (مَكَانَاتِكُمْ) بالألف على الجمع، والباقون: بغيرِ ألفٍ على التوحيدِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۰۷)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٥٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٣٢).

﴿ إِنِّ عَنِمِلٌ ﴾ بقوةِ اللهِ ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أَيُّنا الجاني على نفسِه، والمخطىءُ في فعلِه، فذلكَ قولُه: ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحُزِّرِيهِ ﴾ يُذِلُّهُ.

﴿ وَمَنَّ هُوَ كَاذِبُّ ﴾ فسيعلمُ كذبَهُ ويذوقُ وبالَ أمرِه.

﴿ وَٱرْتَعِبُوا ﴾ انتظروا العذاب.

﴿ إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴾ أرقُبُ نزولَ عذابِكم.

\* \* \*

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَأَخَذَتِ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكرِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ ﴾.

[98] ﴿ وَلَمَا جَاءَ أَمَرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَٱخْدَتِ ٱلَّذِينَ الْمَعُلُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَٱخْدِم من ظَلَمُواْ ٱلصَيْحَةُ ﴾ قيل: صاح بهم جبريلُ صيحةً، فخرجَتْ أرواحُهم من أجسادِهِم، أُنِّثَ الفعلُ على لفظِ الصيحةِ، وقالَ في قصةِ صالحٍ: ﴿ وَٱخْذَ ٱلسَّادِهِم نَلْكُوا ٱلصَيْحَةُ ﴾ فَذُكِّر على معنى الصِّياحِ، قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «ما ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَيْحَةُ ﴾ فَذُكِّر على معنى الصياحِ وقومَ شعيبِ أهلكهم اللهُ أَمَّتينِ بعذابٍ واحدٍ إلا قومَ صالحٍ وقومَ شعيبٍ أهلكهم اللهُ بالصيحةِ ، غيرَ أَنَّ قومَ صالحٍ أخذَتْهم الصيحةُ من تحتِهم، وقومَ شعيبٍ من فوقِهم "'').

﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنْتِمِينَ ﴾ ميتين.

\* \* \*

﴿ كَأَن لَّرَيغَنَواْ فِيهَا ۗ أَلَا بُعُدًا لِلْمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ تَسُمُودُ ﴿ كَأَن لَكُمْ يَعَلَى الْمَ

[٩٥] ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوا ﴾ لم يُقيموا ﴿ فِيهَا ﴾ في الأرضِ ﴿ أَلَا بُعْدًا ﴾ هلاكاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير القرطبي» (٩٢/٩).

﴿ لِمَدْيَنَ كُمَا بَعِدَتْ ﴾ هَلَكَتْ ﴿ ثُمُودُ ﴾ شَبَّهَهم بهم؛ لأن عذابَهم كانَ شبيهاً بعذابهم.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتِنَا وَسُلْطَنِ ثُمِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

[97] ﴿ وَلَقَدُ أَرُّسَكُنَّا مُوسَى بِنَايَكِتِنَا ﴾ بالتوراةِ.

﴿ وَسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ حُجَّةٍ بينةٍ.

\* \* \*

[٩٧] ﴿ إِنَى فِتْرَعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾ والملأ : الجمعُ من الرجالِ.

﴿ فَأَنَّهُ وَا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ﴾ بالكفر بموسى ﴿ وَمَاۤ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ أي: ليسَ بمصيب في مذهبه، ولا مفارق للسفاهة .

\* \* \*

﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّالَ وَبِشَ ٱلْوِرْدُ الْمَوْرُودُ النَّالَ وَبِشَ ٱلْوِرْدُ الْمَا الْمَوْرُودُ اللَّهُ .

[٩٨] ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ ﴾ المغرَقين مَعه؛ أي: يتقدَّمُهم.

﴿ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ﴾ أدخلَهم.

﴿ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴾ أي: المدخلُ المدخولُ فيه، وأوقعَ الفعلَ الماضي في (أَوْرَدَهُمْ) موقعَ المستقبلِ؛ للإيذانِ أن ذلكَ واقعٌ لا محالةَ؛ لأنَّ الماضيَ متيقَّنُ الوجودِ.

﴿ وَأُتَّ بِعُواْ فِي هَاذِهِ وَلَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ بِئْسَ ٱلرِّفَادُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠٠٠ .

[٩٩] ﴿ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ـ لَعَانَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَكُةَ ﴾ يُلْعَنون أيضاً بدخولِهم في عهنمَ.

﴿ بِئْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴾ أي: بئسَ العونُ المعانُ، وقيل: بئسَ العطاءُ المعطَى لهم، والرفدُ في كلام العربِ: العَطِيَّةُ.

\* \* \*

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِيدٌ وَحَصِيدُ ١٠٠٠ .

[ ۱۰۰] ﴿ ذَالِكَ ﴾ مبتدأً، خبرُه ﴿ مِنْ أَنْهَا َهِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا ﴾ من القرى ﴿ قَآبِدُ ﴾ ما بقي حيطانُه وسقطَتْ سُقوفُهُ ﴿ وَحَصِيدُ ﴾ انمحَقَ أَثَرُه . قرأ أبو عمرو: (المَرْفُود ذَّلِكَ) بإدغام الدالِ في الذالِ (١).

\* \* \*

﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ فَمَا أَغَنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمُنُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ إِنَ ﴾.

[١٠١] ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ﴾ لم نُهْلِكُهم ظلماً ﴿ وَلَكِن ﴾ كانوا أنفسَهم يظلمونَ ﴿ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ بالشّركِ.

﴿ فَمَاۤ أَغَنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ أي: نزلَ عذابُه ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ ﴾ أي: الأصنامُ بعبادتِهم.

﴿ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ تَخْسيرٍ .

<sup>(</sup>۱) ذكرها الصفاقسي في «الغيث» (ص: ۲۵۳)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/۳۳)، عن حمزة والكسائي وورش.

﴿ وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَٰذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ ٱلِيمُّ شَدِيدُ ﴿ وَكَذَالِكَ أَخْذَهُۥ ٱلِيمُ شَدِيدُ ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَٰذَهُۥ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

[١٠٢] ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ﴾ أي: مثلُ ذلكَ الأخذِ أخذُ رَبِّكَ .

﴿ الْقُرَىٰ وَهِىَ ظَالِمَةً ﴾ أي: وأهلُها ظالمونَ، فحذفَ المضافَ؛ مثلَ: ﴿ وَسُئَلِ ٱلْقَرْبَيَةَ ﴾ .

﴿ إِنَّ أَخَذَهُۥ َ أَلِيمُ شَدِيدٌ ﴾ وَجيعٌ، وهو مبالغةٌ في التهديدِ، قالَ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، ثم قرأ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلَامِٰتُهُ ۗ الآية ﴾ (١).

\* \* \*

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنَّ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوَمُّ مَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَّشْهُودُ ﴿ ﴾ .

[١٠٣] ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ لعبرةً.

﴿ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ يعتبرُه عظةً .

﴿ ذَالِكَ ﴾ يومُ القيامةِ ﴿ يَوَمُّ مَجَمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ ﴾ المعنى: يُجْمَعُ الأولونَ والآخِرون جميعاً ثَمَّ ﴿ وَذَلِكَ يَوَمُّ مَّشُهُودٌ ﴾ فيهِ على جميع الخلقِ ولَهُمْ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٤٠٩)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ . . . ﴾، ومسلم (٢٥٨٣)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ .

# ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ۞﴾.

[١٠٤] ﴿ وَمَانُوَخِرُهُۥ ۚ أَي: ذلكَ اليومَ. قرأ يعقوبُ: (يُؤَخِّرُهُ) بالياء، والباقون: بالنون، وأبو جعفرٍ، وورشٌ: بفتح الواوِ بغيرِ همزٍ<sup>(١)</sup>.

﴿ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودٍ ﴾ معلوم عندَ اللهِ.

### \* \* \*

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفُسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَإِنَّهُ مَ

[١٠٥] ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾ الضميرُ عائدٌ إلى (يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ). قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وأبو عمرٍو، والكسائيُّ: (يَأْتِي) بإثباتِ الياءِ وصلاً، وابنُ كثيرٍ، ويعقوبُ: بإثباتِها في الحالينِ، والباقون: بحذفها في الحالينِ، فالقراءةُ بالإثباتِ على الوصلِ، وبالحذفِ اكتفاءً بالكسرةِ (٢).

﴿ لَا تَكَلَّمُ ﴾ لا تَتَكَلَّمُ ﴿ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ في الشفاعةِ ، وكُلُّ الخلائقِ سُكوتٌ إِلاَّ مَنْ أَذَنَ له في الكلامِ . قرأ البزيُّ عنِ ابنِ كثيرٍ : (لا تَكَلَّمُ) بالمدِّ وتشديدِ التاءِ .

﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ ﴾ بالعذابِ ﴿ وَسَعِيدٌ ﴾ بالنعيم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٧)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٢٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٣٤ أ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٥٣)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٦٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٣٥).

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠٠٠ .

[١٠٦] ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ ﴾ باستحقاقِهم النارَ بالكفرِ والمعصيةِ ﴿ فَفِي النَّارِ لَمُعْمَ وَالمُعصيةِ ﴿ فَفِي النَّارِ لَمُعْمَ وَالْمَعْمِينُ ﴾ صوتٌ مُمْتَدُّ.

\* \* \*

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُريدُ شَاكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ شَاكُ إِنَّ رَبَّكَ الْمُنَالُ لِمَا يُرِيدُ شَاكُ إِنَّ مَا سُلَامًا عُرِيدُ الْمُنْ

[١٠٧] ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ أي: سمواتُ الآخرةِ وأرضُها؛ فإنَّ لهما سماءً وأرضاً، بدليل قولِه تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ غَيْرَ اللَّأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ [ابراهيم: ٤٨]، وتلكَ دائمةٌ أبداً، وقولِه: ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّاً مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً ﴾ [الزمر: ٧٤]، ولأنه لا بدَّ لأهلِ الآخرةِ مما يُقِلُّهم ويُظِلُهم إما سماءٌ يخلقُها الله، أو يظلُهم العرشُ، وكلُّ ما أظلَكَ، فهو سماءٌ.

﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ استثناءٌ من الخلودِ في النارِ ؛ لأنَّ بعضَهم، وهم فُسَّاقُ الموحِّدين، يخرجونَ منها ﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ من غيرِ اعتراضٍ.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجَذُوذِ شَيْ ﴾.

[١٠٨] ﴿ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا ﴾ باستحقاقِهم الجنة بالإيمانِ والطاعةِ. قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وحفصٌ عن عاصمٍ: (سُعِدُوا) بضمِّ السين، من سُعِدَ بمعنى أُسْعِدَ، والباقونَ: بفتحِها من سَعِدَ، وهما لغتان (١١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٦)، =

﴿ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ إلا من دخل النارَ من عُصاةِ المؤمنين، فإنَّهم مفارقونَ الجنةَ أيامَ عذابِهم، وهمُ المرادُ بالاستثناءِ الأولِ، تلخيصُه: عذابُ الفريقينِ ونعيمُهم دائماً أبداً إلا قدرَ مشيئةِ اللهِ تعالى فيهم بما يشاءُ ﴿ عَطَآءً غَيْرَ مَجُذُوذٍ ﴾ مقطوع .

\* \* \*

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُكَاءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفَّوُهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ ﴿ ﴾ .

[١٠٩] ثم قال تعالى مُخاطباً نبيَّه ﷺ، والمرادُ غيرُه: ﴿ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ ﴾ شَكِّ.

﴿ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلَآءً ﴾ إنَّهم ضُلاَّلٌ .

﴿ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَّا﴾ كان.

﴿ يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِّن قَبْلُ ﴾ تقليداً لآبائِهم من غيرِ دليلِ.

﴿ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ حَظُّهم من العذابِ ﴿ غَيْرَ مَنْقُوسٍ ﴾ أي: وافياً.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيدٍ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ .

[١١٠] ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ ﴾ التوراة .

﴿ فَٱخْتُلِكَ فِيدً ﴾ فمِنْ مصدِّقٍ به ومكذِّبِ كما فعلَ قومُكَ بالقرآن.

<sup>=</sup> و «تفسير البغوي» (٢/ ٤٢٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٣٥).

- ﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكِ ﴾ بتأخيرِ العذابِ عنهم.
  - ﴿ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ مَ بِإِهِ لاكِ الكفارِ ، وإنجاءِ الأبرارِ .
    - ﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ ﴾ من القرآنِ.
    - ﴿ مُرِيبٍ﴾ موقع الريبةِ، وهي قلقُ النفسِ.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِيِّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠٠ ﴿

[111] ﴿ وَإِنَّ كُلَّا﴾ أي: وإنَّ كلاً من الأممِ التي عَدَدْناهم المختلفينَ، المؤمنينَ منهم والكافرين. قرأ نافعٌ، وابنُ كثيرٍ، وأبو بكرٍ عن عاصمٍ: (وَإِنْ) بإسكانِ النونِ على إعمالِ المُخَفَّفَةِ عملَ الثقيلةِ اعتباراً لأصلِها الذي هو التثقيلُ، وقرأ الباقون: بتشديدها (١٠).

﴿ لَمَّا ﴾ قرأ أبو جعفو، وابنُ عامر، وعاصمٌ، وحمزةُ: بتشديد الميمِ، والباقونَ: بالتخفيف (٢)، ووجهُ تخفيفِ (لما) أن اللامَ هي الداخلةُ في خبرِ (أَنَّ) المخفّفةِ والمشدَّدةِ، و(ما) زائدةٌ، واللامُ في ﴿ لَيُوفِينَهُمْ ﴾ جوابُ قسمِ محذوف، وذلك القسمُ في موضع خبرِ (إن)، و(لَيُوفِينَهُمْ) جوابُ ذلكَ القسمِ المحذوف، والتقديرُ: وإنَّ كلاً لأُقْسِمُ لَيُوفينهم، ووجهُ تشديدِ (لَمَّا) الجازمةِ حذفُ الفعلِ المجزومِ ؛ لدلالةِ المعنى عليه، والتقدير: وإنَّ كلاً لما ينقص من جزاءِ عملِه، ويدلُّ عليه قولُه:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٦)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٢٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

﴿ لَكُونِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ لما أخبر [بعدم](١) انتقاص جزاء أعمالِهم، أكَّدَهُ بالقسم، قالتِ العربُ: قاربتُ المدينةَ ولما؛ أي: ولما أدخلها، فحذفَ أدخُلُها؛ لدلالةِ المعنى عليه، والله أعلمُ، تلخيصُه: وإنَّ جميعَهم والله ليوفينَّهم ربُّكَ أعمالَهم من حسنٍ وقبيح، وإيمانٍ وجحودٍ.

﴿ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ تهديدٌ ووعيدٌ.

\* \* \*

﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَا ﴾.

[۱۱۲] قال ﷺ: "شَيَّبَنْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُها"، قيلَ: أَشَيَّبَكَ منها قصصُ الأنبياءِ وهلاكُ الأممِ الماضية؟ قالَ: "لا، ولكنْ قولُه: ﴿ فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ﴾ "(٢) أي: افتقر إلى الله تعالى بصحَّةِ العزم، والاستقامةُ: التبرُّؤُ من الحولِ والقوةِ، وقيل: هي الميلُ إلى العدلِ.

﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ أي: وليستقم المؤمنُ معك.

﴿ وَلَا تَطْغُوَّا ﴾ لا تَخْرجوا عن حدودِ الله .

﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ لا يَخْفي عليه من أعمالِكم شيءٌ.

<sup>(</sup>١) (بعدم) لم ترد في جميع النسخ، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢٤٣٩)، عن أبي علي السّري: أنه رأى النبي ﷺ في رؤيا فقال: يا رسول الله! روي عنك أنك قلت: شيبتني...، فذكره.

﴿ وَلَا تَرْكَنُوۤاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَ أَنْ مُرُونِ وَلَا تَرْكُنُو اللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَ أَنْ مُرُونِ اللَّهِ .

[١١٣] ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـامُوا ﴾ تَطْمَئِنُوا وتسكُنوا إلى قولِهم، والركونُ: هو المحبةُ والميلُ بالقلب ﴿ فَتَمَسَّكُمُ ﴾ فَتُصيبَكم.

﴿ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ اللهِ أَن أَعوانٍ يحفظونكم من العذاب ﴿ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴾ .

عن بعضِهم: أنه سمعَ هذهِ الآيةَ، فغشيَ عليه، فلما أفاقَ، قيلَ له في ذلكَ، فقال: هذا لمن رَكَّنَ، فكيفَ بمن ظَلَمَ.

\* \* \*

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَىٰ لِللَّاكِرِينَ شَهُ ﴿ .

[118] ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ طَرَفِي النَّهَارِ ﴾ أولَه وآخرَه، يعني: صلاة الصبح والمغرب، قاله ابنُ عباس، والحسنُ، ورجَّحه الطبريُّ، وقيلَ غيرُ ذلك (١). قرأ أبو عمرو: (الصَّلاة طَّرَفَي) بإدغام التاء في الطاء (٢).

﴿ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلۡيَٰكِ ۚ ﴿ سَاعَاتِهِ ، وَاحْدَتُهَا زُلْفَةٌ . قَرَأَ أَبُو جَعَفْرٍ : (وَزُلُفاً) بَضَمّ اللام، والباقون: بالفتح<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبرى» (۱۲۷/۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٢٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البغوي» (٢/ ٤٢٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري=

﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ ﴾ الصلواتِ الخمسَ.

﴿ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ الخطيئاتِ، نزلَتْ فيمَنْ أَلمَّ بما لم يَحِلَّ.

عن ابنِ مسعودٍ أن رجلاً أصابَ من امرأةٍ قبلةً حراماً، فأتى النبيَّ ﷺ، فسألَهُ عن ذلكَ وكفارتِها، فنزلتِ الآيةُ، فقالَ الرجلُ: ألي هذهِ يا رسولَ الله؟ فقال: «لكَ ولمن عملَ بها من أمتي»(١).

وقال ﷺ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبائِرُ» (٢).

﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: المذكورُ من الوصيةِ بالاستقامةِ وتركِ الطغيانِ والميلِ إلى الظالمين ﴿ ذِكْرِى ﴾ موعظةٌ ﴿ لِللَّاكِرِينَ ﴾ أي: لمن ذكرَهُ، وخَصَّهم بالذكرِ؛ لأنهم المنتفعونَ بهِ.

\* \* \*

﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ ﴿

[١١٥] ﴿ وَأَصْبِرٌ ﴾ يا محمدُ على ما تَلْقى من أَذَى قومِكَ.

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ في أعمالِهم.

<sup>= (</sup>۲/ ۲۹۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۰۳)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة كفارة، ومسلم (۲۷٦٣)، كتاب: التوبة، باب: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْخَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٣٣)، كتاب: الطهارة، باب: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة...، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ ٱلْجَيْنَا مِنْهُ مُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانَّابُهُ أُلِّ وَكَانُواْ مُحْرِمِينَ فَلَا مُعْلَى مُنْ أَنْجُرِمِينَ فَلَا مُنْ الْجُرِمِينَ فَلَا مُنْ الْمُحْرِمِينَ فَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

[١١٦] ﴿ فَلَوْلَا ﴾ أي: فهلا ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ التي أهلَكْناهم.

﴿ مِن قَبْلِكُمُ ﴾ والآيةُ للتوبيخ.

﴿ أُوْلُواْ بِقِيَّةٍ ﴾ أي: ذوو جودٍ وخيرٍ، وسُمِّيَ الفضلُ والجودةُ بقيةً؛ لأنَّ الرجلَ يستبقي أفضلَ ما يخرجُه، يقالُ: هو من بقيةِ الناسِ؛ أي: خيارِهم. قرأ ابنُ جمازٍ عن أبي جعفرِ (بِقْيَةٍ) بكسرِ الباءِ وسكونِ القافِ وفتحِ الياءِ مخففةٌ، والباقون: بفتح الباء وكسر القاف وتشديد الياء (١)، معناه: فهلاً كانَ من القرونَ من قبلِكم أولو بقيةٍ من خيرٍ.

﴿ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: يقومون بالنهي عن الفسادِ، ومعناه جَحْدٌ؛ أي: لم يكنْ فيهم أولو بقيةٍ ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ استثناءٌ منقطعٌ؛ أي: لكنَّ قليلاً.

﴿ مِّمَّنَ أَنِحَيِّنَا مِنْهُمُّ ﴾ نَهُوا عن الفسادِ، وهم أتباعُ الأنبياءِ، و(مِنْ) في (مِمَّنْ) للبيانِ لا للتبعيضِ، تقديرُه: لكنَّ قليلاً منهم أنجيناهُم؛ لأنهم كانوا كذلكَ.

﴿ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمَآ أَتَّرِفُواْ ﴾ نُعِّموا ﴿ فِيهِ ﴾ من الشهواتِ.

﴿ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ كافرينَ .

 <sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۹۲)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲٦۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۳۸).

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُ لِل

[١١٧] ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ﴾ منهُ لهم، تعالى عن ذلك.

﴿ وَأَهْلُهُا مُصْلِحُونَ ﴾ لأعمالِهم مؤمنونَ.

\* \* \*

﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغَنِّلِفِينٌ ﴿ ﴾ .

[١١٨] ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَرَحِدَةً ﴾ مسلمينَ كلَّهم.

﴿ وَلَا يَزَالُونَ ﴾ أي: أهلُ الباطلِ ﴿ مُغْنَلِفِينٌ ﴾ على أديانٍ شتى؛ من بين يهوديٍّ، ونصرانيٍّ، ومجوسيٍّ، ومشركٍ.

واختلفَ الأئمةُ في حكمِ المللِ، فقال أبو حنيفةَ: الكفرُ ملَّةٌ واحدةٌ؛ لأنه ضلالٌ، وهو ضدُّ الإسلام، ويتوارثون، وإذا تنصَّرَ يهوديُّ، أو عكسُه، تُرِكَ على حالِهِ، ولا يُجبَرُ على الإسلام.

وقال مالكٌ: الكفرُ مللٌ شَتَى، فلا تُوارُثَ بينَ اليهوديِّ والنصرانيِّ، وأما إذا انتقلَ الكافرُ من ملَّة إلى أخرى، أُقِرَّ على كفرهِ، وأُخِذَتْ منه الجزيةُ، كقول لأبي حنيفةَ.

وقال الشافعيُّ: الكفرُ ملَّةٌ واحدةٌ، ويتوارثون؛ كقولِ أبي حنيفة، لكن لا توارث بين ذميٌّ وحربيِّ، وأما إذا تنصر يهودي، أو عكسه، أو تهوَّد وثنيٌّ، أو تنصَّرَ، فلا يُقبل منهُ بعدَ انتقالِه إلا الإسلامُ، أو القتلُ.

وقالَ أحمدُ: الكفرُ مللٌ شتَّى مختلفةٌ، فلا يتوارثونَ مع اختلافِ مِلَلِهم؛ كقولِ مالكِ، وأما إذا تهوَّدَ نصرانيٌّ، أو عكسُه، لم يُقبلُ منه إلا الإسلامُ، أو الدينُ الذي كانَ عليه، وإن انتقلَ كتابيُّ أو مجوسيٌّ إلى غيرِ دينِ أهلِ الكتابِ، لم يُقرَّ، ويؤمرُ أن يسلمَ، فإن أبى، قُتِلَ وإن انتقلَ غيرُ الكتابيِّ إلى دين أهل الكتاب، أُقِرَّ وكذا الوثنيُّ إذا تمجَّسَ، والله أعلم.

### \* \* \*

﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْحِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَا مَن رَّجِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْحِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

[١١٩] ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ أي: لكنْ من رحمَ ربُّكَ، فهداهُ إلى الحقّ فهم لا يختلفون ﴿ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ ﴾ أي: للرحمةِ، يعني: الذين رحمَهم، وقيلَ: معناه: للاختلافِ خلقَهم.

﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ وجبَ حكمُه، وهو.

﴿ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ أي: من عُصاتِهما.

﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ واللام في (لأملأنَّ) لامُ القسم، إذِ الكلمةُ تتضمَّنُ القسمَ، والجنُّ جمعٌ لا واحدَ له من لفظِه، والجِنَّةُ للمبالغةِ، وإن كانَ الجنُّ يقعُ على الواحدِ، فالجِنَّةُ جمعُهُ.

# \* \* \*

﴿ وَكُلَّا نَّقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

[١٢٠] ﴿ وَكُلَّا ﴾ أي: كلَّ نبأ ﴿ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ ﴾ أخبارِهم. ﴿ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَوْادكَ ؛ لتزدادَ يقيناً ،

ويقوى قلبُك. قرأ ورشٌ عن نافعٍ (فُوَادَكَ) بفتحِ الواو وبغيرِ همزٍ، والباقون: بالهمز<sup>(۱)</sup>.

﴿ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ﴾ أي: السورة ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ صدقُ الأنبياءِ.

﴿ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيتَّعظون بما جرى للأمم.

\* \* \*

﴿ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ١٠٠٠

[۱۲۱] ثم تهدَّدَهم بقولِه ﴿ وَقُل لِّلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ على حالِكم ﴿ إِنَّا عَنِمِلُونَ ﴾ على حالِنا. قرأ أبو بكرٍ عن عاصمٍ: (مَكَانَاتِكُمْ) على الجمع، والباقونَ على الإفرادِ.

\* \* \*

﴿ وَٱنْفَظِرُواْ إِنَّا مُنْفَظِرُونَ ١

[١٢٢] ﴿ وَأَنْظِرُوٓا ﴾ بنا الدوائرَ ﴿ إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴾ حلولَ النقم بكم.

\* \* \*

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَارَثُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ .

[١٢٣] ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: علمُ ما غابَ عن العبادِ فيهما.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۵۳)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۲۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱٤٠).

﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ في المعادِ. قرأ نافعٌ، وحفصٌ عن عاصمٍ: (يُرْجَعُ) بضم الياء وفتح الجيم؛ أي: يُرَدُّ، والباقون: بنصب الياء وكسر الجيم؛ أي: يعودُ حتى لا يكونَ للخلقِ أمرٌ (١).

﴿ فَأَعَّبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْدً ﴾ ثِقْ به ؛ فإنه كافيك.

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ قرأ نافعٌ، وأبو جعفو، وابنُ عامرٍ، ويعقوبُ، وحفصٌ عن عاصمٍ: (تَعْمَلُونَ) بالخطاب، والباقون: بالغيب(٢).

وتقدَّمَ في أولِ سورةِ الأنعامِ ما رُوي عن كعبِ أنه قال: «فاتحةُ التوراةِ فاتحةُ التوراةِ فاتحةُ الأنعامِ ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ إِلَى ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾ وخاتمةُ التوراةِ خاتمةُ هودٍ ﴿ وَمَارَبُكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ "".

عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رَسُولَ اللهِ! شِبْتَ، قالَ: ﴿ شَيَّبَنْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلاَتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ((٤) وَالله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٦)، و «تفسير البغوي» (٢/ ٤٣٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٤٠-١٤١).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٢٩٧)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الواقعة، وقال: حسن غريب، وأبو يعلى في «مسنده» (١٠٧)، والحاكم في «المستدرك» (٣٣١٤)، وغيرهم.



مكيةٌ، آيُها مِئَةٌ وإحدى عشرةَ آيةً، وحروفُها سبعةُ آلافٍ وثلاثةٌ وأربعونَ حرفاً، وكَلِمُها ألفٌ وستُ وسبعونَ كلمةً.

عن ابنِ عطاءٍ: لا يسمعُ سورةَ يوسفَ محزونٌ إلا استروَحَ (١).

# يسمير ألله التخلي التحسير

رُوِيَ أَنَّ اليهودَ سألوا رسولَ اللهِ عَلَيْهِ عن قصةِ يوسفَ عليه السلام، فنزلتِ السورة، ولم يتكرر من معناها في القرآن شيءٌ كما تكررتْ قصصُ الأنبياءِ عليهم السلام(٢).

﴿ الَّرُّ قِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

[١] قوله عز وجل: ﴿الَّرَّ﴾ تقدَّمَ الكلامُ عليه، ومذاهبُ القراء فيه في أولِ سورةِ يونسَ.

﴿ تِلُّكَ ﴾ أي: هذهِ السورةُ ﴿ ءَايَنتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ أي: البيِّن حلالُه

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۹/ ۱۱۸).

وحرامُه وحدودُه وأحكامُه؛ من أبانَ بمعنى: أظهرَ.

\* \* \*

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ .

[٢] ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ أي: الكتاب المتضمِّن قصة يوسف وغيرَها.

﴿ قُرُءَانًا عَرَبِيًا ﴾ بِلُغَتِكم. قرأ ابنُ كثيرٍ (قُرَاناً) بالنقل(١)، و(قرآناً) حالٌ و(عربياً) صفةٌ له.

﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ لكي تعلموا معانيَهُ، وتفهموا ما فيه، والعقلُ: إدراكُ معنى الكلام.

\* \* \*

﴿ نَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ .

[٣] ﴿ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ نبين لك خبر مَنْ تقدَّمك أحسنَ
 بيانٍ .

﴿ بِمَا أَوْحَيْنَا ﴾ بإيحائنا ﴿ إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾ أي: هذه السورة.

﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَى اللهِ مَا لَكُنتَ قبلَ القرآنِ .

﴿ لَمِنَ ٱلْعَلْفِلِينَ ﴾ أي: الساهِين عن قصة يوسف لا تعلَّمُها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٥٤)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٦٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٤٥).

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿ إِنِي رَأَيْنُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾.

[٤] ﴿ إِذْقَالَ يُوسُفُ ﴾ أي: واذكرْ إذ قالَ يوسفُ.

﴿ لِأَبِيهِ ﴾ ويوسفُ اسمٌ عبرانيٌّ لا يجري فيه الإعرابُ.

﴿ يَكَأَبَتِ ﴾ قرأ أبو جعفرٍ، وابنُ عامرٍ: (يَا أَبَتَ) بفتحِ التاءِ حيثُ وقعَ على تقديرِ: يا أبتاهُ، ووقفاً (يَا أَبَهُ) بالهاءِ الساكنة، ووافقهما على الوقف ابنُ كثيرٍ، ويعقوبُ: بكسر التاءِ؛ ابنُ كثيرٍ، ويعقوبُ: بكسر التاءِ؛ لأن أصلَه (يا أَبَهُ)، والجزمُ يحرَّكُ إلى الكسرِ (١١).

﴿ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ ﴾ قرأ أبو جعفرٍ: (أَحَدَ عْشَرَ) بإسكانِ العين، والباقون: بفتحها<sup>(٢)</sup>.

﴿ كُوْكُبًا ﴾ أي: نجماً من نجوم السماءِ.

﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنَجِدِينَ ﴾ ولم يقل: رأيتها لي ساجدة، جمعَهم جمعَ العقلاء؛ لوصفِهم بالسجودِ.

وكان يوسفُ قد رأى في نومِه وهو ابنُ اثنتي عشرةَ سنةً ليلةَ القدرِ، ورأى أن أحدَ عشرَ كوكباً والشمسَ والقمرَ قد نزلوا فسجدوا له.

روي عن جابرٍ: أن يهودياً جاءَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقال: يا محمدُ!

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٧)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٣٤٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ١٣١، ٢٩٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٧٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٤٧).

أَخْبِرْنِي عن النجومِ التي رآهنَّ يوسفُ، فسكتَ رسولُ الله ﷺ، فنزلَ جبريلُ فأخبرُه بذلك، فقال عليه السلام لليهوديِّ: "إِنْ أَخْبَرْتُكَ بِذَلِكَ هَلْ تُسْلِمُ؟»، قال: نعم، قال: "جَرْبَانُ؛ وَالطَّارِقُ، والذَّيالُ، وقَابِسٌ، وَعُمُودَان، وَالْفُلَيْتُ، وَالْمُصَبِّحُ، وَالصَّروخُ، وَالْفَرْغُ، وَوَثَّابٌ، وَذُو الْكَتِفَيْنِ رَآهَا يُوسُفُ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ نَزَلْنَ مِنَ السَّمَاءِ، وَسَجَدْنَ لَهُ»، فقالَ اليهوديُّ: إي واللهِ إنها لأسماؤها(۱).

وكان النجومُ في التأويلِ إخوتَه، وكانوا أحدَ عشرَ؛ لأنه يُستضاء بالإخوة كما يُستضاء بالكواكبِ، وَالشَّمسُ أُمُّه، والقمرُ أبوه.

### \* \* \*

﴿ قَالَ يَنبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءَياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوُّ مُبِيتُ ﴿ ﴾ .

[٥] فلما ذكر ذلك لأبيه ﴿ قَالَ يَنْبُنَى ﴾ قرأ حفصٌ عن عاصمٍ: (يَا بُنَيَّ) بفتحِ الياءِ، والباقونَ: بكسرِها، وتصغيرُ (بني) للشفقةِ (٢).

﴿ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ ﴾ فهم يعقوبُ عليه السلام من رؤياه أنَّ اللهَ يصطفيهِ لرسالتِه، ويفوقُ على إخوتِه، فخافَ عليه حسدَهم، فأمره

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٧/ ٢١٠١)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢٥٠)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (٨١٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٢٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٤٧).

بالكتمان. قرأ الكسائيُّ بخلافٍ عنه: (رُؤْيَاكَ) بالإمالةِ (١٠).

﴿ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾ فيحتالون في هلاكِك؛ لأنهم يعلمونَ تأويلَها.

﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌّ ﴾ يحملُهم على الحسدِ والكيدِ.

﴿ مُّبِينُ ﴾ ظاهرُ العداوةِ بَيُّنُها.

قال ﷺ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ، فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ، وَلْيَتْفُلْ عَنْ يُحَدِّثْ بِهِ، وَلْيَتْفُلْ عَنْ يُحَدِّثْ بِهِ، وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَحْرَهُ، فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ، وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَحَدِّثُ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، فَلاَ يُحَدِّثُ بِهِ، وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ شَرِّ مَا رَأَى؛ فَإِنَّهَا لاَ يَضُرُهُ هُ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ شَرِّ مَا رَأَى؛ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُهُ هُ اللهُ عَنْ شَرِّ مَا رَأَى؛ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُهُ هُ اللهُ عَنْ شَرِّ مَا رَأَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

# \* \* \*

﴿ وَكَذَٰلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِتُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ مِن قَالُ إِبْرَهِيمَ وَالِسْحَقُّ إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْكَ مَن قَالُ إِبْرَهِيمَ وَالِسْحَقُّ إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْتُ حَكِيمٌ وَالْمِحَقُّ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيثُ حَكِيمٌ اللهِ مَ اللهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ اللهُ .

[٦] ﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ يقولُه يعقوبُ عليه السلام ليوسفَ؛ أي: كما رفعَ منزلتَكَ بهذهِ الرؤيا، فكذلك ﴿ يَجْنَبِيكَ ﴾ يصطفيكَ ﴿ رَبُّكَ ﴾ بما هو أعظمُ منها.

﴿ وَيُعَلِّمُكَ ﴾ أي: وهو يعلِّمُكَ ﴿ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ تعبيرِ الرؤيا، وما يَؤُولُ أمرُها إليه، وكانَ يوسفُ أعبرَ الناس للرؤيا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣٨/٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٦٣٧)، كتاب: التعبير، باب: إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها، ومسلم (٢٢٦١)، كتاب: الرؤيا، عن أبي سلمة ـ رضي الله عنه ـ.

﴿ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾ بالنبوةِ وباحتياجِ إخوتِك إليكَ ﴿ وَعَلَىٰٓ ءَالِ ﴾ أي: أولادِ ﴿ يَعْقُوبَ ﴾ بالنبوةِ أيضاً؛ لأنهم كانوا أنبياءَ.

﴿ كُمَا أَتَمَهَا عَلَىٰ أَبُونِكَ مِن قَبَلُ ﴾ أي: أبيكَ وجَدِّك؛ فإنَّ الجدَ أَبُّ في الأصالةِ، يقالُ: فلانُ بنُ فلانٍ، وبينَهما عدةُ آباءٍ ﴿ إِبْرَهِيمَ وَالِسَّعَنَّ ﴾ بجعلِهما نَبِيَّيْنِ.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ ﴾ بمَنْ يستحقُّ الاجتباءَ ﴿ حَكِيمٌ ﴾ في صنعِه، وكان بينَ رؤيا يوسفَ وتحقيقِها بمصيرِ أبيه وإخوتِه إليه أربعونَ سنةً في قولِ الأكثرِ.

# \* \* \*

# ﴿ ﴿ لَٰ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَالْحِوْتِهِ } ءَايَنَتُ لِلسَّا آبِلِينَ ﴿ ﴾ .

[۷] ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ اللهِ أِي: في خبرِه وخبرِ إخوته، وهم روبيلُ، وهو أكبرهم، وشمعون، ولاوى، ويهودا، وزلون، ويساخر وأمُّهم لَيًا بنتُ ليَّانَ، وهي ابنةُ خالِ يعقوبَ، وولد له من سُرِّيتينِ اسمُ إحداهما زُلْفَى، والأخرى بُلْهة أربعةٌ، وهم: دان، ونَفْتالي، وكاد، وأشر، ثم تُوفيت ليا، فتزوج يعقوبُ أختَها راحيل، فولدت له يوسفَ وبنيامين، فكان بنو يعقوبَ اثني عشرَ رجلاً.

﴿ اَينَتُ ﴾ عِظاتٌ ﴿ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ عنها، وغيرِ السائلين، وذلك أن اليهود لما سألوا رسولَ الله على عن قصة يوسف، فذكر لهم القصة، فوجدوها موافقة لما في التوراة، فعجبوا منه، فهذا معنى قولِه تعالى: (لآياتٌ)؛ أي: دلالةٌ على نبوة محمدٍ رسولِ الله على قرأ ابنُ كثيرٍ: (آيَةٌ)

على التوحيد، والباقون: (آيَاتٌ) على الجمعِ (١).

﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيْوَسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾.

[٨] ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ ﴾ اللامُ فيه جوابُ القسم، تقديرُه: واللهِ ليوسفُ
 ﴿ وَأَخُوهُ ﴾ بنيامينُ.

﴿ أَحَبُّ إِلَىٰ آبِينَا مِنَا﴾ وكان يعقوبُ شديدَ الحبِّ ليوسفَ، فكان يرى منه الميلُ إليه ما لا يرى لإخوتِه.

﴿ وَنَعْنُ عُصْبَةً ﴾ جماعةٌ عشرةٌ تُعْصَبُ بنا الأمورُ، وفينا كفايةٌ، ويفضِّلُهما علينا، ولا كفاية فيهما؛ لصغرهما، وأصلُ العصبةِ والعصابةِ التَّعَصُّبُ والشَّدُ، وتطلق على الثلاثةِ أو العشرةِ إلى الأربعين.

﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾ أي: خطأ من رأيه ظاهرٌ؛ لاختيارِهما علينا، وليسَ المرادُ الضلالَ عن الدين. قرأ أبو عمرو، وعاصمٌ، وحمزةُ، ويعقوبُ: (مُبِينِ اقْتُلُوا) بكسرِ التنوينِ في الوصلِ لالتقاءِ ساكن التنوين والقافِ، وقرأ الباقونَ: بكسر النونِ وضمِّ التنوين إتباعاً لضمةِ التاءِ ومراعاةً لها، واختلِف عن ابنِ ذكوانَ في الكسرِ والضمِّ، والوجهانِ صحيحان عنه (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٧)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٣٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٥٠).

﴿ اَقَنُكُواْ يُوسُفَ آوِ اَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغَلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ اَقَنُكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْمًا صَلِحِينَ ﴾ .

[٩] ﴿ ٱقَّنُلُواْ يُوسُفَ ﴾ كانت هذه مقالة شمعون، أو دان.

﴿ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا ﴾ أي: أَبْعِدوه إلى أرضِ بعيد من أبيه.

﴿ يَغْلُ ﴾ أي: يخلُصْ ﴿ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ ﴾ فيُقبلُ بكلِّيتهِ عليكم.

﴿ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ ٤ بعدَ يوسفَ والفراغ من أمرِه.

﴿ قَوْمًا صَلِحِينَ ﴾ يصلُحُ حالُكم عندَ أبيكم، وقيل: معنى (صالحين)؛ أي: تائبين، تُحْدِثوا بعد ذلك توبة، فيقبلُها الله منكم.

\* \* \*

﴿ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ لَا نَقْنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُتِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ السَّيّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ شَا ﴾ .

[١٠] ﴿ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ ﴾ هو يهودا على الأصحِّ.

﴿ لَا نَقَنُالُوا يُوسُفَ ﴾ نَهاهم عن قتلِه، وقال: القتلُ كبيرةٌ عظيمةٌ.

﴿ وَٱلْقُوهُ ﴾ اطرحوه ﴿ فِي غَينَبَ ٱلْجُبُّ ﴾ قَعْرِهِ، والغَيابةُ: ما غابَ عن العينِ، والجبُّ: البئرُ التي لم تُطْوَ؛ لأنها جُبِّبَتْ من الأرض؛ أي: قُطعتْ، والبئرُ بينَ مصرَ ومدينَ على ثلاثةِ أميالٍ من منزلِ يعقوبَ. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ: (غَيَابَاتِ) على الجمع (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٧)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٤٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٥٠).

في الموضعين، والباقون: (غَيَابَةِ) على الواحدِ فيهما.

﴿ يَلْنَقِطُهُ ﴾ يأخذُه من غيرِ طلبٍ ولا قصدٍ ﴿ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ ﴾ المسافرين.

﴿ إِن كُنتُمُ فَاعِلِينَ ﴾ ما عَزَمْتُم عليه من القتلِ؛ فإنَّ القتلَ عظيمٌ، وهم كانوا يومئذٍ بالِغينَ، ولم يكونوا أنبياءَ بعدُ.

وأما حكمُ اللقيطِ، وهو الطفلُ المنبوذُ، فالتقاطُه مندوبٌ عندَ أبي حنيفة، وعندَ الثلاثة فرضُ كفايةٍ، وهو حرُّ مسلمٌ إن وُجِدَ في بلدٍ فيه مسلمٌ يولَدُ لمثلِه عندَ الثلاثةِ، وقال أبو حنيفة : إن التُقطَ من بِيعَةٍ أو كنيسةٍ أو قريةٍ من قُراهم، فيكونُ ذِمِيا، وأما حضانتهُ، فلواجِدِه إن كانَ عدلاً بالاتفاق، وما وُجِدَ معه فنفقتُه منه، وإلاَّ من بيتِ المالِ بالاتفاق، ومن ادَّعاهُ لحق به نسَباً لا ديناً عندَ الثلاثةِ، وعن مالكِ في استِلْحاقِ الملتقطِ المسلمِ بغيرِ بينةٍ قولان، وفي مسلمٍ غير الملتقط أقوالٌ، ثالثُها: إن أتى المسلمِ بغيرِ بينةٍ قولان، وفي مسلمٍ غير الملتقط أقوالٌ، ثالثُها: إن أتى بوجه، لحق؛ كمن زعمَ أنه طرحَه؛ لأنه لا يعيشُ له ولدٌ، وسمعَ أنه إذا طرحَهُ عاشَ، وأما الذميُّ، فإنه لا يلحقُه إلا ببينةٍ، وميراثهُ وديتُه لبيتِ المالِ بالاتفاق.

وأما اللَّقَطَةُ، وهي المالُ الضائعُ من رَبِّه، فقالَ أبو حنيفة: أخذُها أفضلُ، وقال مالكُ: يُستحبُّ أخذُها بنيةِ حفظِها إنْ كانتْ مما لهُ خَطَرُ، وقال الشافعيُّ: يُستحبُّ لواثقٍ بأمانةِ نفسِه، وقالَ أحمدُ: تركُها أفضلُ، ويجوزُ أخذُها لمن أمنَ نفسَه.

فمن وِجدَ ما تقلُّ قيمتُه، ولا تتبعُه الهِمَّةُ، ملكه بغيرِ تعريفٍ بالاتفاق، وأما الحيوانُ الممتنِعُ بنفسِه؛ كبعيرٍ وفرسِ ونحوِهما، فيجوزُ التقاطُه عندَ

أبى حنيفة ، وعندَ الشافعيِّ إن وُجدَ بمفازةٍ ، جازَ التقاطُه للحفظ ، ويحرمُ للتملُّكِ، وإن وُجدَ بقريةٍ، جازَ التقاطُه للتملُّكِ، وقالَ مالكٌ: لا يلتقِطُ الإبلَ في الصحراءِ، وعنهُ في غيرِ الإبلِ خلافٌ، وقال أحمدُ: لا يجوزُ التقاطُها، ولا يبرأُ مَنْ أخذَها إلا بدفعِها إلى الإمام، وما عدا ذلكَ من سائر الأموالِ، فقال أبو حنيفة : يُعَرِّفُها مدةً يغلبُ على ظَنِّه أن صاحبَها لا يطلُّبُها بعدَ ذلكَ الزمانِ الذي عَرَّفَ فيه، قال: وتعريفُ ما دونَ عشرةِ دراهم أياماً بلا تقدير، وما فوقَها حولاً، ثم يتصدَّقُ بها إن شاءَ، فإن جاءَ صاحبُها، فأمضى الصدقة، وإلا ضمنَها الملتقِطُ أو المسكينُ إن شاءَ، وإن كانتْ قائمةً، أخذَها منه، ولا تُدفعُ إليه إلا ببينةٍ، ويحلُّ للملتقِط دفعُها بذكر علامةٍ، ولا يُجبر على ذلك، وقال مالكٌ: يُعَرِّفها سنةً، فإذا جاءَ طالبُها، فعرَفَها بعلامتها، دفعَها إليه بلا بَيِّنةٍ، وإن لم يأتِ لها طالبٌ، فإن شاءَ تركَها في يده أمانةً، وإن شاءَ تصدَّقَ بها بشرطِ الضمانِ، وإن شاءَ تملَّكها على كراهةٍ، وقال الشافعيُّ : يعرِّفها سنةً، والحقير زمناً يظنُّ أن فاقدَه يُعرِضُ عنه غالباً، وإذا عَرَّفَ سنةً، لم يملكها حتى يختارَهُ بلفظ؛ كتملكتُ، فإذا ظهرَ المالكُ، أخذَها، وإن تلفتْ، غرمَ مثلَها أو قيمتَها يومَ التملُّكِ، وإن وصفَها، وظنَّ صدقَه، جازَ الدفعُ، ولا يجب، وقالَ أحمدُ: يعرِّفُها سنةً، ثم تدخلُ في ملكِه بعدَ الحولِ حكماً كالميراث، فمتى جاءَ طالبُها، فوصفَها، لزَم دفعُها إليه أو مثلُها إن هلكتْ بلا بينةٍ.

ولا فرقَ بينَ لُقَطَةِ الحرمِ وغيرِه عندَ الثلاثِة، وعند الشافعيِّ لا تحلُّ لقطةُ الحرم للتملُّكِ، ويجبُ تعريفُها قطعاً، والله أعلم.

﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لِنَصِحُونَ ١٠٠٠ .

[١١] فلما أجمعَ إخوةُ يوسفَ على التفريقِ بينَه وبينَ والدِه بضربٍ من الحِيَلِ.

# ﴿ قَالُوٓا ﴾ ليعقوب:

﴿ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ ﴾ لِمَ تخافنًا عليه؟ بدؤوا بالإنكارِ عليه في تركِ إرسالِه معهم. وأجمع القراءُ على قراءة (مالَكَ لاَ تأْمَنَا) بإدغامِ النونِ الأولى في الثانية، واختلفوا في اللفظِ به، فقرأ أبو جعفرِ بإدغامِه محضاً من غيرِ إشارة، بل يلفظُ بنونِ مفتوحةٍ مشدَّدة، وهو على أصلِه في إبدالِ الهمزِ حرفَ مَدِّ، وقرأ الباقونَ بالإشارة، واختلفوا فيها، فبعضهم جعلها رَوْما، فيكونُ حينئذِ إخفاءً، ولا يتمُّ معها الإدغامُ الصحيحُ، وبعضهم جعلها أشماماً، فيشيرُ إلى ضمِّ النونِ بعدَ الإدغامِ، فيصحُّ معه حينئذِ الإدغامُ، قالَ البنُ الجزريِّ: وبالقولِ الثاني قطعَ سائرُ أَثمةِ أهلِ الأداءِ من مُؤلِّفي الكتبِ، وحكاه أيضاً الشاطبيُّ، قال: وهو اختياري؛ لأني لم أجدْ نصاً يقتضي خلافَه، ولأنه الأقربُ إلى حقيقةِ الإدغامِ، وأصرحُ في اتباعِ الرسمِ، خلافَه، ولأنه الأقربُ إلى حقيقةِ الإدغامِ، وأصرحُ في اتباعِ الرسمِ، انتهى (١).

﴿ وَإِنَّالَةُ لَنَصِحُونَ ﴾ قائمونَ بمصلحتِه وحِياطتِه حتى نردَّه إليكَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٥)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٤١)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٠٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٥١\_١٥٠)، وذكر البغوي أن قراءة أبي جعفر هي رواية عن نافع أيضاً.

﴿ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَــُدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لِكَافِظُونَ ١٠٠٠ ﴿

[١٢] ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا عَدَا ﴾ إلى الصحراءِ.

﴿ يُرْتَعُ وَيَلْعَبُ ﴾ نُنُعَمْ ونَلْهو. قرأ ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو، وابنُ عامرٍ: بالنونِ فيهما، وابنُ كثيرٍ: بكسرِ العين من (نَرْتَع)، ورواية قنبل يثبتُ الياء بعدَ العينِ وصلاً ووقفاً، وقرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ: بالياء فيهما مع كسرِ العين من (يَرْتَع)، وقرأ الباقون، وهم: الكوفيون، ويعقوبُ: بالياءِ فيهما مع إسكانِ العين من (يَرْتَعُ)؛ كأبي عمرٍو وابنِ عامرٍ، فالقراءة بالنون فيهما أسندَ الفعلُ إلى جميعِهم، ولم يكونوا أنبياءَ يومئذٍ، وبالياء فيهما أسنِدَ الفعلُ إلى يوسف، وبكسر العين من (نَرْتَعُ) من الرعي، فلامُه ياء حُذِفَتْ للجزم، وبقيت الكسرة تدلُّ عليها، وبإسكانِ العين جزماً جواباً (لأرسلُه)(١).

﴿ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾ أن ينالَه مكروة.

\* \* \*

﴿ قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِي آَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّقْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنفِلُونَ شَيْ

[١٣] ﴿ قَالَ﴾ لهم يعقوبُ: ﴿ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ ﴾ قرأ نافعٌ (لَيُحْزِنُنِي) بضمِّ الياءِ وكسرِ الزاي، وفتحَ أبو جعفرٍ، الياءِ وكسرِ الزاي، وفتحَ أبو جعفرٍ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٨)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٤١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٥٢\_١٥٤).

ونافعٌ، وابن كثيرٍ ياءَ الإضافِة، وأَسكنها الباقون(١).

﴿ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ ﴾ أي: ذهابُكم به، والحزنُ هاهنا ألمُ القلبِ بفراقِ المحبوب.

﴿ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمْبُ ﴾، وكان يعقوبُ قد رأى في منامِه أن الذئبَ قد شَدَّ على يوسفَ، فكانَ يخافُ من ذلك ﴿ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ﴾ مشغولون بعملِكم. قرأ أبو جعفرٍ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وورشٌ عن نافعٍ: (الذِّيبُ) بإسكان الياء بغيرِ همزٍ، والباقون: بالهمز (٢).

#### \* \* \*

# ﴿ قَالُواْ لَبِنَ أَكَلَهُ ٱلدِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّاۤ إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴿ ﴾.

[11] ﴿ قَالُواْ لَيِنْ ﴾ التقديرُ: واللهِ لَئِنْ ﴿ أَكَلَهُ ٱلذِّيُّثُ وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾ عَشَرَةٌ، وجوابُ القسم ﴿ إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴾ ضعفاءُ مغبونونَ.

# \* \* \*

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ء وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلجُئِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْزِئْنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَا اللهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ .

[١٥] ثم قالوا ليوسف: أما تحبُّ الخروجَ معنا؟ قال: بلي، قالوا:

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۳۰)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۱۹۶ ، ۱۹۶)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۹۶ / ۱۹۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٨)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٩١-٣٩٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٥٥).

فسل أباك، قال: يا أبي! إني أرى من إخوتي اللطف فأُحِبُّ أن ترسلني معهم إلى الصحراء، فأرسلَهُ.

﴿ فَلَمّا ذَهَبُواْ بِهِ عَنِ العيون، أَلْقُوه، وجعلوا يضربونَهُ، وكلما لجاً إلى واحدٍ فلما أبعدوا به عن العيون، أَلْقُوه، وجعلوا يضربونَهُ، وكلما لجاً إلى واحدٍ منهم، ضربَهُ، ولا يزدادُ عليهِ إلا غلظةً وحنقاً، وجعلَ يبكي بكاءً شديداً، وينادي: يا أبتاه! يا يعقوبُ! ما أسرعَ ما نَسُوا عهدَكَ، وضَيَّعوا وَصِيَّتَكَ، لو تعلمُ ما يَصنعُ بابنِك أولادُ الإماءِ! قالوا: فأخذَه روبيلُ فجلدَ بهِ الأرضَ، وثبتَ على صدره، وأرادَ قتلَه، فقال: مهلاً يا أخي، لا تقتلني، فقال له: قُلُ لرؤياكَ تُخلِّصُك من أيدينا، ولوى عنقَه ليكسرَها، فنادى: يا يهودا! وكان أرفقَهم به اتَّقِ اللهَ وحُلْ بيني وبينَ من يريدُ قتلي، فأخذَتُه رقةٌ ورحمةٌ، فقال يهودا: ألستُمْ قد أعطيتموني موثقاً ألا تقتلوه؟ قالوا: بلى، قال: فأنا فقال يهودا: ألستُمْ قد أعطيتموني موثقاً ألا تقتلوه؟ قالوا: بلى، قال: فأنا أدلُكم على ما هو خيرٌ لكم من القتل، ألقوه في الجبّ، قالوا: نفعلُ.

﴿ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ ﴾ عزموا على إلقائه.

﴿ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبِّ ﴾ تقدَّمَ تفسيرُه، واختلافُ القراءِ فيه، ومحلُّ الجبِّ عندَ تفسيرِ الحرفِ المتقدِّم، وجعلَ يوسفُ يتعلَّق بثيابِهم، فنزعوها من يديه، فتعلق بشفيرِ البئر، فربطوا يديه، ونزعوا قميصَه لما عزموا عليه من الكذب، فقال: يا إخوتي! ردوا عليَّ ثوبي أسترُ به عورتي في حياتي، ويكونُ كفناً لي بعدَ مماتي، فلم يفعلوا، وألقوه، وكان يعقوبُ قد جعلَ قميصَ إبراهيمَ الذي كُسِيه لما ألُقي في النار في قصبةٍ، وشدَّ رأسَها، وعلَّقها في عنقِ يوسفَ؛ لما كانَ يخافُ عليه من العينِ، وكان لا يفارقُه، فأخرجَهُ جبريلُ وألبسَه إياه، وقامَ على صخرةٍ بجانبِ البئرِ، فأرادوا رضخَهُ بحجرٍ، فمنعَهم وألبسَه إياه، وقامَ على صخرةٍ بجانبِ البئرِ، فأرادوا رضخَهُ بحجرٍ، فمنعَهم

يهودا، وجاءه جبريلُ ليؤنسَه، وقال له: إذا هِبْتَ شيئاً، فقلْ: يا صريخَ المستصرخين، ويا غياثَ المستغيثين، ويا مفرجَ كربِ المكروبين، قد ترى مكاني، وتعلمُ حالي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، فلما قالَها، حَفَّتُه الملائكةُ، فأنسَ بهم.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ وكمانَ ابنَ ثماني عشرة سنةً، وقيلَ غيرُ ذلك ﴿ لَتُنَبِّتُنَهُم ﴾ فيما يُستقبل ﴿ بِأَمْرِهِمْ هَنَا﴾ الذي فعلوا بك.

﴿ وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ ﴾ أنَّكَ يوسفُ؛ لعلوِّ قدرِك، وبعد عهدِهم عنك.

# \* \* \*

# ﴿ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءُ يَبَكُونَ ١٠٠٠ .

[١٦] ثم نحروا سَخْلَةً، ولطَّخوا قميصَه بدمِها، ولم يشقُّوه ﴿ وَجَآءُوٓ الْمَاهُمُ عِشَآءُ يَبُكُونَ ﴾ أي: مُتباكينَ وقتَ المساء؛ ليكونوا أَ جُرَأَ على الاعتذار بالكذب.

# \* \* \*

﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ اللهِ عَالَوَ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿ ﴾ .

[١٧] فرُوي أن يعقوبَ سمعَ صياحَهم وعويلَهم، فخرجَ فقال: مالكم يا بني؟ أصابَكم في غنمِكم شيء؟ قالوا: لا، قال: فما أصابكم؟ وأين يوسفُ؟

﴿ قَالُواْ يَتَأْبَانَا إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ ﴾ من السِّباقِ في الرَّمْيِ بالسهامِ.

﴿ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا ﴾ ثيابنا.

﴿ فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ ﴾ بمصدِّقٍ.

﴿ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴾ لسوءِ ظَنَّكَ بنا، وفرطِ محبتِكَ ليوسفَ.

\* \* \*

﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِهِ مِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمُرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَإَلِلَهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ ﴾ .

[١٨] ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِدَمِ كَذِبِ ﴾ أي: مكذوب فيه؛ لأنه لم يكن دمَ يوسف، فقالَ يعقوبُ: كيفَ أكلَه الذئب، ولم يشقَّ قميصَه؟ فاتَهمهم، و﴿ قَالَ بَلِّ سَوَّلَتَ ﴾ أيَ: زَيَّنَتْ ﴿ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾ قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وهشامٌ (بَل سَوَّلَتُ ﴾ بإدغام اللام في السين، والباقون: بالإظهار (١).

﴿ فَصَارِّ ﴾ أي: فأمري صبرٌ.

﴿ جَمِيلً ﴾ والصبرُ الجميلُ: ما لا شكوى فيهِ إلى مخلوقٍ.

﴿ وَإِللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ ﴾ أي: أطلبُ منه العونَ.

﴿ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ من شأنِ يوسف.

\* \* \*

﴿ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُومٌ قَالَ يَكُشَّرَى هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ وَأَسَرُّوهُ فِلَا عَلَمُ وَأَسَرُّوهُ فِي اللهِ عَلَيْمُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهِ ﴾.

[١٩] ولبثَ في البئرِ ثلاثةَ أيامٍ ﴿ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ ﴾ جماعةٌ يسيرون من مَدْيَنَ إلى مصرَ، أخطأوا الطريقَ، فنزلوا قريباً من الجبِّ، وكان في قَفْرِ بعيدٍ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۵۸)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۲۳)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/۲۵۱).

من العمران، وكان ماؤه مِلْحاً، فعذُبَ حينَ أُلقي يوسفُ فيه.

﴿ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ ﴾ الذي يردُ الماء ليستقيَ لهم منه، وهو مالكُ بنُ ذعْرٍ الخزاعيُّ .

﴿ فَأَدَّكَ دُلُومٌ ﴾ ليملأها، فتعلَّق يوسفُ بالحبلِ، فلما خرجَ، إذا هو بغلامٍ أحسنَ ما يكونُ من الغلمانِ، قالَ النبيُّ ﷺ: «قَدْ أُعْطِيَ يُوسُفُ شَطْرَ الْحُسْنِ، وَالنَّصْفُ الآخَرُ لِسَائِرِ النَّاسِ» (١٠)، فلما رآه مالكُ بنُ ذعرٍ.

﴿ قَالَ يَكُبُّشَرَىٰ هَذَا غُلَمُ ۚ قَرَأَ نَافَعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ كثيرٍ، وابنُ عامرٍ، وأبو عمرٍو، ويعقوبُ: (يَا بُشْرَايَ) بياءِ مفتوحة بعدَ الألف؛ أي: بَشَّرَ المستقي نفسَهُ وأصحابَهُ، يقولُ: أبشروا بغلام، وقرأ الباقونَ، وهم الكوفيون: (يَا بُشْرَى) بغيرِ ياءٍ إضافةٍ على وزنَ فُعْلَى (٢)، يريدُ: نادى المستقي رَجُلاً من أصحابِه اسمهُ بُشْرى، وأمالَ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفُ المستقي رَجُلاً من أصحابِه اسمهُ بُشْرى، وأمالَ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفُ فتحة الراء، وقرأ ورشٌ الراءَ بينَ اللفظين، والباقون: بإخلاصِ فتجها،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۲)، كتاب: الإيمان، باب: الإسراء برسول الله الله السماوات وفرض الصلوات، عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ في حديث الإسراء الطويل، وفيه: «...ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف، إذا هو قد أعطي شطر الحسن». وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/۲۳۳) عن ربيعة الجرشي قال: قسم الحسن نصفين، فجعل ليوسف وسارة النصف، والنصف الآخر لسائر الناس.

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳٤۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲۸)، و«تفسير البغوي» (۲/٤٤٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۳۹۳)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/۱۵۷).

واختلِفَ عن أبي عمرو، وابن ذكوانَ<sup>(١)</sup>.

﴿ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ﴾ الضميرُ للواردِ وأصحابِه؛ أي: أخفوا أمرَ يوسف، وقالوا: دفعَه لنا أهلُ الماءِ لنبيعَه لهم بمصرَ؛ لئلا يطالبَهم رُفْقَتُهم بالشركةِ فيه، ورُوي أنَّ إِخوةِ يوسفَ أخفوا شأنه؛ لأنه لما أخذَهُ المدلي، علم به يهودا؛ لأنه كان يأتيه بطعامه، فذهبَ وإخوته إلى السيارة، فقالوا: هذا عبدٌ لنا أَبقَ، فاشتروهُ منا، ويوسفُ ساكتُ لا يتكلَّمُ مخافة القتل.

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ لم تخف عليه أسرارُهم.

\* \* \*

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴾.

[٢٠] ﴿ وَشَرَوْهُ ﴾ السيارةُ من إخوتِه. قرأ ابنُ كثيرٍ: (وَشَرَوْهُو) بواو يصلُها بهاء الكناية في الوصلِ، وتقدَّمَ التنبيهُ عليه أولَ سورةِ البقرة (٢) ﴿ بِثَمَنِ بَغْسِ ﴾ ناقصِ عنِ القيمةِ .

﴿ دَرَهِمَ ﴾ لا دنانيرَ ﴿ مَعَدُودَةِ ﴾ قليلةٍ ؛ لأنهم كانوا لا يَزِنُون إلا ما بلغ أوقيةً ، وهو أربعون درهماً ، ويَعُدُّون ما دونَها ، وكانت الدراهم عشرين درهماً ، فاقتسَمَها إخوة يوسف درهمين درهمين .

﴿ وَكَانُوا ﴾ إخوة يوسف ﴿ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴾ ليبعدَ عنهم.

<sup>(</sup>١) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦\_٣٥)، وباقي المصادر في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) عند تفسير الآية: (٢).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثُونَهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا آوْ نَنَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن يَنفَعَنَا آوْ نَنَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَلْكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَلْكِنَّ أَكْنَ أَكْمُ لَا يَعْلَمُونَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ .

[٢١] فلما قدمتِ السيارةُ بيوسفَ مصرَ، دخلوا به السوقَ يعرضونه للبيع، وكانتْ قوافلُ الشامِ تنزلُ بالناحيةِ المعروفةِ اليومَ بالموقفِ، وهي ظاهرَ مصرَ خارجَ كومِ الجارحِ بالقربِ من الجامعِ الطولونيِّ، فوقفَ الغلامُ، ونوديَ عليه، فاشتراهُ قِطْفيرُ صاحبُ أمرِ الملك، وكان على خزائنِ مصرَ يُسَمَّى العزيزَ، واشتراهُ بعشرينَ ديناراً وزوجِ نعلٍ، وثوبينِ أبيضين، وقيلَ غيرُ ذلك.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ ﴾ هو قطفيرُ المذكورُ ﴿ لِأَمْرَأَتِهِ ۗ ﴾ واسمُها زَليخًا، وقيل: رَاعِيل ﴿ أَكْرِمِي مَثْوَنْهُ ﴾ منزلَهُ ؛ أي: أَحْسِني تعهُّدَه.

﴿ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَا ﴾ فيما نحتاجُ إليه، وكانَ العزيزُ لا يولَدُ له فقال:

﴿ أَوۡ نَنَّخِذَهُ ۗ وَلَدَّأَ ﴾ نتبنَّاهُ؛ لما رأى فيه من مخايلِ الفلاحِ.

﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ أي: وكإنجائِنا يوسفَ من الشدائدِ وعطفِ قلبِ العزيزِ مليه.

﴿ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أرضِ مصرَ ؛ بأن جعلناهُ حاكماً عليها .

﴿ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ وهي تعبيرُ الرؤيا.

﴿ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾ الهاءُ في (أمره) لله تعالى؛ أي: لا مانعَ

لقضائِه، وقيل: ليوسفَ؛ أي: إنه يدبره، ولا يَكِلُه إلى سِواه. ﴿ وَلَكِكَنَّ آكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ مرادَ الله تعالى.

\* \* \*

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ مِ ءَاتَيْنَهُ كُمُّمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠

[٢٢] ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ آشُدَّهُۥ ﴾ منتهى شبابِه وقُوَّته، جمعُ شدًّ، وهو ثلاثٌ وثلاثُونَ سنةً في أظهرِ الأقوالِ.

﴿ ءَاتَّيْنَهُ حُكْمًا ﴾ نبوةً ﴿ وَعِلْمًا ﴾ فِقْهاً.

﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ المطيعينَ.

\* \* \*

﴿ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ ٱلْأَبُورَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ ٱحْسَنَ مَثْوَائُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴾ .

[٢٣] ﴿ وَرَوْدَتُهُ ﴾ أي: طالبته مرةً بعدَ مرةٍ برفقِ وسهولةٍ.

﴿ اَلَتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا ﴾ وهي زليخا احتالَتْ عليه، وأرادتْ خدعَهُ ﴿ عَن نَفْسِهِ عَ لَتنالَ غرضَها منه، وكانت تكتمُ حُبَّهُ، فخَلَتْ به، وتزيَّنَتْ له، وعَرَّفَتُه أنها تحبُّه، وأنه إن واتاها على ما تريدُه منه، حَبَتْهُ بمالِ عظيمٍ، فامتنعَ من ذلك، ورامَتْ أن تغلبَهُ.

﴿ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ ﴾ عليها وعليه، وكانت سبعةً.

﴿ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ﴾ قرأ أبو عمرو، ويعقوبُ، وعاصمٌ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ: (هَيْتَ) بفتح الهاءِ والتاءِ من غيرِ همزٍ؛ أي: هَلُمَّ وأَقْبِلْ إلى ما أدعوكَ إليه، وقرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ ذكوانَ عن ابنِ عامرٍ

(هِيتَ) بكسرِ الهاءِ وفتحِ التاءِ من غيرٍ همزٍ، واختلِفَ عن هشامِ راوي ابنِ عامرٍ، فرويَ عنه وجهِان: بكسر الهاءِ وضمِّ التاءِ وفتحِها مهموزاً في الوجهين، وقرأ ابنُ كثيرٍ: بفتح الهاءِ وضمِّ التاءِ من غيرِ همزٍ، ومعناه تَهَيَّأْتُ لكَ (١).

﴿ قَالَ ﴾ يوسفُ لها عندَ ذلك: ﴿ مَعَاذَ اللَّهِ ﴾ أستجيرُ بالله مما دَعَوْتيني إليه.

﴿ إِنَّهُ رُبِّنَ ﴾ المعنى: زوجُكِ قِطفيرُ سيدي.

﴿ أَحْسَنَ مَثْوَاى ﴾ حينَ أوصاكِ بإكرامي، فما جزاؤه أن أخونَهُ، وقيل: المرادُ (بربي): اللهُ سبحانه، أحسنَ إليَّ بما أعطاني. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وأبو عمرو، وابنُ كثيرٍ: (رَبِّيَ) بفتحِ الياء، والباقون: بإسكانها(٢)، وقرأ الدوريُّ عن الكسائيِّ (مَثْوَايَ) بالإمالة (٣).

﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ لا يسعد الزُّناةُ؛ فإنَّ الزنى ظلمٌ على الزاني والمزنى بأهلِه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٨)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٤٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣/ ٢٩٣-١٩٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣٠)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٥٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٦١).

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتُ بِهِ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَآ أَن زَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ الْحَالَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلشَّوَءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ﴾ .

[٢٤] ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ ۗ ﴾ أي: بمخالطتِه، والهمُّ: هو المقاربةُ من الفعلِ من غيرِ دخولٍ فيه.

﴿ وَهَمَّ بِهَا ﴾ بخطراتِ القلبِ الذي لا يقدرُ البشرُ على التحفُّظِ منه، ورجعَ عندَ ذلكَ ولم يتجاوزْه.

﴿ لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهَـٰنَ رَبِّهِ ﴾ رُوي أنه رأى صورةَ يعقوبَ عاضًا على أصبعِه، وبه كانَ يُخَوَّفُ صغيراً، وقيلَ غيرُ ذلكَ، وجوابُ لولا محذوفٌ، تقديرُه: لولا أنْ رأى برهانَ رَبِّهِ، لواقعَ المعصيةَ، وقيل: في الكلامِ تقديمٌ وتأخيرٌ؛ أي: ولقد همتْ به، ولولا أن رأى برهانَ رَبِّه، لهمَّ بها.

﴿ كَنَالِكَ ﴾ فعلْنا مثلَ ذلك ﴿ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ﴾ الزني.

﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ قرأ الكوفيون، ونافعٌ، وأبو جعفر (الْمُخْلَصِينَ) بفتحِ اللامِ حيثُ وقع؛ أي: المختارين، وقرأ الباقون: بكسرها (۱)؛ أي: المخلِصين لله الطاعة، واختلافُهم في الهمزتينِ من (الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ) كاختلافِهم فيهما من (شُهَداءَ إِذْ) في سورة البقرة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٤٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٨)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٥٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٦٢).

﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَالَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ ٱلِيدُ ١٠٠٠ .

[٢٥] ورُوي أنها سترَتْ صنماً كانَ عندَها، فقال: لِمَ سترتِهِ؟ قالت: أَسْتَحيي أَن يراني على معصية، فقال: أتستحيينَ ممن لا يسمعُ ولا يبصرُ، وأنا أحقُ أن أستحييَ من ربي؟ وهرب(١).

﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ ﴾ وَحَدَ البابَ، وأرادَ: الجنس؛ أي: تسابقا إليه، وذلك أن يوسف فرَّ منها ليخرجَ، وأسرعتْ وراءه لتمنعَه الخروجَ، فأدركَتْه، فلزمَتْه.

﴿ وَقَدَّتُ ﴾ شَقَّتْ ﴿ قَبِيصِهِ ، ﴾ نِصفين ﴿ مِن دُبُرٍ ﴾ من خَلْفِه .

﴿ وَأَلْفَيَا ﴾ وَجَدا ﴿ سَيِّدَهَا ﴾ زوجَها قِطفيرَ، وكان عِنِّيناً لا يأتي النساءَ ﴿ لَدَا ٱلْبَابِ عندَ البابِ جالساً، فلما رأتْهُ.

﴿ قَالَتْ ﴾ سابقةً بالقولِ لزوجِها:

﴿ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءً ﴾ أي: زنًا، ثم خافَتْ عليه أن يُقتلَ فقالتْ: ﴿ إِلَّا أَن يُسْجَنَ ﴾ أي: يُحْبَسَ ﴿ أَوْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ يضربُ بالسياطِ.

<sup>(</sup>۱) قال ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱۹۱/۱۲): وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله جلَّ ثناؤه أخبر عن همِّ يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه لولا أن رأى يوسف برهان ربه، وذلك آية من آيات الله زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة. وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوب، وجائز أن تكون صورة الملك، وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنا، ولا حجة للعذر قاطعة بأي ذلك من أي. والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى، والإيمان به، وترك ما عدا ذلك إلى عالمه.

﴿ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

[٢٦] فلما عَرَّضَتْهُ للهلاكِ ﴿ قَالَ ﴾ يوسفُ دفعاً عن نفسِه، وتنزيهاً لعرضه: ﴿ هِى رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِى ﴾ يعني: طلبَتْ مني الفاحشة، فأبيتُ وفررتُ.

﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ كانَ طفلاً في المهد، وهو ابنُ خالها، أنطقه اللهُ، وقد وردَ عن ابنِ عباسٍ عنِ النبي ﷺ: «تَكَلَّمَ أَرْبَعَةٌ وَهُمْ صِغَارٌ: ابْنُ مَاشِطَةِ فِرْعَوْنَ، وَشَاهِدُ يُوسُفَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَعِيسَى اَبْنُ مَرْيَمٍ » (أَيْ مَاشِطَةِ فِرْعَوْنَ، وَشَاهِدُ يُوسُفَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَعِيسَى اَبْنُ مَرْيَمٍ » (أَيْ مَاشِطَةِ فِرْعَوْنَ، وَهَاهِدُ حُكِيماً ذا رأي، وهو ابنُ عمِّها. قرأ أبو عمرٍ و (وَشَهِد شَاهِدٌ) بإدغام الدالِ في الشين (٢).

﴿ إِن كَاكَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ لأنه إذا طلبَها، دفعته عن نفسِها، فشقَّتْ قميصَه مِنْ قُدَّام، أو يسرع ليدركها فيعثرَ في ثوبِهِ فينشَقَّ.

#### \* \* \*

﴿ وَإِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ﴾.

[٢٧] ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ ﴾ لأنها إذا تبعَتْه هي، تعلَّقَتْ

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳۰۹/۱)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۲۷۹)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱۲۳۹)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٥٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٦٣).

بقميصِه لتلحقَهُ فتشقّهُ ﴿ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ في قولِه ، وإنما ألقى الله الشهادة على لسانِ أهلِها ؛ لتكونَ ألزمَ عليها ، وسُمِّي قولُ الشاهدِ شهادةً ؛ لأنه قائمٌ مقامَ الشهادة في ثبوتِ صدقِ يوسفَ وكذبِها .

#### \* \* \*

﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُم قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُم مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عِظِيمٌ اللهُ عَظِيمٌ اللهُ .

[٢٨] ﴿ فَلَمَّارَءَآ﴾ زوجُها ﴿ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ ﴾ عرفَ براءةَ يوسفَ.

﴿ قَالَ ﴾ لها: ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي: قولُكِ: ما جزاءُ مَنْ أرادَ بأهلِكَ سوءًا ﴿ مِن كَيْدِكُنَّ ﴾ حِيَلِكُنَّ .

﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَ ﴾ معاشرَ النسوةِ ﴿ عَظِيمٌ ﴾ وسُمِّيَ كيدُ الشيطانِ ضعيفاً ؛ لأنه وسوسةٌ ، وكيدُ النساءِ عظيماً ؛ لأنه مواجهةٌ . قرأ حمزةُ ، والكسائيُ ، وخلفٌ ، وابنُ ذكوانَ : (رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ) (رَأَى قَمِيصَهُ ) بإمالةِ الراءِ تبعاً للهمزة ، واختلِفَ عن هشامِ وأبي بكرٍ ، وأمال أبو عمرٍ و الهمزة فقط (١) .

# \* \* \*

﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَدَأَ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ۚ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ اللَّهِ الْمَالِكِ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّالِمُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُواللَّهُ الللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللللِّهُ الللْمُلِمُ الللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُولِي اللللِّهُ اللللْمُوالِمُ اللَّهُ اللللِمُولِي اللللِمُولِي الللِّهُ الللْمُلْمُ اللَّه

[٢٩] ثم أقبلَ مخاطباً ليوسفَ حاذفاً حرفَ النداءِ فقالَ: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضٌ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۵۸)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۲٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۲۱).

عَنْ هَنذَأَ ﴾ الأمرِ، لا تذكرُهُ لأحدٍ، ثم قالَ لها: ﴿ وَٱسۡتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ۗ ﴾ توبي من صنيعِك.

﴿ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴾ المتعمِّدينَ للذنبِ، وقيل: هذا من قولِ الشاهدِ لهما، وقولُه: (من الخاطئين)، ولم يقل: منَ الخاطئاتِ؛ لأنه لم يقصدِ الخبرَ عن النساءِ، وإنما قصدَ القومَ الخاطئين، وكان العزيزُ حليماً قليلَ الغيرةِ.

#### \* \* \*

﴿ ﴿ وَقَالَ نِسُوةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَوِدُ فَنَنَهَا عَن نَفْسِةً - قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَزَنِهَا فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ ﴾ .

[٣٠] واتصل خبرُ زليخا ويوسف بنساءِ الخاصَّة، فَعَيَّرْنَهَا بذلكَ، فذلكَ قوله: ﴿ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ هي مدينةُ مصرَ.

﴿ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ﴾ ورُسمت (امْرَأَتُ) بالتاءِ في سبعةِ مواضع، وقفَ عليها بالهاءِ ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو، والكسائيُّ، ويعقوبُ (١).

﴿ تُرَوِدُ فَنَاهَا﴾ غلامَها ﴿ عَن نَّفَّسِمِّ ﴾ لتنالَ شهوتَها منه .

﴿ قَدَّ شَغَفَهَا حُبَّاً ﴾ أصابَ حُبُّهَ شَغافَ قلبِها. قرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائيُّ، وخلفٌ، وهشامٌ: (قَد شَغَفَهَا) بإدغامِ الدالِ في الشين، والباقون: بالإظهار (٢٠).

<sup>(</sup>١) وانظر: الآية (٣٥) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (٣٠١/٥)، و«الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٥٨)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٦٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٦٤).

﴿ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾ خطأ بَيِّنٍ من حبِّ عبدِها.

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا وَءَاتَتُ كُلَّ وَحِدَةِ مِّنْهُنَ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيعٌ شَيْهِ .

[٣١] ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ ﴾ بِغِيبَتِهِنَّ لها ﴿ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ ﴾ دَعَتْهُنَّ إليها. قرأ يعقوبُ: (إِلَيْهُنَّ) بضمِّ الهاءِ حيثُ وقَع (١٠).

﴿ وَأَعْتَدَتُ ﴾ أعدَّت ؛ أي: هَيَّأَتْ.

﴿ لَمَنَ مُتَكَا ﴾ ما يُتَكا عليه، وقُرىء في الشواذ (مُتكا) بضم الميم وإسكان التاء (٢)، وهو الأَثرُجُ، وصنعَتْ لهن طعاماً وشراباً، وعملَتْ مجلسين مُذْهَبين، وفرشَتْهما بديباج أصفرَ مُذْهَب، وأَرْخَتْ عليهما ستور الديباج، وأمرتِ المواشط بتزيينِ يوسف وإخراجِه من المجلس الذي يُحاذي المجلس الذي كانتْ مع النسوة فيه، وكان المجلس محاذياً للشمس، فأخذنه المواشط، ونظمن شعره بأصناف الجواهر، وألبسنة ثوب ديباج أصفر قد نُسِج بداراتٍ حمرٍ مُذْهَبةٍ فيها أطيارٌ صغارٌ خضرٌ مبطن ببطانة خضراء، ومن تحتِه غلالةٌ حمراء، وعلى رأسِه تاجٌ قد نُظِمَ بالدرِّ والجوهر، وأخرجْن من تحتِ التاج أطرارَ شعرِه على جبهتِه، وردَدْن ذوائبة على صدرِه، وجعلْن جُمَّتَهُ مكشوفة، والتاجُ يحيطُ بها، وفي أذنيه قرطَي جوهرٍ، وهدرِه، وجعلْن جُمَّتَهُ مكشوفة، والتاجُ يحيطُ بها، وفي أذنيه قرطَي جوهرٍ،

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٢٦٤)، و"معجم القراءات القرآنية" (٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحتسب» لابن جني (١/ ٣٣٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٦٦).

ومن خلف طوق القباء شعرٌ مسبلٌ بين كتفيه منظومٌ مشبكٌ بالذهبِ والجوهرِ، وفي عنقه طوقٌ منظومٌ بذهبٍ مشذرٍ بجوهرٍ أحمرَ ودُرِّ فاحرٍ، وفي وسطِه منطقةُ ذَهَبٍ، فيها كواكبُ جوهرٍ ملوَّنٍ، ولها معاليقُ منظومةٌ، وألبسنَهُ خُفَّيْنِ أبيضينِ منقوشين بأخضرَ على نقوشِ ذهب، وجعلْنَ للقباءِ الذي عليه وشاحينِ على كتفيهِ وكُمَّيْهِ من جوهرٍ أخضرَ، وعَقْرَبْنَ صُدْغَيه على خَدِّيهِ، وكحلْنَ عينيه، ودفعْنَ إليه مِذَبَّةٌ مذهبةً شعرُها أخضرُ، وكانَ يوسفُ إذا سارَ في الأزقّة رئي تلألؤُ وجهه على الجُدرِ، وحُكِيَ أنه ما زالَ النساءُ يملْنَ إلى يوسفَ ميلَ شهوةٍ حتى نبأه الله، فألقى عليه هيبةَ النبوة، فشغلَتْ هيبتُه كلَّ من رآهُ عن حسنه.

﴿ وَءَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ ﴾ بعدَ الجلوس على المتكأ.

﴿ سِكِينًا ﴾ نِصابُها من جوهرٍ ، وكُنَّ يأكُلْن اللحمَ حَزَّاً بالسكين ، وقيل : ليقطعنَ بها الفاكهة ، فيقال : إنهن أخذْنَ أترجّاً ، وهنَّ يقطعنَه ، فلما فرغَ النساء من طعامهنَّ ، وشربْنَ أقداحاً ، قالت لهنَّ : قد بلغني حديثُكن في أمري مع عبدي ، فقلْنَ لها : الأمرُ كما بلغكِ لأنك أعلى قدراً من هذا ، ومثلُكِ يرتفع عن أولادِ الملوكِ بحسنِك وشرفِكِ ، فكيفَ رضيت (١) بغلامِكِ ؟! قالت : لم يبلُغْكُنَّ الصدق ، ولا هو عندي بهذا .

﴿ وَقَالَتِ ٱخۡرُجۡ عَلَيْهِنَّ ﴾ وأومأتْ إلى المواشطِ أن يُخْرِجْنَ يوسفَ. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وأبنُ كثيرٍ، وابنُ عامرٍ، والكسائيُّ، وخلفٌ: (وَقَالَتُ اخْرُجْ) بضمِّ التاءِ في الوصلِ<sup>(٢)</sup>، وقرأ يعقوبُ: (عَلَيْهُنَّ) بضمِّ الهاء حيثُ

<sup>(</sup>۱) في «ظ» و «ت»: «رضيتين»، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٨)، و«التيسير» للداني (ص: ٧٨)، =

وقع مثل (إِلَيْهُنَّ)<sup>(۱)</sup>، فرفعْنَ المواشطُ الستورَ عن المجلسِ الذي فيه يوسفُ، وبرزَ منه محاذِياً بوجهِه الشمسَ، فأشرقَ المجلسُ وما فيهِ من وجهِ يوسفَ، وأقبلَ بالمذبَّةِ وهُنَّ يَرْمُقْنَهُ، فوقفَ على رأس زَليخا يَذُبُّ عنها.

﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ ۚ أَكُبُّرْنَهُ ﴾ أعظَمْنَهُ، وهالَهُنَّ حسنُهُ، فاشتغلْنَ برؤيتِه.

﴿ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ ﴾ موضع الفاكهة التي كانت معهنَّ ؛ أي: جَرَحْنَها لَمَّا رأينه دهشاً، وبقينَ لا يعينَ الكلامَ ذهولاً منهنَّ بما بهرَهُنَّ من حسنِ يوسف.

﴿ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ ﴾ كلمةٌ تفيدُ معنى التنزيهِ. قرأ أبو عمرٍو، (حَاشَا للهِ) بإثباتِ الألفِ بعدَ الشينِ حالةَ الوصلِ في الموضعين، وحذفَها الباقون وصلاً ووقفاً (٢).

﴿ مَا هَذَا بَشَرًا ﴾ نصبٌ خبرُ (ما)، وذلك أن زليخا قالتْ لهنَّ: ما لكُنَّ قد اشتغلْتُنَّ عن خطابي بالنظر إلى عبدي؟! فقلنَ: معاذ الله! ما هذا عبدكِ.

﴿ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ مع علمِهِنَّ أنه بشرٌ؛ لأنه ثبتَ في النفوس أن لا أكملَ ولا أحسنَ خَلْقاً من الملَكِ، ولم يبقَ منهنَّ امرأةٌ إلا حاضَتْ وأنزلَتْ شهوةً من محبيهِ.

<sup>= «</sup>الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٥٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٢٦٢)، و"معجم القراءات القرآنية" (٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳٤۸)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲۸)، و «تفسير البغوي» (۲/ ٤٥٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ١٦٦).

﴿ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَيِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدِنَّهُ عَن نَفْسِهِ عَ فَٱسْتَعْصَمَ وَكَيِن لَم يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُ لِيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ .

[٣٢] ﴿ قَالَتُ ﴾ زليخا عندَ ذلك ﴿ فَذَا لِكُنَّ ﴾ (كُنَّ) للنسوةِ، و(ذا) ليوسف.

﴿ ٱلَّذِى لَمْتُنَنِى فِيلِهِ ﴾ فقلْنَ: ما ينبغي لأحدِ أن يلومَكِ في هذا، ومن لامَكِ فقدْ ظلمَكِ، فدونكه، ولم تقل: هذا مع حضورِه؛ رفعاً لمحله، فلما بانَ عذرُها لهنَّ، اعترفَتْ ببراءته فقالت:

﴿ وَلَقَدُ رَوَدِنَّهُ عَن نَفْسِهِ عَالَسْتَعْصَمُ المتنع ، فخاطِبْنَهُ لي ، فكانت كلُّ واحدة منهن تخاطبه وتدعوه سراً إلى نفسِها، وتتبذَّلُ له ، وهو يمتنع عليها فإذا يئست منه أن يجيبَها لنفسِها ، خاطبته من جهة زَليخا ، وقالت : مولاتك تحبُّك وأنت تكرَهُها ، ما ينبغي أن تخالِفَها ، فيقول : مالي بذلك حاجة ، فلما رأيْنَ ذلك ، أجمعْنَ على أخذه غَصْباً ، فقالَتْ زليخا : لا يجوزُ هذا .

﴿ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ ﴾ به من قضاءِ شهوتي ﴿ لَيُسْجَنَنَ ﴾ بالسجنِ ﴿ وَلَيَكُونَا مِن الصَّنِغِينَ ﴾ اللذات، وأنتزعُ جميع ما أعطيتُه، ونونُ التأكيدِ تثقَلُ وتُخفف، فالوقفُ على قولِه: (لَيُسْجَنَنْ) بالنونِ؛ لأنها مشددة، وعلى قوله: (وَلَيَكُوناً) بالألفِ؛ لأنها مخففةٌ، وهي شبيهةٌ بنونِ الإعراب في الأسماءِ؛ كقولِك: رجلاً، ومثله (لَنَسْفَعاً).

\* \* \*

﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلجَهِلِينَ ﴿ ﴾ .

[٣٣] فاختارَ يوسفُ السجنَ على المعصيةِ، وأقسمَتْ زَليخا بإِلَهِها،

ـ وكانَ صنماً من زَبَرْجدٍ أخضرَ باسمٍ عُطارد ـ إنْ لم يفعلْ لتعجلنَّ له ذلكَ، ثم أمرتْ بنزع ثيابهِ، وألبسَتْه الصوفَ.

﴿ قَالَ رَبِّ ﴾ أي: يا ربِّ ﴿ السِّجْنُ ﴾ أي: المحبسُ. قراءة العامةِ بكسرِ السين، وقرأ يعقوبُ: بالفتح على المصدر (١).

﴿ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ أحبَّ سُكنى السجنِ على قضاءِ حاجتهنَّ، وقيل: لو لم يقلْ: السجنُ أحبُّ إليَّ، لم يُبْتَلَ بالسجن، والأَوْلى بالمرءِ أن يسألَ اللهَ العافيةَ.

﴿ وَإِلَّا تَصَرِفَ عَنِى كَيْدَهُنَّ ﴾ أي: وإن لـم تُنَجّني أنـت، ومعنـاه: الاستسلامُ لله تعالى والتوكُّلُ عليه ﴿ أَصْبُ ﴾ أَمِلْ ﴿ إِلَيْهِنَ ﴾ مأخوذٌ من الصَّبوةِ، وهي أفعالُ الصِّبا.

﴿ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ الذين لا يُراعونَ أوامرَ اللهِ ونواهيَهُ ، وهو قولٌ يتضمَّنُ التشكيَ إلى اللهِ من حالِه معهنَّ ، والدعاءَ إليهِ في كشفِ بلواه .

# \* \* \*

﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ .

[٣٤] فلذلك قالَ بعدَ مقالةِ يوسفَ: ﴿ فَٱسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ ﴾ أي: أجابَه إلى إرادتِه ﴿ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴾ بأنْ حالَ بينَهُ وبينَ المعصيةِ .

﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ صِفتان لائقتانِ بقوله: (استجابَ).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ٤٥٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۵)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱٦۸).

﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنَ بَعْدِ مَا رَأَوْا ٱلْآيِئَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ مَتَّى حِينِ ٢٠٠٠ .

[٣٥] ﴿ ثُمَّ بَدَا لَمُهُ ﴾ أي: للعزيزِ وأصحابِه في الرأيِ رأيٌ بخلافِ الأول، وذلك أنهم أرادوا أن يقتصروا من يوسف على الأمرِ بالإعراضِ، ثم بدا لهم.

﴿ مِّنَ بَعْدِ مَا رَأَقُ ٱلْآيَنَ ﴾ الدالَّةِ على براءتِه من شَقِّ القميصِ وكلامِ الشاهدِ وقطع الأيدي.

﴿ لَيَسْجُنُنَهُ مَتَّى حِينِ ﴾ إلى مدة ينقطعُ كلامُ الناسِ في ذلك، رُويَ أن المرأةَ قالَتْ لزوجِها: إن هذا العبد العبرانيَّ قد فضحني في الناسِ يخبرُهم أني راودتُه عن نفسِه، فإما أن تأذنَ لي فأعتذرَ للناسِ، وإما أن تحبسَه، وكان العزيزُ مِطْواعاً (١) لها، وجُمَيلاً ذلولاً حتى أنساهُ ذلكَ ما رأى من الآياتِ، فأمرَ به فحبس (٢).

\* \* \*

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنِّ آرَىدِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الْكَارُ وَنَكَ أَرَىدِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الْأَكْرُ وَنَكُمْ نَبِيْتَنَا بِتَأْوِيلِهِ } إِنَّا نَرَىكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُومِ اللَّهِ اللَّهُ الطَّارُ مِنَا أَنْ نَبِيْنَا بِتَأْوِيلِهِ } .

[٣٦] ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِ ﴾ عبدانِ للملكِ، كان أحدُهما ساقية، واسمُه مرطس، والآخَرُ صاحبُ طعامِه، واسمُه راسان، وكان المصريون قد بذلوا لهما رشوةً ليسمَّا الملكَ، فردَّها الساقي، وقبلَها الخبازُ، وسمَّ

<sup>(</sup>١) في «ظ»و «ت»: «مطواعة» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الطبرى» (۲۱۳/۱۲).

طعامَه، فعرَّفَ الساقي الملكَ بذلك، فقال لصاحبِ الطعامِ كلُ طعامَكَ، فأبى فأكلتْ منه بهيمةٌ فهلكتْ، فحبَسهما الملكُ، وكان يوسفُ عندَ دخولِه السجنَ قال: أنا أعبرُ الأحلامَ.

﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا ﴾ وهو الساقي ﴿ إِنِّ أَرَىٰنِ أَعْصِرُ خَمْراً ﴾ أستخرجُها من العنبِ؛ لأنه رأى في نومه أنه قد دخل بستاناً، فإذا بكرمةٍ عليها ثلاثةُ عناقيدَ، فعصرَ العناقيدَ في زجاجةٍ، فأتى به الملكَ فشربَه.

﴿ وَقَالَ ٱلْآخَرُ ﴾ وهو الخبازُ ﴿ إِنِّ آرَانِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا ﴾ لأنه رأى أنه خرج من مطبخ الملكِ وعلى رأسهِ ثلاثُ سِلالٍ فيها الخبزُ وأنواعُ الأطعمة.

- ﴿ تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّهُ ﴾ من ذلك الطعام، وكانا صادِقَينِ في قولِهما.
- ﴿ نَبِّتُنَا بِتَأْوِيلِةِۦٓ﴾ أخبرْنا ما قصصْنا عليك، وما يَؤولُ أمرُه إليه.

﴿إِنَّانَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ العالِمينَ بَتَأُويلِ الرؤيا. قرأ الكوفيون، وابنُ عامرٍ، ويعقوبُ: (إِنِّي أَعْصِرُ) (إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ) بإسكانِ الياءِ فيها، وافقهم ابنُ كثيرٍ في (إِنِّي) في الحرفينِ (١)، وكان يوسفُ عليه السلام إذا مرضَ إنسانٌ في السجنِ عادَه، وقامَ عليه، وإذا ضاقَ، وسَّعَ له، وإذا احتاجَ، جمعَ له شيئاً، وكانَ مع هذا يجتهدُ في العبادة، ويقومُ الليلَ كلَّه للصلاة، وقال لقومٍ في السجنِ انقطعَ رجاؤهم وحَزِنوا: أبشِروا واصبروا تُوْجَروا؛ فإن لهذا آخِراً، فقالوا له: باركَ اللهُ فيكَ ما أحسنَ خَلْقَكَ وخُلُقَكَ، لقد أحسنَ إلينا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣٠-١٣١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٩٦).

﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرُزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَأَ وَلَا يَتَأْوِيلِهِ ۚ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَأ وَلَا يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَالِكُمُا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ ۚ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَانِكُمُا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ ۚ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَلْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَانِهُ وَنَ اللَّهِ مَا عَلَمَ فَي مَا لَكُونَ فَاللَّهِ مَا عَلَمُ مَا عَلَيْهُ وَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مُعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا عَلَيْهِ مُنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَنْ عُلَالًا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا أَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِلَّا اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْكُومِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى مُنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

[٣٧] ثم ﴿ قَالَ ﴾ للساقي والخبازِ.

﴿ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌّ تُرْزَقَانِهِ ۚ ﴾ تأكلانِه في اليقظةِ. قرأ قالونُ عن نافع، وعيسى عن أبي جعفرٍ: (تُرْزَقَانِهِ) باختلاسِ كسرةِ الهاءِ بخلافٍ عنهما (١) ﴿ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا ﴾ أخبرتُكما ﴿ بِتَأْوِيلِةِ ۚ ﴾ بكيفيتهِ وكميتهِ.

﴿ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُأَ ﴾ وإن رأيتُما ذلك في النوم، أخبرتُكما بما يؤولُ إليه، فقالا له: من أينَ لكَ ذلك؟ فقال:

﴿ ذَالِكُمُا مِمَّاعَلَمَنِي رَقِّنَ ﴾ بأنْ أوحاه إليَّ، ولم أقلْه تكهُّناً ولا تنجُّماً. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وأبو عمرٍو (رَبِّيَ) بفتحِ الياء، والباقونَ: بإسكانها (٢٠).

﴿ إِنِّي تَرَكُّتُ﴾ رفضتُ.

﴿ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴾ وتكرارُ (هم) على التأكيد.

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٢٦٥)، و"معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣٠-١٣١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٧٠).

﴿ وَٱتَبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِأَلَهِ مِن شَيْءً وَلَاكِنَ أَكَانِ لَنَاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَانِ لَنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ شَيْءً وَلَكِنَ أَكَانِ لَا يَشْكُرُونَ شَيْءً .

[٣٨] ﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى ٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ ۚ ﴾ أظهرَ أنهُ من ولدِ الأنبياء. قرأ الكوفيون، ويعقوبُ: (آبَائي) بإسكانِ الياء، والباقونَ: بفتجها.

﴿ مَا كَانَ ﴾ ينبغي ﴿ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءً ﴾ لأنا معاشرَ الأنبياء معصومون من الشركِ.

- ﴿ ذَالِكَ ﴾ التوحيدُ والعلمُ ﴿ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْمَنَا ﴾ بذلكَ.
  - ﴿ وَعَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ بإرسالِنا إليهم.
  - ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكَ أَلنَّاسِ ﴾ المرسَلِ إليهم.
  - ﴿ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ فضلَ اللهِ عليهم، بل يكفرون.

\* \* \*

﴿ يَصَحِبِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴿ كَالَٰهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴿ كَالَٰهُ اللَّهُ الْوَحِدُ

[٣٩] ثم دعاهم إلى الإسلام فقال: ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ﴾ أي: يا صاحِبَيَّ فيه ﴿ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ ﴾ أي: آلهة شتَّى عاجزةٌ لا تضرُّ ولا تنفعُ.

﴿ أَمِ اللَّهُ الْوَحِدُ ﴾ المنفردُ بالألوهية ﴿ ٱلْقَهَارُ ﴾ الغالبُ على كلِّ شيءٍ .

واختلاف القراء في الهمزتين من قولِه تعالى: (أَأَرْبَابٌ) كاختلافِهم فيهما من (أَأَنْذَرْتَهُمْ) في سورةِ البقرةِ [الآية: ٦].

\* \* \*

[ • ] ثم قالَ لهما ولِمَنْ على دينهما ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ﴿ أَي: اللهِ (١) ﴿ إِلَّا أَسْمَآءً ﴾ أي: مسمَّياتٍ ؛ لأنَّ الاسمَ لا يُعبَدُ ﴿ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ آلهةً ﴿ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ﴾ تخرُّصاً ﴿ مَّا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ ﴾ حجةٍ وبرهانٍ .

﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ ﴾ في جميع الأشياءِ ﴿ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوۤاْ إِلَّا إِيَّاهُۚ ذَلِكَ ﴾ أي: التوحيدُ ﴿ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ الثابتُ المستقيمُ.

﴿ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فيخبطون في جهالاتِهم.

\* \* \*

﴿ يَصَنِحِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِةِ - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ اللَّهُ .

[٤١] ثم شرعَ في تفسيرِ رؤياهُما وقالَ: ﴿ يَصَدْحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَّا ﴾ وهو الساقي ﴿ فَيَسَقِى رَبَّهُ ﴾ يعني: الملكَ.

<sup>(</sup>۱) «أي: الله» ليست في «ت» و «ظ».

﴿ خَمْرًا ﴾ والعناقيدُ الثلاثةُ، فلبثُكَ في السجنِ ثلاثةَ أيام ثُمَّ خروجُك منهُ وعودُكَ إلى ما كنتَ عليهِ عندَ الملك.

﴿ وَأَمَّا ٱلْآخَـرُ ﴾ وهو الخبازُ، فخروجُه من المطبخِ خروجُه من عملِه، والسلالُ الثلاثُ، فلبثُه في السجنِ ثلاثةَ أيامٍ، ثم يُخرجه الملكُ.

﴿ فَيُصَٰلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِةً ﴾ فلما سمعا قولَ يوسف، قالا: إنما كنا نلعبُ، وما رأينا شيئاً، فقال:

﴿ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ ﴾ أي: في معناه ﴿ تَسْنَفْتِيَانِ ﴾ تسألان؛ أي: ما قلتُ واقعٌ حتماً، صدقتُما أو كذبتُما.

#### \* \* \*

﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنْهُ الشَّيْطُ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ فَالِمِتْ فِ ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ .

[٤٢] ﴿ وَقَالَ ﴾ يوسف ﴿ لِلَّذِي ظُنَّ ﴾ أي: علمَ.

﴿ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ﴾ وهو الساقي. رُوِيَ عن قنبلٍ، ويعقوبَ: الوقفُ بالياء على (نَاجِي).

﴿ أَذَ كُرْنِ عِندَ رَبِكَ ﴾ أي: سيدِكَ الملكِ، فقل له: في السجنِ غلامٌ محبوسٌ ظلماً طالَ حبسه.

﴿ فَأَنْسَلْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِهِ ﴾ أي: فأنسى الساقي ذكر يوسف لسيدِه، فلم يذكرُه له، وقيل: أنسى الشيطانُ يوسف ذكرَ الله حتى استغاث بغيرِه، وتلكَ غفلةٌ عرضَتْ ليوسف.

﴿ فَلَبِثَ ﴾ مكثَ ﴿ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ وهي سبعُ سنينَ في قولِ الأكثر، وكانَ قد لبثَ قبلَه خمسَ سنينَ، فجملتُه اثنتا عشرةَ سنةً.

روُي أن جبريلَ عليه السلام قال له: من الذي حَبَّبَكَ إلى أبيكَ دونَ إخوتِكَ، وحفِظَكَ في الشدائدِ؟ فقال: الله، فقال: إنه يقولُ: أحسبْتَ أني أنساكَ في السجنِ حتى استغثْتَ بغيرِي وأنا أقربُ إليكَ وأقدرُ على خلاصِك؟ لتلبشَنَّ فيه بضع سنين، قال: وربِّي عنِّي راضٍ؟ قال: نعم، قالَ: فلا أبالي إذن (١).

وروُي أن يوسفَ لما قالَ ذلكَ، قيل له: أَتَّخَذْتَ من دوني وكيلاً؟ لأطيلنَّ حبسَكَ، فقالَ: يا ربَّ! أنسى قلبي كثرةُ البلوى، قالَ ﷺ: «لَوْلاً كَلِمَةُ يُوسُفَ، مَا لَبِثَ في السِّجْنِ مَا لَبِثَ»(٢).

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضِرٍ وَأُخَرَ يَالِسَتِّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيِنَي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ ﴾ .

[٤٣] ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ﴾ يعني: ملكَ مصرَ الأكبرَ، وهو الريانُ بنُ الوليدِ، من العمالِقَةِ، وهو فرعونُ يوسفَ، والقبطُ تسمِّيه نَهْراوُش، وكان عظيمَ الخلقِ، جميلَ الوجهِ، عاقِلاً متمكِّناً، وهو جدُّ فرعونِ موسى، وكان أقوى

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٦٢٠٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢١٤٨/٧)، عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_. وفي الباب: عن ابن عباس، والحسن البصري، وغيرهما.

أهلِ الأرضِ في زمانِه، وكان محلُّ ملكِه مدينة مَنْف من أرضِ مصر، وكانتْ في غربيِّ النيلِ على مسافة اثني عشر ميلاً من مدينة فسطاطِ مصر المعروفة يومئذ بمصر القديمة، ومَنْفُ أولُ مدينة عمرَتْ بأرضِ مصر بعد الطوفان، وكانت دار الملكِ بمصر في قديم الزمانِ، ولما دنا فرجُ يوسف، رأى الملكُ رؤيا عجيبةً هالته، فجمع السحرة والكهنة والمعبرين، وقصها عليهم فقال:

﴿ إِنَّ أَرَىٰ﴾ قرأ أبو عمرو، ونافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ كثيرٍ: (إِنِّيَ) بفتحِ الياء، والباقون: بإسكانها(١).

﴿ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ ﴾ خَرَجْنَ من البحرِ.

﴿ يَأْكُلُهُنَّ سَبِّعٌ عِجَائِكُ ﴾ أي: وخرجَ عقبَهُنَّ سبعُ بقراتٍ عجافٍ، وهي التي بلغَتْ من الهزالِ النهايةَ، فابتلعتِ العجاف السمانَ، فدخلَتْ في بطونهن، ولم يتبيَّنْ على العجافِ منها شيءٌ.

﴿ وَسَبْعَ سُنْبُكَتِ خُضِرٍ ﴾ قد انعقد حَبُها ﴿ وَأَخَرَ ﴾ أي: وسبعاً أُخَرَ ﴿ وَاسْبَعَ سُنْبُكَتِ خُضِرٍ ﴾ قد أدركت فالْتَوَتِ اليابساتُ على الخضرِ حتى غلبْنَ عليها، ولم يبقَ من خضرتِها شيءٌ، فقال لعرَّافيه ومنجِّميه:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلۡمَلَأُ ٱلۡفَتُونِي فِى رُءۡ يَنَى ﴾ عَبّروها .

﴿ إِن كُنُتُدُ لِلرُّءَيَا تَعَبُرُونَ ﴾ تفسِّرونَ. قبرأ الكسائيُ، وخلفٌ: (لِلرُّؤْيَا) بالإمالةِ(٢)، واختلافُ القراءِ في الهمزتينِ من (الْمَلأُ أَفْتُونِي)

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۳۱)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٤)، و (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي=

كاختلافِهم فيهما من (السُّفَهُاءُ أَلاً) في سورةِ البقرة [الآية: ١٣].

\* \* \*

﴿ قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحْلَكِم ۗ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ ۞ ﴿

[٤٤] ﴿ قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحَلَمِ ﴾ أي: أخلاطُ رؤيا كاذبة، والأضغاثُ جمعُ ضِغْثٍ: وهو الحزِمةُ من النباتِ، والأحلامُ جمعُ حلمٍ، وهو ما يُرى في النومِ.

﴿ وَمَا نَعْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَنِمِ ﴾ الباطلةِ كهذه الرؤيا ﴿ بِعَالِمِينَ ﴾ لاختلاطِها.

米 米 米

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ،

[٤٥] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا ﴾ من القتلِ، وهو الساقي.

﴿ وَادَّكُرَ ﴾ بدالٍ مهملةٍ ، أي: تذكَّرَ أمرَ يوسفَ .

﴿ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ أي: حينٍ، وهو مدُّة لبثِ يوسفَ في السجنِ، وبالهاءِ والتخفيف (أَمَهِ): بعدَ نسيانٍ، والتلاوةُ بالأولِ.

﴿ أَنَا أُنَيِّتُكُم بِتَأْوِيلِهِ ﴾ قرأ نافعٌ ، وأبو جَعفر: (أَنَا أُنبِيكُم) بالمدِّ(١) ، وذلك أن الغلام جثا بينَ يدي الملكِ وقالَ: إنَّ في السجنِ رجلاً يعبرُ الرؤيا.

<sup>= (</sup>ص: ٢٦٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۰۸)، و (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۲۵)، و (معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۷۳).

﴿ فَأَرْسِلُونِ ﴾ أي: فأرسلني أيها الملكُ إليه. قرأ يعقوبُ: (فَأَرْسِلُونِي) بإثبات الياءِ بعدَ النون، والباقون: بحذفها(١).

#### \* \* \*

﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعِ اللَّيَّاسِ لَعَلَهُمْ عِجَافُ وَسَبْعِ سُلْبُكتِ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ وَأَخَرَ يَابِسَتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ وَأَخَرَ يَابِسَتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ وَأَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُعْلَقِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْمُ الللْمُلْمُلِي الْمُلْمِلْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُو

[٤٦] فأرسلوه، فأتى السجنَ، ولم يكنِ السجنُ في المدينة، وإنما هو ببوصيرَ من عمل الجيزَةِ، وكان الوحيُ ينزلُ عليه فيه، وسطحُ السجنِ موضعٌ معروفٌ بإجابةِ الدعاءِ، فقال: ﴿ يُوسُفُ ﴾ يعني: يا يوسفُ.

﴿ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ ﴾ فيما عبرت لنا من الرؤيا، والصدِّيقُ: الكثيرُ الصدقِ، ولذلك سُمِّي أبو بكرِ صِدِّيقًا، وهو فِعِّيلٌ للمبالِغةِ والكثرةِ.

﴿ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُلْبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخُر يَابِسَتِ ﴾ فإن الملك رأى هذه الرؤيا.

﴿ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ ﴾ أي: الملكِ وأصحابِه؛ لاحتمالِ أنه يُخترَمُ في الطريق؛ لأنه لم يكنْ جازماً بالرجوع. قرأ الكوفيون، وابن عامرٍ، ويعقوبُ: (لَعَلِّي) بإسكان الياء، والباقون: بفتحها(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۷)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲٦٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٥٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٧٤).

﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ منزلتكَ وتأويلَ الرؤيا فيخرجوكَ من السجنِ .

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا فَأَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا

[٤٧] ف ﴿ قَالَ ﴾ يوسفُ معبراً: أما البقراتُ السمانُ، والسنبلاتُ النابساتُ، الخضرُ، فسبعُ سنينَ مخصباتٌ، والبقراتُ العجافُ، والسنبلاتُ اليابساتُ، فسبعُ سنينَ مجدباتٌ، ثم قالَ مرشداً لهم:

﴿ تَزْرَعُونَ ﴾ أي: ازرعوا، فهو خبرٌ بمعنى الأمر ﴿ سَبَعَ سِنِينَ ﴾ على عادتِكم ﴿ دَأَبًا ﴾ قراءة العامةِ: (دَأْبأً) بإسكانِ الهمز؛ أي: تلازمونَ ذلكَ. وقرأ حفصٌ عن عاصم: بفتح الهمزِ (١)؛ أي: بجدًّ وتعبِ.

﴿ فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَ ﴾ أي: اتركوه في أصلِه لئلا يفسد.

﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴾ أي: تدرسون قليلاً للأكل بقدر الحاجة .

\* \* \*

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُثَنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُثَنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴾ .

[٤٨] ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ أي: بعدَ السنينَ المخصبةِ.

﴿ سَبْعُ شِدَادٌ ﴾ صِعابٌ.

﴿ يَأْكُلُنَ ﴾ أي: السنونَ يُفنينَ ويُهلكنَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٩)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٦٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٧٤).

﴿ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَ ﴾ أي: يؤكلُ فيهن ما أعددتم لهنَّ من الطعام، أضافَ الأكلَ إلى السنينَ على طريقِ التوسُّع.

﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ﴾ تُحْرِزونَ وتدِّخرونَ.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ ٢٠٠٠ اللَّهُ ا

[٤٩] ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ أي: بعدَ السنينَ المجدبةِ.

﴿ عَامٌ فِيدِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ ﴾ يُمْطَرون، من الغيثِ.

﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ العنبَ والزيتَ، والمرادُ: كثرةُ النعيمِ والخير. قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفُّ: (تَعْصِرُونَ) بالخطاب؛ لأن الكلامَ كلَّه بالخطاب، وقرأ الباقون: بالغيبِ ردّاً إلى (الناس)(١).

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَنُونِ بِهِ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَّعَلْهُ مَا جَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلنِّي قَطَّعْنَ ٱيَدِيَهُ أَنَّ إِنَّ رَقِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُنْ اللَّهِ عَلَيْمٌ اللَّهِ عَلَيْمٌ اللَّهِ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَنَ ٱللَّهُ عَنَ ٱللَّهُ عَنَ ٱللَّهُ عَنَ ٱللَّهُ عَنَ ٱللَّهُ عَنَ ٱللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَنِهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل

[٥٠] ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِهِ ۗ وذلكَ أن الساقيَ لما رجعَ إلى الملكِ، وأخبرَه بما أفتاه يوسفُ من تأويلِ رؤياه، عرفَ الملكُ أنَّ الذي قالَه كائنٌ، فقال: عَلَيَّ بهِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٩)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٦٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٧٥).

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ ﴾ فقال: أَجِبِ الملكَ، فأبى أن يخرجَ حتى تظهرَ براءتُه، ثم ﴿ قَالَ ﴾ للساقي ﴿ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ يعني: سيدَكَ الملكَ.

﴿ فَسَّعَلَٰهُ ﴾ قرأ ابنُ كثيرٍ، والكسائيُّ، وخلفٌ: (فَسَلْهُ) بالنقلِ(١).

﴿ مَا بَالُ ﴾ ما حالُ ﴿ ٱلنِّسُوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ ولم يذكر امرأةَ العزيزِ تأدباً ومراعاةً لحقِّها.

﴿ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ حَينَ قَلْنَ لَي: أَطَعْ مُولَاتَكَ، وأراد بذلك إظهارَ براءته بعدَ طولِ المدةِ حتى لا ينظرَ الملكُ إليهِ بعينِ التهمةِ، قال عَلَيْ: «لَوْ لَبِشْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ (٢)، وروي أنه قال: (رَحِمَ اللهُ أَخِي يُوسُفَ إِنْ كَانَ إِلاَّ ذَا أَنَاةٍ، لَوْ كُنْتَ أَنَا، لأَسْرَعْتُ الإَجَابَةَ (٣)، يقولُ ذلكَ هضماً للنفس، في هذا دليلٌ على وجوبِ الاجتهادِ الإجَابَة (٣)، يقولُ ذلكَ هضماً للنفس، في هذا دليلٌ على وجوبِ الاجتهادِ في نفي التَّهَم، ونفي الوقوفِ في مواقفِها، في الحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَقِفْ مَوَاقِفَ التَّهُم (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲٥٨)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٦٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٧٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۱۹۲)، كتاب: التفسير، باب: قوله عز وجل: ﴿ وَنَبِئَهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ﴾، ومسلم (۱۵۱)، كتاب: الإيمان، باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ.

 <sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٣٤٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢٩٤٨)،
 عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_.

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٣/ ١٣٦): غريب.

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً - قُلْبَ حَسَّ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَةً قَالَتِ المَرَأَتُ الْعَزِيزِ الْعَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ - عَلَيْهِ مِن سُوَةً وَالَتِ الْمَرَأَتُ الْعَزِيزِ الْعَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ - وَإِنّهُ لِمِن الصَّلِوقِينَ اللهِ .

[01] فجمعَهنَّ الملكُ، وامرأةُ العزيزِ معهنَّ، ثم ﴿ قَالَ ﴾ مخاطباً للنسوةِ، والمرادُ: امرأةُ العزيزِ: ﴿ مَا خَطْبُكُنَ ﴾ أَمْرُكُنَّ ﴿ إِذْ رَوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَقْسِةً ﴾ مَا خَطْبُكُنَ ﴾ أَمْرُكُنَّ ﴿ إِذْ رَوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَقْسِةً ﴾ هلْ وجدتُنَّ منه ميلاً إليكنَّ .

﴿ قُلْرَ كُشَ لِلّهِ ﴾ تنزية له وتعجُّبٌ من عِفَّتِهِ ﴿ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوّءٍ ﴾ ريبةٍ ، فَثَمَّ ﴿ قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ﴾ معترفة مخافة أن يشهدْنَ عليها ﴿ ٱلْتَنَ حَصْحَصَ ﴾ وضحَ ﴿ ٱلْحَقُ ﴾ وتبيَّنَ ﴿ أَنَاْ رَوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ في قولِه ، وتقدَّمَ التنبيهُ على (امْرَأَت) ، و(حَاشَ للهِ) ، واختلاف القراء فيهما .

\* \* \*

﴿ كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ﴾ العاصِينِ.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَمَا أَبَرِّئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلشُّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ۚ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ . [٣٥] رُويَ أن يوسفَ لما قالَ هذهِ المقالَة قالَ له جبريلُ عليهما السلام: ولا حينَ هَمَمْتَ؟ فقالَ: ﴿ فَ وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِيٓ ﴾ (١) من الخطأ.

﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ ﴾ أي: جميع النفوس ﴿ لَأَمَّارَةُ إِالسُّوٓ ﴾ بنيلِ شهوتِها الرديَّةِ . ﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ وَهِي بالعصمةِ .

﴿ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ قرأ نافعٌ ، وأبو جعفرٍ ، وأبو عمرٍ و: (نَفْسِيَ) (رَبِّيَ) بفتحِ الياءِ فيهما ، والباقون : بإسكانها (٢) ، واختلافُهم في الهمزتينِ من قولِه (بالسُّوءِ إِلاً) كاختلافِهم فيهما من ﴿ هَنَوُلاَءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ في سورةِ اللَّية : ٣١] .

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِهِ السَّتَخْلِصَهُ لِنَقْسِى فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ أَمِينٌ أَمِينٌ أَمِينٌ أَمِينٌ أَمِينٌ أَمِينٌ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ

[85] فلما ظهرتْ براءتُه للملكِ، عرفَ علمَه ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِي بِهِ عَلَمُهُ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِي بِهِ عَلَمُهُ خَالِصاً.

﴿لِنَفْسِى ﴾ دونَ غيرِهِ، ووجَّهَ إليه، فأُخرِج، وغُسِّلَ من دَرَنِ السجنِ، وأُلْبِسَ ما يليقُ بالدخولِ على الملوكِ، ودعا لأهلِ السجنِ فقالَ: اللهمَّ أعطفُ عليهم قلوبَ الأخيار، ولا تُعمَّ عليهم الأخبار؛ فهم أعلمُ الناسِ بالأخبارِ، وكتبَ على بابِ السجنِ: هذا قبورُ الأحياء، وبيتُ الأحزان،

<sup>(</sup>۱). رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۱٥۸/۷)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (۲۱۷)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (۲/ ١٦٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣٠-١٣١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن
 الجزري (٢/ ٢٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٧٦-١٧٧).

وتجربةُ الأصدقاء، وشماتةُ الأعداء، وجاءَ الملكَ، فلما دخلَ عليه قال: اللهمَّ إني أسألُك من خيرهِ، وأعوذُ بعزتِك وقدرتِك من شرِّه، ثم سلَّم عليه، ودعا له بالعبرانية، فقال: ما هذا اللسانُ؟ قالَ: لسان آبائي، وكانَ الملكُ يعرفُ سبعين لساناً، فكلمه بها، فأجابه بجميعِها، فتعجَّبَ منه، وامتلأ قلبُه من حبِّه.

﴿ فَلَمَّا كَلَّمَهُ ﴾ شِفاهاً، فقالَ: أحبُّ أن أسمعَ رؤيايَ منكَ، فحكاها، ونعتَ له البقراتِ والسنابلَ وأماكنَها على ما رآها.

﴿ قَالَ إِنَّكَ ٱلْمُومَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ﴾ مُمَكَّنٌ.

﴿ أَمِينُ ﴾ مؤتمَنٌ على خزائني وأمري، فما ترَى؟ قال: تزرعُ زرعاً كثيراً، وتأخذُ من الناس خُمْسَ زُروعِهم في السنينَ المخصبةِ، وتدَّخِرُ الجميعَ في سُنبلِهِ ليكونَ قصبهُ وسنبلُه عَلَفاً للدوابِّ، ويكفيكَ ولأهلِ مصرَ السنينَ المجدبةَ، ويأتيكَ الخلقُ من النواحي، فتمتارُ منكَ في حكمِك، ويُجمَعُ عندك من الكنوز ما لم يُجْمَعْ لأحدِ قبلكَ، فقالَ الملك: ومن لي بذلك؟

\* \* \*

﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠٠٠ .

[٥٥] ﴿ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِينِ ٱلْأَرْضِ ۗ أَي: أَرضِ مملكتِكَ.

﴿ إِنِّ حَفِيظٌ ﴾ حافظٌ عليها ﴿ عَلِيمٌ ﴾ عالمٌ بوجوهِ التدبيرِ والتصرُّفِ، وإنما طلبَ ذلكَ شفقةً على المسلمينَ، لا منفعةً لنفسِه، فخَلَعَ عليه خِلَعَ الملوكِ، وألبسَه تاجاً، وأمرَ أن يُطافَ به، وركب الجيشُ معهُ، وعزلَ قطفيراً وجعلَه مكانه مستخْلَفاً على الملكِ، وتردَّدَ إلى قصرِ الملكِ، وجلسَ

على سريرِ العزيزِ، وماتَ قِطفيرٌ، فزوَّجَه امرأته زليخا، فوجدها عذراءَ، فقال لها يوسفُ: هذا خيرٌ مما أردتِ، فقالت: اعذرْني؛ إنَّ زوجي كانَ عِنِيناً، ولم تَرَكَ امرأةٌ إلا صَبا قلبُها إليكَ من حسنِك.

\* \* \*

﴿ وَكَذَالِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآهُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ .

[70] ولم يزلْ يتلطَّفُ بالملِكِ حتى آمنَ، واتبعَ يوسفَ على دينِه، وكثيرٌ من الناسِ، ويوسفُ عليه السلام هو الذي بنى مدينة الفَيُّومِ من أعمالِ مصرَ، واستوثقَ له ملكُ مصرَ، فأقام فيهم العدلَ، وأحبَّه الرجالُ والنساء، فذلك قولُه تعالى:

﴿ وَكَذَاكِ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني: أرضَ مصرَ ﴿ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا ﴾ أي: ينزل ﴿ حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ قرأ ابنُ كثيرٍ: (نَشَاءُ) بالنون، ردّاً على قولِه: (مَكَنَا)، وقرأ الباقونَ: بالياءِ ردَّاً على قولِه (يَتَبَوَّأُ)(١).

﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا ﴾ أي: بنعمتِنا ﴿ مِّن نَّشَآءٌ ﴾ في الدنيا والآخرة.

﴿ وَلَا نُضِيعُ أَجُرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ الصابرين.

\* \* \*

﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠٠٠

[٥٧] ﴿ وَلِأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾ الشرك، ثم جاءَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٩)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٧٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٧٧).

القحط، وكانَ يوسفُ لا يشبعُ مدةَ القحطِ مخافة نِسيانِ الجياعِ، فباعَ الطعامَ من أهلِ مصرَ في السنةِ الأولى بالدنانيرِ والدراهم، والثانيةِ بالحليِّ والجواهرِ، وفي الثالثةِ بالدوابِّ والمواشي، وفي الرابعةِ بالعبيدِ والإماءِ، وفي الخامسةِ بالضّياعِ والعقارِ، وفي السادسةِ بأولادِهم، وفي السابعةِ برقابِهم، فقال يوسفُ للملكِ: كيف رأيتَ صنيعَ ربِّي فيما خَوَّلني، فما ترى؟ قال: الرأيُ رأيُكَ، ونحن لكَ تبَعْ، قال: إني أُشهِدُ اللهَ وأشهدِكَ أنِّي قد أعتقتُ أهلَ مصرَ عن آخرِهم، وردَدْتُ عليهم أملاكهم.

\* \* \*

# ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ .

[٥٨] وكان يوسفُ لا يبيعُ أحداً من المجتازين إلا حِمْلَ بعيرٍ تقسيطاً بينَ الناسِ، وتزاحمَ الناسُ عليه، وأصابَ أرضَ كنعانَ وبلادَ الشام ما أصابَ أرضَ مصرَ من القحط، ونزلَ بيعقوبَ ما نزلَ بالناس، وكان منزلُه بأرضِ فلسطينَ بغورِ الشام، فأرسلَ بنيهِ العشرةَ إلى مصرَ للميرةِ، وأمسكَ بنيامينَ شقيقَ يوسفَ، فذلك قولُه تعالى:

﴿ وَجَاءَ إِخُوهُ يُوسُفَ﴾ تقدَّمَ اختلافُ القراء في الهمزتين من قولِه تعالى: (أَم كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ) في سورة البقرة [الآية: ١٣٣]، وكذلك اختلافُهم في (وَجَاءَ إِخْوَةُ).

﴿ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ ﴾ أنهم إخوتُه .

﴿ وَهُمْ لَهُ مُنكِكُرُونَ ﴾ لبعدِ عهدِهم، وقلةِ تأملِهم في حلاهُ من التَّهَيُّبِ والاستعظام.

﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱثْنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْكَ أَنِيَ أُوفِ الْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ (أَنَّ) .

[٥٩] وكانَ بين أن قذفوه في البئر وبينَ أن دخلوا عليه أربعين سنةً، فلما نظر إليهم يوسفُ وكلَّموهُ بالعبرانيةِ، قالَ: أخبروني من أنتم؟ قالوا: قومٌ من أرضِ الشام، قال: بل أنتم جواسيسُ جئتُم تطَّلِعون على عورة بلادي، قالوا: لا والله! لسنا بجواسيسَ، وإنما جئنا نمتارُ، ونحن إخوةٌ بنو أبواجدٍ، وهو شيخٌ صديقٌ نييٌ من أنبياءِ الله، وكان قد قالَ لنا: إن بمصرَ مَلِكا صالحاً، فانطلقوا إليه، وأقرؤوه مِنِّي السلامَ، وهو يُقْرِئُكَ السلامَ، فبكى يوسفُ وعصرَ عينيه، وكنا اثني عشرَ، هلكَ منا واحدٌ وبقي منا واحدٌ عندَه يتسلَّى به عن أخيه الهالِك، قال: فاتركوا بعضكم رهينةً عندي، وأتوني بأخيكم من أبيكم، ويراسلني أبوكم على لسانِه، ويخبرني أبوكم مِمَّ حزنُه بأخيكم من أبيكم، فتركوا عندَه شمعونَ، وكان يوسفُ يحسِنُ إليه.

﴿ وَلَمَّاجَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ ﴾ أعطَى لكلٌ منهم حِمْلَ بعيرَ، والجهازُ: ما يُهَيَّأُ لمن يُشَيَّعُ.

﴿ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمُّ ﴾ يعني: بنيامينَ.

﴿ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِ ٱلْكَيْلَ ﴾ أُتِمُّهُ، فأزيد كِم حملَ بعيرٍ لأجلِ أخيكم.

﴿ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ المضيفينَ، وكان قد أحسنَ ضِيافَتَهم. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ بخلافٍ عن الثاني: (أنِّي) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۵۳)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۳۱)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۹۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۷۸).

﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ ـ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نَقْرَبُونِ ١٠٠٠ .

[٦٠] ثم قال تهديداً: ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ ـ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى ﴾ أي: ليس لكم عندي طعامٌ أكيلُه لكم.

﴿ وَلَا نَقْرَبُونِ ﴾ في داري وبلادي، و(تَقْرَبُونِ) جزم نهي. قرأ يعقوبُ: (تَقْرَبُونِي) بالياء بعدَ النونِ، والباقون: بحذفها(١١).

\* \* \*

﴿ قَالُواْ سَنُزَاوِدُ عَنْـهُ أَبَـاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٠٠٠ ﴿

[71] ﴿ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْـهُ أَبَـاهُ ﴾ سنطلُبه منه باجتهادٍ ورفقٍ.

﴿ وَإِنَّا لَفَنعِلُونَ﴾ ما أمرتنا به .

\* \* \*

﴿ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ إِنَّا ﴾.

[٦٢] ﴿ وَقَالَ لِفِنْيَكِنِهِ ﴾ قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وحفصٌ عن عاصم: (لِفِتْيَانِهِ) بألفِ بعدَ الياءِ ونونِ مكسورةٍ، جمعُ فَتىً جمعَ كَثْرَة، وقرأ الباقون: (لِفِتْيَتِهِ) بتاءِ مكسورةٍ بعدَ الياء من غيرِ ألفٍ، جمعُ فَتى أيضاً جَمْعَ قِلَةً (٢٠)، معناه: قال لغلمانه:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٤٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٢/ ٤٧٥)، والمصادر السابقة.

﴿ ٱجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ ﴾ أي: أثمانَ ما أخذوه ﴿ فِيرِعَالِمْ ﴾ أَوْعِيَتِهم.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ﴾ أي: كرامتَهم علينا.

﴿ إِذَا ٱنقَلَبُوٓاً إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ إذا رأوا إحسانه إليهم، وليعلموا أنه لم يطلب عودَهم لأجلِ الثمنِ، وأنهم إذا رأوا الثمنَ عادوا؛ لأنهم لا يستحلُّون أكله.

## \* \* \*

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْـُلُ فَأَرْسِلَ مَعَنَـاۤ أَ أَخَـانَانَكَـُـتُلُ وَإِنَّالَهُ لِكَنْفِظُونَ ۞﴾.

[٦٣] ﴿ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمَ ﴾ قرأ يعقوبُ: (أَبِيهُمُ) بضمِّ الهاء، وابنُ كثيرٍ، وأبو جعفرٍ، وقالونُ بخلافٍ عن الثالثِ، (أَبِيهِمُو) بضمِّ الميم ووصْلِها بواوِ في اللفظِ حالةَ الوصل.

﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ ﴾ أي: يُمْنَعُ ﴿ مِنَّا ٱلْكَيْلُ ﴾ إنْ لم نحملْ أخانا إليه، وذكروا إحسانه، وأنه قد ارتهنَ شمعونَ، وأخبروه بالقصةِ، والمرادُ بالكيل: الطعامُ؛ لأنه يُكالُ.

﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا ﴾ بنيامينَ ﴿ نَكَتُلُ ﴾ قرأ حمزةً، والكسائيُّ، وخلفُّ: (يَكْتَلُ) بالياء؛ أي: يكتلُ لنفِسه كما نكتالُ نحن، وقرأ الباقون: بالنون، بمعنى نكتلُ نحن وهوَ الطعامَ (١) ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَكَ فِظُونَ ﴾ ضامنونَ بردِّه إليك.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٥٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٩)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٧٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٥-٢٩٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٧٩).

﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ﴾ .

[٦٤] ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ ﴾ يوسف.

﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أي: كيفَ آمنُكم عليه وقد فعلتُم بيوسفَ ما فعلْتُم؟

﴿ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً ﴾ قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، وحفص عن عاصم : (حَافِظاً) بألف بعد الحاء وكسر الفاء على التفسير ؛ كما يقال : هو خير رَجُلاً ، وقرأ الباقون : بكسر الحاء وإسكان الفاء من غير ألف على المصدر ، يعني : خيركم حِفْظاً (۱) ، ونصبه تمييز في الوجهين ، المعنى : ولكن حفظ الله خير من حفظكم إياه ، وحفظي ، رُوي أنه لما قال ذلك ، قال تعالى : وعِزَّتي لأردَّنَ عليك كليهما .

﴿ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ فأرجو أن يرحَمني بحفظِه.

\* \* \*

[70] ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ ﴾ الذي حملوه من مصر ﴿ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ ﴾ ثمنَ الطعام ﴿ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ﴾ فعندَ عودِ بضاعتهم إليهم.

﴿ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِي ﴾ من البغي؛ أي: ما نكذِبُ على هذا الملكِ، ولا في وصفِ إجمالِه وإكرامِه.

<sup>(</sup>١) انظر: المصادر السابقة.

﴿ هَاذِهِ عِضَاعَنُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ﴾ فهذا هو العيانُ من الإحسانِ، أوفى لنا الكيلَ، وردَّ علينا الثمنَ، أرادوا تطييبَ نفسِ أبيهم.

﴿ وَنَمِيرُ أَهَلَنَا ﴾ نجلبُ لهم الطعامَ ﴿ وَنَحَفَظُ أَخَانًا ﴾ بنيامينَ في الذهابِ والمجيء.

﴿ وَنَزَّدَادُ كَيْلَ﴾ أي: وِقْرَ ﴿ بَعِيرٍّ ﴾ نَصيبَ أخينا.

﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: حملُ البعيرِ ﴿ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴾ أي: ذلكَ مكيلٌ قليلٌ لا يكفينا، يعنون: ما يُكالُ لهم، وأرادوا أن يزدادوا إليه ما يُكالُ لأخيهم.

## \* \* \*

﴿ قَالَ لَنَ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنَي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُّ شَا ﴾ .

[٦٦] ﴿ قَالَ ﴾ لهم يعقوبُ: ﴿ لَنُ أُرْسِلَهُ مَعَكُمُ حَتَىٰ تُؤْتُونِ ﴾ أثبتَ أبو عمرٍو، وأبو جعفرِ الياءَ بعدَ النونِ في (تُؤْتُونِي) وصلاً، وأثبتَها ابنُ كثيرٍ، ويعقوبُ في الحالين (١١).

﴿ مَوْثِقًا ﴾ عَهْداً ﴿ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ مؤكَّداً.

﴿ لَتَأْنُنَى بِهِ ﴾ أي: تردُّونَه إليَّ ﴿ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ ﴾ أي: إلا أن تهلِكوا جميعاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٥٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٨٠-١٨١).

﴿ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ ﴾ أعطَوْه عهدَهم ﴿ قَالَ ﴾ يعقوبُ: ﴿ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِلُ ﴾ شهبدٌ.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ يَنَبِنِيَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوَٰبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَآ أُغْنِى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَى اللَّهِ إِن ٱلحُكُمُ إِلَّا لِلَهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ عَنكُم مِّنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلُ اللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن شَيْءً إِن الْحُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكُلُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْيَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْهِ فَلْمُتَوالِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْيَعْ فَلْمُ اللَّهِ فَلَيْهِ فَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلُوا اللَّهِ فَالْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَلَيْمَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

[٦٧] ﴿ وَقَالَ ﴾ لهم يعقوبُ لما أرادوا الخروجَ من عندِه: ﴿ يَنَبِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوَبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ﴾ خاف عليهِمُ العينَ ؛ لجمالِهم، والمدينةُ التي أمرَهم أن يدخلوها من أبوابٍ متفرقةٍ هي الفَرْما، وهي أولُ مدنِ مصرَ من جهةِ الشَّمال بالقربِ من قَطْيا، وهي قريةُ أمِّ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ عليهما السلام، وكان لها أربعةُ أبواب، فدخلوا منها.

﴿ وَمَآ أُغَنِى عَنكُم مِنَ ٱللَّهِ مِن شَى ۚ ۗ ﴾ لا أقولُ ذلك دَفْعاً لما قضي، سواءٌ دخلتُم متفرقين أو مجتمعين.

﴿ إِنِ ٱلْحُكْمُ ﴾ أي: ما الحكم ﴿ إِلَّا بِنَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ اعتمدْتُ.

﴿ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ وإلى اللهِ فليفوِّضْ أمورَهم المفوِّضونَ.

\* \* \*

[٦٨] ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ ﴾ متفرقينَ ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ﴾ من الأبوابِ المتفرقةِ .

﴿ مَّا كَانَ يُغْنِى ﴾ رأيُ يعقوبَ ﴿ عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ من قضائِه ﴿ مِن مَنْ مَنْ اللَّهِ ﴾ من قضائِه ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ لأنهم سُرِّقوا وافْتُضِحوا، وأُخِذَ أخوهم منهم، وازدادَ حزنُ أبيهم ﴿ إِلَّا ﴾ لكنْ ﴿ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَـ لَهَا ﴾ هي الشفقةُ عليهم.

﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُ ﴾ أي: هو عالمٌ عاملٌ بتعليمِنا إياه.

﴿ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ما علمَ يعقوبُ.

\* \* \*

﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسَ إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَالَهُ مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

[79] ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به، قد جِئْنا به، فقال: أحسنتُم وأصبتُم، وستجدون ذلك عندي، ثم أنزلَهم وأكرمَهم وأجلس كلَّ اثنينِ منهم على مائدة، فبقي بنيامينُ وحده، فبكى وقال: لو كانَ أخي يوسفُ حياً لأجلسَني معه، فأجلسَه يوسفُ معه، وجعلَ يؤاكِلهُ، وأنزلَ كلَّ اثنينِ في مكانٍ، فلم يبقَ لبنيامينَ ثانٍ، فقالَ: هذا لا ثانيَ له، فيكون معي، فباتَ عندَ يوسفَ فذلك قولُه عز وجل:

﴿ أُوَى ﴾ أي: ضمَّ ﴿ إِلَيْهِ أَخَاهً ﴾ فلما خلا به، قال له: ما اسمُك؟ قال: بنيامينُ، قال: أتحبُ أن أكونَ أخاكَ بدلَ أخيكَ الهالكِ؟ فقال: ومَنْ يجدُ مثلَك؟ ولكنْ لم يلدُك يعقوبُ، ولا راحيلُ، فبكى يوسفُ وقامَ إليه وعانقَهُ، و﴿ قَالَ ﴾ له: ﴿ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ ﴾ يوسفُ. قرأ أبو عمرو، ونافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ كثيرٍ: (إِنِّي) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (١)، وقرأ

<sup>(</sup>١) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣٠-١٣١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن=

نافعٌ، وأبو جعفر: (أَنَا أَخُوكَ) بالمدِّ(١).

﴿ فَلَا تَبْتَ بِسُ ﴾ أي: لا يلحقك بؤسٌّ، وهو الشدة .

﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ بِنا فيما مضى؛ فقد أحسنَ اللهُ إلينا، وجمعَنا، فلا تُعْلِمْهم بأمرِنا، فقال: لا أفارقُكَ، فقال: قد علمتَ اغتمامَ والدي بي، وإذا احتبستُكَ، ازدادَ غَمُّهُ، ولا يمكِنني أخذُك إلا بعدَ أن أرميَكَ بالسرقةِ، فقال: افعلْ ما شئتَ.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلْرِقُونَ ﴿ ﴾.

[٧٠] فوفى يوسفُ الكيلَ لكلِّ واحدٍ من إخوتِه حِمْلَ بعير، وحَمَّلَ لبنيامينَ بعيراً باسمِه كما حَمَّلَ لهم ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ ﴾ أي: هَيَّأَ لهم أسبابَ الميرة.

﴿ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ ﴾ وهي مكيالٌ يُكالُ به، ويشربُ فيه الملكُ.

﴿ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ﴾ بنيامينَ، فلما انفصلوا عن مصرَ نحوَ الشام، أرسلُّ يوسفُ من استوقّفُهم فوقفوا.

﴿ ثُمَّ أَذَّنَ مُوَّذِّنُ﴾ نادى منادٍ. قرأ أبو جعفرٍ، وورشٌ عن نافعٍ: (مُوَذِّنٌ) بفتح الواوِ بغيرِ همزِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>=</sup> الجزري (٢/ ٢٩٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۵۹)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۲٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

﴿ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ ﴾ أي: القافلةُ، والمرادُ: أهلُها، والأصلُ في العيرِ أن تكونَ حميراً، ثم كثرَ ذلكَ حتى قيل لكلِّ قافلةٍ: عيرٌ ﴿ إِنَّكُمْ لَسَلْرِقُونَ ﴾ وصفَهم بالسرقةِ من حيثُ سرقَ في الظاهرِ أحدُهم، وهذا كما تقولُ: بنو فلانٍ قتلوا فلاناً، وإنما قتلَه أحدُهم.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ١٠٠٠ ﴿

[٧١] ﴿ قَالُوٓاْ ﴾ إخوةُ يوسفَ ﴿ وَأَقَبَلُواْ عَلَيْهِم ﴾ عطفوا على المؤذِّنِ وأصحابه:

﴿ مَاذَا ﴾ أي: ما الذي ﴿ تَفْقِدُونَ ﴾؟ والفَقُدُ: غيبةُ الشيءِ عن الحسِّ بحيثُ لا يُعرفُ مكانُه.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ نَفَقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ عَرِيمُ اللَّهِ وَأَنَا بِهِ عَرِيمُ اللَّهِ .

[٧٢] ﴿ قَالُواْ نَفَقِدُ صُواعَ ٱلْمَالِكِ ﴾ هو جامٌ كهيئةِ المكوكِ من فِضَّة. قرأ أبو عمرو: (نَفْقِد صُّوَاعَ) بإدغام الدال في الصاد(١١).

﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ ٤٠ بِالصُّواعِ ﴿ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ من طعام. ﴿ وَأَنَا بِهِ ٤ زَعِيمُ ﴾ ضمينٌ لمن ردَّه، يقولُه المؤذِّلُ.

<sup>(</sup>١) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٥٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٨٢).

﴿ قَالُواْ تَأْلِلُهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِقِينَ ﴿ قَالُونُ وَمَا كُنَّا سُرِقِينَ ﴿ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَا اللَّا اللَّا ال

[٧٣] ﴿ قَالُوا ﴾ يعني: إخوة يوسف ﴿ تَاللَّهِ ﴾ أي: والله! وخُصَّتْ هذهِ الكلمةُ بأنْ أُبدِلَتِ الواوُ فيها بالتاءِ في اليمينِ دونَ سائرِ أسماءِ اللهِ تعالى.

﴿ لَقَدْ عَلِمْتُم ﴾ استَشْهَدوا بعلمِهم لما ظهرَ من دينِهم وأمانتِهم ﴿ مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أرض مصر ﴿ وَمَا كُنَّا سَـٰرِقِينَ ﴾ ما سَرَقْنا قط.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَؤُهُۥ إِن كُنتُمْ كَذِبِينَ ۞ .

[٧٤] ﴿ قَالُوٓا ﴾ يعني: المنادي وأصحابه ﴿ فَمَا جَزَوْهُۥ ﴾ أي: السارق، أو الصواع، أي: جزاءُ سرقتِهِ ﴿ إِن كُنتُمْ كَنذِهِ إِن كُنتُمْ كَندِهِ إِن كُنتُمْ اللهِ عَلَى قولكم؟

﴿ قَالُواْ جَزَّوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ مَهُوَ جَزَّوُهُم كَذَلِكَ نَجْزِي الطَّالِمِينَ ﴿ فَالُواْ جَزَوْهُم كَذَلِكَ نَجْزِي الطَّالِمِينَ ﴿ وَهُو مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ مَا فَهُو جَزَّوُهُم كَذَلِكَ نَجْزِي الطَّالِمِينَ ﴾ .

[٧٥] ﴿ قَالُواْ جَزَّوُهُ ﴾ مبتدأٌ، خبرُهُ ﴿ مَن وُجِدَ ﴾ السَّرَقُ ﴿ فِي رَحَلِهِ ـ فَهُوَ جَزَّوُهُ ﴾ أي: جزاءُ السارقِ أن يسلَّم إلى المسروقِ منه، فيسترقَّهُ سنةً، وهذا حكمُ السارقِ في شرع يعقوبَ ﴿ كَذَالِكَ نَجَزِى ٱلظَّلَالِمِينَ ﴾ بالسرقةِ .

\* \* \*

﴿ فَبَدَأَ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيأْخُذَأَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَآءٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيثٌ شَيَّ .

[٧٦] ﴿ فَبَدَأَ ﴾ المفتشُ، وقيل: يوسفُ؛ لأنهم رُدُّوا إلى مصر ﴿ بِأَوْعِيَتِهِمْ ﴾ لإزالةِ التهمَةِ ﴿ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ﴾ بنيامينَ، فلم يجدُ شيئاً.

﴿ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا ﴾ أي: السرقة ﴿ مِن وِعَآءِ أَخِيدٍ ﴾ واختلافُ القراء في حكم الهمزتينِ من قولِه: (وَعَاءِ أَخِيهِ) كاختلافِهم فيهما من (خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ) في سورة البقرة [الآية: ٢٣٥].

﴿ كَذَٰ لِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۗ أَي: عَلَّمناهُ، وأوحينا إليه.

﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ ﴾ أي: لم يكنْ له أخذُ أخيه ﴿ فِ دِينِ ٱلْمَلِكِ ﴾ أي: حكم ملكِ مصرَ، وهو أن يغرمَ السارقُ مثلَيْ ما أَخَذَ، ويُضربَ، لا أن يُستعبَدَ، فأجرى اللهُ على ألسنةِ إخوتِه حكمَ دينِهم؛ ليصحَّ أخذُه منهم.

﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ الاستثناءُ في هذه الآية حكايةُ حالٍ التقديرُ: إلا أن يشاءَ اللهُ ما وقعَ من هذهِ الحيلةِ.

﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءً ﴾ بالعلم والعمل؛ كيوسف. قراءة العامة: (نَرْفَعُ) و(نَشَاءُ) بالنون فيهما، وأهلُ الكوفة ينونون (دَرَجَاتٍ)، وقرأ يعقوبُ: (يَرْفَعُ) و(يَشَاءُ) بالياء فيهما(١).

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ ﴾ من الخلقِ.

﴿ عَلِيمٌ ﴾ واللهُ ْفُوقَ كلِّ عالم، ولا يناسُبه أحدٌ في علمِه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ٤٨٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۸۰)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۸۶\_۱۸۰).

﴿ فَ قَالُواْ إِن يَسَرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُدْ شَرُّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ فَي .

[٧٧] ﴿ ﴿ قَالُواْ إِن يَسَرِقُ ﴾ بنيامينُ ﴿ فَقَدْ سَرَقَ ۖ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ ﴾ أرادوا يوسُف، وكانَ دخلَ كنيسةً فأخذَ صنماً صغيراً من ذَهَبٍ فدفَنَهُ، وقيلَ غيرُ ذلك.

﴿ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ﴾ أي: أضمرَ مقالتَهم كأنْ لم يسمَعْها.

﴿ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا ﴾ أي: مكانةً في السرقةِ حيث سرقتُم أخاكم. ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ تقولون، والمشهورُ أنه ذكرَها في نفسِه، ولم يصرِّحْ بها لإخوتِه.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ .

[٧٨] وفي القصة أنهم غضبوا غضباً شديداً، وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لا يُطاقون، وكانَ منهم مَنْ إذا صاحَ غَضَباً ألقتِ الحواملُ أَجِنَّتها خوفاً، وهو روبيلُ وكانَ إذا مسَّهُ أحدٌ من ولدِ أبيهِ، سكنَ غضبهُ، فقالَ لإخوتهِ اكفوني الملكَ، وأكفيكُم الأسواقَ، أو اكفوني الأسواقَ وأكفيكُم الملكَ، فقالَ روبيلُ: لتردَّنَّ علينا أخانا، أو لأصيحَنَّ الملكَ، فدخلوا على يوسف، فقالَ روبيلُ: لتردَّنَّ علينا أخانا، أو لأصيحَنَّ صيحةً لا يبقى بمصرَ حامِلٌ إلا ألقَتْ ولدَها، وقامت كلُّ شعرةٍ في جسدِهِ

فخرجَتْ من ثيابه، فقالَ يوسفُ لابنِ له صغيرِ اسمُهُ أفرايينُ: قمْ إلى روبيلَ فمسَّهُ، ففعلَ، فسكنَ غضبهُ، فقالَ: إنَّ هنا بذراً من بذرِ يعقوب، قال يوسفُ: ومَنْ يعقوبُ؟ قالَ: أيُّها الملكُ! لا تذكرُ يعقوب؟ إنَّه إسرائيلُ اللهِ ابنُ ذبيحِ اللهِ ابنِ خليلِ اللهِ، ورُوي أنه غضبَ ثانيةً، فركضَه يوسفُ برجله فوقعَ على الأرضِ، فقالَ: أنتم معشرَ العبرانيين تظنون أَنْ لا أحدَ أشدُّ منكم، فَثَمَّ خضعوا.

و﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَـزِيْرُ إِنَّ لَهُۥ أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ يحبُّه كثيراً يشقُّ عليه فِراقُه ﴿ فَخُـدُ أَحَدَنَا ﴾ عبداً ورهينةً ﴿ مَكَانَهُۥ ۖ بدلاً منهُ.

﴿ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ إلينا في الكيل والضيافةِ، فتمِّمْ إحسانكَ.

﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذًا لَظَيْلِمُونَ الْآ ﴾.

[٧٩] ﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ﴾ مصدرٌ ؛ أي: نعوذُ باللهِ معاذاً من ﴿ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَذْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ ﴾ ولم يقلْ: مَنْ سرقَ ؛ تحرُّزاً من الكذبِ.

﴿ إِنَّا إِذَا لَّظُ لِمُونَ ﴾ إنْ أخذْنا بريئاً بمجرم.

\* \* \*

[٨٠] ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَتَعَسُواْ مِنْـهُ ﴾ يَئِسُوا من أخيهم. قرأ أبو جعفرٍ، والبزيُّ

عن ابنِ كثيرِ بخلافٍ عنهما (اسْتَايَسُوا) و(لا تَايَسُوا) (لا يَايَسُ) (اسْتَايَسَ) بالأُلفِ وفتحِ الياءِ من غيرِ همزٍ، والباقون: بالهمزِ، وإسكانِ الياءِ من غيرِ أَلفٍ في اللفظِ، وإذا وقف حمزة، أَلقى حركة الهمزةِ على الياءِ على أصلِه (١).

﴿ خَكَصُواْ غِيَّاً ﴾ أي: تخلَّصوا من الناسِ يتناجَوْنَ في تدبيرِ أمورِهم سِرّاً؛ لأن النجيَّ مَنْ تُسارُّهُ، وهو مصدرٌ يعمُّ الواحدَ والجمعَ، والذكرَ والأنثى.

﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ ﴾ في السنِّ، وهو روبيلُ الذي نهى عن قتلِ يوسفَ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا ﴾ عهداً ﴿ مِّنَ ٱللّهِ وَمِن قَبْلُ ﴾ هذا ﴿ مَافَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾ قَصَّرْتُم في شأنِه، و(ما) مزيدةٌ.

﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ ﴾ لن أفارقَ أرضَ مصرَ.

﴿ حَتَّى يَأْذَنَ لِيٓ أَبِيٓ ﴾ في الانصرافِ إليه.

﴿ أَوۡ يَحۡكُمُ اللَّهُ لِيُّ ﴾ بردِّ أخي، أو بوحيٍ يُبَرِّئُني عندَ أبي.

﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ أعدلُ مَنْ فصلَ بينَ الناسِ. قرأ الكوفيون، وابنُ عامرٍ: (لِي أَبِي)، والباقون: عامرٍ: (لِي أَبِي)، والباقون: بفتحِها(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٥٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٩)، و«تفسير البغوي» (٢/٤٦٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٤٠٥-٤٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣٠-١٣١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٦).

﴿ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَاۤ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَا صَيْرَقَ وَمَا شَهِدْنَاۤ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَا صَيْنًا لِلْغَيْبِ حَلِفِظِينَ شَيْكَ .

[٨١] ﴿ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ ﴾ هذا من قولِ كبيرِهم، وقيل: من قولِ يوسفَ عليه السلام، والأولُ أظهرُ ﴿ فَقُولُواْ يَــَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ ﴾ بنيامينَ .

﴿ سَرَقَ ﴾ أخذ ما لم يؤتمَنْ عليه في خُفْيةٍ.

﴿ وَمَا شَهِدْنَا ﴾ بأنَّ السارق يسترَقُ ﴿ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ من سُنَّتِكَ.

﴿ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ أي: لم نعلمْ أنه يسرقُ، وقيل: معناه: وما شهدنا عليه إلا بما علمْ؛ نا أي: لانقطعُ عليه بالسرقةِ، لكنَّا رأينا الصواعَ قد أُخرج من رحلِه، وما كُنا لِما غابَ من أمورِه في نهارِه وليلِه حافظينَ.

\* \* \*

﴿ وَسَتَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقَبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ الَّتِيِّ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ اللَّهِ .

[۸۲] ﴿ وَسُئَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ أي: أهلَ القرية، وهي مصرُ. قرأ ابنُ كثير، والكسائيُّ، وخلفٌ: (وَسَلْ) بالنقل، والباقون: بالهمز (١).

﴿ وَٱلْعِيرَ ٱلَّذِيَّ أَقَلَنَا فِيماً ﴾ أي: الإبلَ التي عليها الأحمالُ، والمرادُ: أصحابُها؛ لأنهم كانوا قد صحبهم قافلةٌ من كنعانَ من جيرانِ يعقوبَ، المعنى: أرسلْ إلى أهلِ مصرَ وأصحابِ العيرِ فاسأَلْهم عن ذلكَ.

﴿ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ﴾ في قولِنا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۰۹)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۲۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/۱۸٦-۱۸۷).

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مَرَجَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مَرَجَمِيطًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ شَا ﴾.

[٨٣] فرجعوا إلى أبيهم، وذكروا له ما قالَهُ كبيرُهم ﴿ قَالَ ﴾ يعقوبُ: ﴿ بَلْ سَوَّلَتُ ﴾ زَيَّنَتْ ﴿ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾ أردتُموه، وإلا فما أدرى الملكَ بِسُنَّتي لولا فتواكُم، والسُّولُ: ما يتمنَّاه الإنسانُ ويحرِصُ عليه. قرأ حمزة، والكسائيُّ، وهشامٌ: (بَل سَّوَّلَتْ) بإدغامِ اللام في السين، والباقون: بالإظهار(١).

﴿ فَصَــبُرُ جَمِيلً ﴾ ليسَ فيه شكوى ولا ضجرٌ بقضاءِ الله، ثم تَرَجَّى من اللهِ فقالَ:

﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ يوسف وبنيامين وكبيرِهم المقيمِ بمصرَ ﴿ إِنَّهُمْ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بحالي ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ بتدبيرِ خَلْقِهِ.

\* \* \*

﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَتْ عَيْـنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٨٤] ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُم ﴾ أي: أعرض ؛ كراهةً لما صادف منهم.

﴿ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ والأسفُ: شدةُ الحزنِ. قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ: (يَا أَسَفي) بالإمالة، ورُوي عن أبي عمرو: الفتحُ والإمالةُ بينَ بينَ، ووقفَ رويسٌ راوي يعقوبَ بخلافٍ عنه: (يَا أَسَفَاهُ) بزيادةِ هاءِ بعدَ الألف(٢).

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٤٩-٥٠)، و "إتحاف فضلاء=

﴿ وَٱبْيَضَّتَ عَيِّنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ ﴾ عَمِيَ بصرُه من ملازمةِ البكاء، فلم يُبْصِرُ بهما سِتَّ سنينَ .

﴿ فَهُوَ كُظِيمٌ ﴾ حابسٌ حزنَه لا يظهرُه.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَالِكِينَ ﴿ وَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ ال

[٥٨] ﴿ قَالُوا ﴾ أو لاد يعقوب: ﴿ تَاسَّهِ ﴾ بمعنى: والله!

﴿ تَفْتَوُّا ﴾ أي: لا تزالُ، وحُذِفَتْ (لا) في هذا الموضعِ منَ القسمِ لدلالةِ الكلام عليها؛ تقديرُه: تاللهِ لاتفتاً.

﴿ تَذُكُرُ يُوسُفَ ﴾ لا تَفْتُرُ من حُبِّهِ.

﴿ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَّضًا﴾ بالياً من المرض.

﴿ أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴾ الميتينَ.

\* \* \*

﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِي وَحُزْنِي إِلَى اُللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ .

[٨٦] ﴿ قَالَ إِنَّمَا آشَكُوا بَتِي ﴾ هو أشدُّ الحزنِ الذي لا يصبرُ عليه صاحبُه حتى يَبُنَّهُ أو يَشْكُوهُ.

﴿ وَحُـزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ والحزنُ: هو أشدُّ الهَمِّ. قرأ الكوفيون، وابنُ كثيرٍ،

البشر» للدمياطي (ص: ٢٦٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٨٧).

ويعقوبُ: (حُزْنِي) بإسكانِ الياءِ، والباقون: بفتحها(١).

﴿ وَأَعْـٰلَمُ ﴾ يا بَنِيَّ ﴿ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ وهو أن رؤيا يوسف صادقة وأنه حيًّ ، وأني وأنتم سنسجدُ له .

رؤي أنه قيل له: يا يعقوب! ما الذي أذهب بصرك، وقوّس ظهرك؟ قال: أذهب بصري بُكائي على يوسف، وقوّس ظهري حُزْني على أخيه، قال: أذهب بصري بُكائي على يوسف، وقوّس ظهري حُزْني على أخيه، فقال: فأوحى الله إليه: أَتَشْكُوني؟! وَعِزَّتي لا أَكْشِفُ ما بِكَ حَتَّى تدعوني، فقال: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَتِي وَحُرْنِ إِلَى ﴾ فأوحى الله إليه: وعِزَّتي لو كانا ميتينِ لأَخْرَجْتُهما لك، وإنما وَجَدْتُ عليكم أنكم ذبحتم شاة، فقام ببابكم مسكينٌ فلم تُطعموه منها شيئاً، وإنَّ أحبَّ خلقي إليَّ الأنبياء، ثم المساكينُ، فاصنع طعاماً، ثم قالَ: من كانَ فاصنع طعاماً، ثم قالَ: من كانَ صائماً، فليفطر الليلة عند آلِ يعقوب.

وقد حُكي أن ابتلاءَ يعقوبَ بيوسفَ كان سببهُ التفاته في صلاتِه إليه ويوسفُ نائمٌ؛ محبةً له.

فإن قيل: كيف استجازَ يوسفُ أن يعملَ مثلَ هذا بأبيه، ولم يخبرُه بمكانِه، وحبسَ أخاهُ مع علمِه بشدة وَجْدِ أبيه؛ ففيه معنى العُقوقِ، وقطيعةُ الرحم، وقلةُ الشفقة؟ فالجوابُ: أنه عملَ ذلكَ بأمرِ الله تعالى، أمرَهُ به ليزيدَ في بلاءِ يعقوبَ، فيضاعِفَ له الأجرَ، ويلحقه في الدرجةِ بآبائِه الماضين، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٥٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٨٨).

﴿ يَنَبَنِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيَّسُواْ مِن رَّوْج ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَانِّكُ مِن رَّوْج ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ ﴾ .

[٨٧] ﴿ يَنَبَنِى آذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَآخِيدِ ﴾ أي: تَطَلَّبُوا خبرَهما، والتحسُّسُ بالحاء: طلبُ الشيءِ بالحاسَّةِ في الخير، وبالجيم: في الشر، والتلاوةُ بالأولِ.

﴿ وَلَا تَأْيَّتُسُواْ ﴾ تَقْنَطُوا ﴿ مِن زَقْحِ ٱللَّهِ ﴾ أي: رحمتِه التي يحيي بها العبادَ ﴿ وَلَا تَأْيَّتُ مُن رَقِحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾ بالله .

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِمْنَا بِيضَعَةِ مُّرْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجَزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴾.

[۸۸] فخرجوا راجعینَ إلى مصرَ حتى وصلوا إلیها، فدخلوا على يوسفَ.

﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ ﴾ بلغةِ مصرَ: الملكُ.

﴿ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُ ﴾ الجوعُ والشدةُ ﴿ وَجِعَّنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَلَةِ ﴾ رَديئة أو قليلةٍ. قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ: (مُزْجَاةٍ) بالإمالة، واختلِفَ عن ابنِ ذكوانَ (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲٦٠)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٦٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٨٩).

﴿ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ ﴾ المذي نستحقُّه ﴿ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۖ ﴾ أي: تفضَّلْ بالمسامحة والإغضاء عن رداءة البضاعة ، وكانت دراهم زيُوفاً لا تؤخَذُ إلا بنقصان ، واستدلَّ مالكُ وغيرهُ من العلماء بقوله: ﴿ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ ﴾ على أن أجرة الكَيَّالِ على البائع ، وكذلكَ الوزَّان ، لأنَّ الرجلَ إذا باعَ عِدَّةً معلومة من طعام ، أَوجَبَ العَقْدُ عليه أن يُفْرِدَها بعينها ، ويحوزَها المشتري ، والحكمُ كذلكَ بالاتفاق حيثُ كانَ المبيعُ مَكيلاً أو مَوْزُوناً ، أما إذا كانَ الثمنُ كذلكَ ، فالأجرة على المشتري عندَ أبي حنيفة والشافعيِّ وأحمد ، وفي مذهبِ مالكِ خلافٌ .

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجَزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ والتصدُّقُ: التفضُّل.

وسمعَ الحسنُ إنساناً يقولُ: اللهمَّ تصدَّقُ عليَّ، فقالَ: إن الله لا يتصدَّقُ، وإنما يتصدَّقُ مَنْ يبتغي الثوابَ، ولكنْ قل: اللهمَّ أَعْطِني، أو تفضَّلْ عليَّ، أو ارحَمْني، ونحوَهُ.

\* \* \*

﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١٠٠٠ .

[٨٩] فلما كلموه بهذا الكلام، أدركَتْهُ الرِّقَّةُ، فارفضَّ دمعُه، وباحَ بالذي يكتُمُ.

﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ إِذْ فَرَّقْتُم بينَهما، وصنعتُم ما صنعتُم.

﴿ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ﴾ لا تعلمونَ قبحَه، فلذلكَ أقدمْتُم عليه؟

﴿ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِي قَدْمَتَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِي قَدْمَتَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنَّ إِنَّهُ مِن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ نَهُ ﴿ . عَلَيْنَا أَنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ نَهُ ﴿ . عَلَيْنَا أَنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ نَهُ ﴿ . عَلَيْنَا أَنَّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُصِلِينَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُصَالِقُونَا اللَّهُ لَا يُصِلِيعُ اللَّهُ لَهُ لَا يُصِلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصِلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصِلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصِلِيعُ اللَّهُ لَا يُصِلِيعُ اللَّهُ لَا يُصِلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصَلِّمُ الللَّهُ لَا يُصِلَّا لَهُ اللَّهُ لَا يُصِلِيعُ اللَّهُ لَا يُصِلِيعُ اللَّهُ لَا يُعْلِيعُ اللَّهُ لَا يُصِلِيعُ لَلْ أَنْ اللَّهُ لَا يُعْفِيعُ لَا يُصِلِيعُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُونَا لَا يَعْمُ لَا يُعْلِيعُ لَا يُعْمِلُونِ اللَّهُ لَا يُعْلِيعُ لَا يَعْمِلُونَ اللَّهُ لَا يُعْمِلُونِ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يُعْلِيعُ لَا يُعْلِيعُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يُعْلِقُونُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يُعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يُعْلِي لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى الللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى الللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّ

[٩٠] ثم تعرَّفَ لهم فعرفوه، و﴿ قَالُواْ أَءِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ﴾ قرأ ابنُ كثيرٍ، وأبو جعفرٍ: (إِنَّكَ) بهمزة واحدة على الخبرِ، والباقونَ: بهمزتينِ، على الاستفهام، وهم على أصولهم، فالكوفيونَ، وابنُ عامرٍ، وروحٌ عن يعقوبَ: بتحقيقِ الهمزتينِ، وورشٌ ورويسٌ: يحققان الأولى، ويسهّلانِ الثانيةَ، وأبو عمرو، وقالونُ عن نافع: يسهّلانِ الثانيةَ، ويُدْخلان بينهما ألفالًا).

﴿ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِيٌّ﴾ من أبي وأمي.

﴿ قَدْمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْ نَأَّ ﴾ بأنْ جمعَ بيننا.

﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ ﴾ اللهَ ﴿ وَيَصْبِرْ ﴾ على امتثالِ الأمرِ واجتنابِ النهي. قراءة العامة: (يَتَّقِ) بحذفِ الياءِ في الحالين، جزمٌ (بمَنْ)؛ لأنها شرطٌ، وقرأ قنبلٌ عن ابنِ كثيرٍ: (يَتَّقِي) بإثباتِ الياءِ في الحالينِ لغة للعربِ يُثبتون الياءَ في الجزم (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٥١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٠)، و«الكشف» لمكي (٢/ ١٤)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٤٩٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٣٧٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳٥۱)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۳۱)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۲۷)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۹۱).

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ المتَّصِفين بهذهِ الصفاتِ.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيرِكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيرِكَ اللَّهُ .

[٩١] ﴿ قَالُوٓا ﴾ معتذرينَ: ﴿ تَـاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَـرَكَ ٱللَّهُ ﴾ أي: فَضَّلَكَ ﴿ عَلَيْتَــنَآ﴾ بالصبرِ والحلم والعقل.

﴿ وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ﴾ أي: وما كُنَّا في صنيعِنا بكَ إلا مخطئينَ مُذْنبين، يقالُ: خَطَأً: إذا تعمَّدَ، وأخطأً: إذا كانَ غيرَ متعمدٍ.

\* \* \*

[٩٢] فلما اعترفوا بذنوبهم ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ ﴾ لا تقريعَ ولا توبيخ.

﴿ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ ولا أذكرُ لكم ذنبَكُم بعدَ اليومِ، ثم دعا لهم؛ تطييباً لقلوبِهم.

﴿ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ما صدرَ منكم في حَقِّي ﴿ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ ولما عرفوه، قالوا له: نستحيي من الحضور لديكَ؛ لإساءتِنا إليك، فقال: لقد شُرِّفْتُ بكم؛ لأنَّ المصريينَ وإنْ ملكتُهم ما ينظرونَ إليَّ إلا بالعينِ الأولى؛ لأني كنتُ عبداً فيهم.

﴿ آذْ هَبُواْ بِقَمِيصِي هَلَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْدِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَقْدِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ شَيْ ﴾.

[٩٣] ثم سألَهم عن أبيه فقالوا: عَمِي، فقال: ﴿ أَذَهَ بُواْ بِقَمِيمِي هَاذَا ﴾ هو قميصُ إبراهيمَ الذي ألبسَهُ إياه جبريلُ حين ألقي في النار، وكان معلَّقاً في عنق يوسف حينَ ألقي في الجبِّ كما تقدَّمَ في أول القصةِ، ففي هذا الوقتِ جاء جبريلُ عليه السلام، وقال: أرسلْ ذلكَ القميصَ؛ فإن فيه ريحَ الجنةِ، لا يقعُ على مبتلَى ولا سقيم إلا عُوفيَ.

﴿ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْدِ أَبِي يَأْتِ ﴾ يعودُ ﴿ بَصِيرًا ﴾ حالٌ ؛ أي: مُبْصِراً.

﴿ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ ﴾ بأبيكم وأهلِه ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ (اللهُ .

[98] فقال يهوذا: أنا أَحْزَنْتُه بالقميصِ الملطَّخِ بالدَّمِ، فسأُفرِحُهُ بهذا القميصِ، فحملَه من مصرَ إلى كنعانَ، وبينهما ثمانونَ فرسخاً.

﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ ﴾ أي: انفصلَتْ، وخرجَتْ من عمرانِ مصرَ.

﴿ قَالَ أَبُوهُمْ ﴾ يعقوبُ لحاضريهِ من حَفَدَتِهِ:

﴿ إِنِّ لَأَجِـدُ رِيـحَ يُوسُفَ ﴾ لأن الصَّبا حملتْ ريحَ يوسفَ من ثمانينَ فرسخاً، فأوجدَهُ اللهُ ريحَ القميصِ من مسيرةِ ثمانِ ليالٍ.

﴿ لَوَلآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴾ تُجَهِّلُونِ، والفَنَدُ: الخَرَفُ، يُقال: شَيْخٌ مُفَنَّدٌ، ولا يُقال: عجوزٌ مُفَنَّدَةٌ؛ لأنه لم يكن لها رأيٌ في شبيبتها فتفندَ في كبرِها.

قرأ يعقوبُ: (تُفَنِّدُونِي) بإثباتِ الياءِ، والباقون: بحذفها(١).

\* \* \*

﴿ قَالُواْ تَأْلُلُهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ

[٩٥] وكانوا يعتقدونَ موتَ يوسفَ، فلذلك ﴿ قَالُواْ ﴾ يعني: أولادَ أولادِه.

﴿ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَالِكَ ٱلْقَرِيمِ ﴾ أي: في خَطَئِكَ في حُبِّ يوسفَ قديماً، وتعتقدُ أنك تلقاهُ حديثاً، والضلالُ: هو الذهابُ عن طريقِ الصوابِ.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّاۤ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَالَهُ عَلَى وَجْهِهِ عَ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا ۚ قَالَ ٱلْمَ أَقُلُ لَحُمُ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

[٩٦] ﴿ فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ﴾ أي: المبشِّرُ عن يوسف، وهو يَهوذا ﴿ أَلْقَنَهُ ﴾ أي: القميصَ ﴿ عَلَى وَجْهِدِ ﴾ وجه يعقوبَ.

﴿ فَأَرْتَدَّ ﴾ فرجعَ ﴿ بَصِيرًا ﴾ فَثَمَّ ﴿ قَالَ ﴾ لأولادِ أولادِه:

﴿ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ من حياة يوسف.

ورُويَ أَنَّ يعقوبَ سألَ البشيرَ عن يوسفَ، قال: ملكَ مصرَ، قال: وما أصنعُ بالملكِ، على أيِّ دينٍ هو؟ قالَ: على الإسلامِ، قالَ: الآنَ تَمَّتِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۹۲).

النعمةُ. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وأبو عمرٍو، وابنُ كثيرٍ: (إِنِّيَ أَعْلَمُ) بفتحِ الياء، والباقون: بإسكانها(١).

#### \* \* \*

﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَلِطِينَ ۗ ﴿ }

[٩٧] ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرِ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴾ مذنبين. قرأ أبو جعفر: (خَاطِينَ) بإسكانِ الياءِ بغيرِ همزِ، والباقون: بالهمز (٢).

#### \* \* \*

﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٌّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾.

[٩٨] ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمُّ رَبِّ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أَخَّرَهُم لوقتِ الشَّحَرِ؛ لأنه أَرْجى للإجابةِ، وهو الوقتُ الذي يقولُ الله: (هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟)(٣). قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وأبو عمرو: (رَبِّيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(٤)، ورُوي أن يعقوبَ استقبلَ القبلةَ قائِماً يدعو، وقامَ يوسفُ خلفَهُ يُؤمِّنُ، وقاموا خلفَهُ أَذِلَةً خاشعينَ حتى نزلَ جبريلُ وقال:

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣٠-١٣١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٣٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٠٩٤)، كتاب: أبواب التهجد، باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل، ومسلم (٧٥٨)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في الليل، وملم (٧٥٨)، كتاب: عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣٠-١٣١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٩٢).

إِنَّ اللهَ قَدْ أَجابَ دعوتكَ في ولدِكَ ، وعقدَ مواثيقَهم بعدَكَ على النبوَّةِ.

\* \* \*

﴿ فَكُمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُولِيهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ ﴾ .

[٩٩] وكان يوسفُ قد أرسلَ بمئتي راحلة إلى أهلِه وجهاز ليرتحلوا اليه، وكانوا اثنين وسبعين إنساناً لما دخلوا مصرَ ما بينَ ذكرِ وأنثى، وكانوا لما خرجوا منها هاربينَ من فرعونَ ستَّ مئة ألفٍ وخمسَ مئة وبضعة وسبعين رجلاً سوى الذريَّةِ والهَرْمَى، وكانت الذريةُ والهرمَى ألفَ ألفٍ ومئتي ألفٍ، ولما دنا يعقوبُ وأهلُه من مصرَ، خرجَ يوسفُ والملكُ الأكبرُ في أربعة آلافٍ من الجندِ وعظماءِ المصريينَ يتلَقَّونهم، وكان يعقوبُ يمشي وهو يتوكأُ على يهوذا، فلما رأى الخيلَ، قالَ ليهوذا: هذا فرعونُ مصرَ؟ قال: هذا ابنك، فلما دنا كلُّ واحدٍ منهُما من صاحبه، فذهبَ يوسفُ يبدؤُهُ بالسلام، فقال جبريلُ: لا حتى يبدأ يعقوبُ بالسلام، فقال يعقوبُ: السلامُ عليكَ يا مُذْهِبَ الأحزانِ، وتعانقًا، وبَكيا، فقال يوسفُ: يا أبتِ! بكيتَ حتى ذهبَ بصرُكَ، ألم تعلمْ أنَّ القيامةَ تجمعُنا؟ قالَ: بلى يا بنيَّ، ولكن خشيتُ أن تُسْلَبَ دينكَ فَيُحالَ بيني وبينك.

﴿ فَكُمَّادَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى ﴾ أي: ضمَّ ﴿ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ ﴾ أباه وخالتَه لَيًّا ، وكانتْ أُمُّه راحيلُ قد ماتت، والعربُ تسمِّي العمَّ أباً ، والخالةَ أماً .

﴿ وَقَالَ ﴾ لهم لما قاربَ البلدَ ﴿ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ استثناءٌ متعلِّقٌ بالدخول الموصوفِ بالأمنِ ؛ كأنه قال: إسْلَموا وَأْمَنوا في دخولِكم إِنْ شاءَ الله .

﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءَيكَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِن ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّن ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ يَطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللْمُلْكُولِيمُ اللَّهُ اللْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُولُولُ اللللْمُ اللْعُلِيلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللَّهُ اللَلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْم

[۱۰۰] فلما عاد إلى مصر، جلسَ على سريره، وجمع الناسَ، وإخوتُه حولَه ﴿ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ ﴾ معه ﴿ عَلَى ٱلْمَـرَشِ ﴾ وهو سريرُ الملك.قرأ ابنُ كثيرٍ: (أَبَوَيْهِي) وشبهَهُ بياءِ يصلُها بهاءِ الكنايةِ في الوصلِ حيثُ وقعَ.

﴿ وَخَرُّواْ لَهُ ﴾ إخوتُه وأبواه ﴿ سُجَّدًا ﴾ كذلكَ كانت تحيتُهم، فنُهينا عنه في شريعةِ الإسلام.

﴿ وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَكَى مِن قَبْلُ ﴾ وكانَ بينهما نحوُ خمسينَ سنةً ، وقيلَ غيرُ ذلك. قرأ الكسائيُّ: (رُؤْيَايَ) بالإمالةِ (١) ﴿ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًا ﴾ صِدْقاً .

﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ ﴾ أنعمَ عليَّ ﴿ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ ﴾ ولم يقلْ: من الحبِّ؛ تكرماً لئلاَّ يستحييَ إخوتهُ، ومن تمامِ الصفحِ ألاَّ يذكرَ ما تقدَّمَ من الذنب. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وأبو عمرٍو (بِيَ إِذْ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٢٦٧)، و"معجم القراءات القرآنية" (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٩٣).

﴿ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُهِ ﴾ الباديةِ ؛ لأنهم كانوا أصحابَ ماشيةٍ وعَمَدٍ ، وهي الخيامُ ، ينتقلون في الماءِ والمرعى .

﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ﴾ أفسدَ ﴿ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتْ ﴾ بوسوستِهِ، وأصلُ النزغ: نَخْسُ الرائِضِ الدابةَ لتتحرَّكَ .

﴿ إِنَّ رَقِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ ﴾ أي: لطيفُ التدبير له، واللطيفُ: الذي يوصلُ الإحسانَ إلى غيرهِ بالرفقِ ﴿ إِنَّهُم هُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بوجوهِ المصالحِ ﴿ ٱلْمَكِيمُ ﴾ فيما يفعل. قرأ أبو جعفو، وورشٌ عن نافع: (إخْوَتِيَ) بفتح الياء، والباقونَ: بإسكانها(١)، واختلافُهم في الهمزتينِ من (يَشَاءُ إِنَّهُ) كاختلافِهم فيهما من (يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ) في سورةِ البقرةِ.

وأقامَ يعقوبُ بمصرَ عندَ يوسفَ أربعاً وعشرينَ سنةً، ثم ماتَ، فلما حضرَتُهُ الوفاةُ أَوْصى بحملِه ودفنِه عندَ أبيهِ إسحاقَ بمغارةِ حَبْرونَ عندَ قبرِ إبراهيمَ عليه السلام، وتقدم ذكرُ ذلكَ في سورةِ البقرةِ.

قال سعيدُ بنُ جُبيرِ: لما ماتَ يعقوبُ، نقلَه يوسفُ في تابوتٍ من ساج إلى بيت المقدسِ، فوافقَ يومَ موتِ أخيه عيصٍ، فدُفِنا في قبرٍ واحدٍ، وكانا وُلدا في بطنِ واحدٍ، وكان عمرُهما مئةً وسبعةً وأربعينَ سنةً (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۵۳)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۳۱)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۹۷)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۱۹٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٢/ ٥٠٠)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٤/ ٥٨٩).

﴿ ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّء فِي ٱلدُّنيًا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّء فِي ٱلدُّنيًا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالسَّمَادِينَ أَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[١٠١] فلما جمع الله تعالى ليوسف شملَه، علم أن نعيم الدُّنيا لا يدوم، فسألَ الله حُسْنَ العاقبةِ فقالَ: ﴿ ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْنَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ ﴾ يعني: ملكَ مصرَ، والملكُ اتِّساعُ المقدورِ لمن له السياسةُ والتدبيرُ.

﴿ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ تعبيرِ الرؤيا، و(مِنْ) للتبعيضِ؛ لأنه لم يؤتَ كُلَّ الملكِ ولا كُلَّ التأويلِ.

﴿ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ مبدِعَهما، وانتصابُ (فَاطِرَ السَّمَوَاتِ) على النداءِ.

﴿ أَنتَ وَلِيّ ـ ﴾ أي: متولِّي أمري ﴿ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِ ﴾ اقْبِضْني إليك ﴿ مُسْلِمًا ﴾ مخِلصاً ﴿ وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ من آبائي النبيينَ .

واختلفوا في مدة غيبة يوسف عن أبيه، فقيل: اثنتانِ وعشرونَ سنةً، وقيل: أربعونَ، وقيل: ثمانون، ولما مات الملكُ الأكبرُ، وهو الريانُ بنُ الوليدِ المتقدِّمُ ذكرهُ، خلفَه ابنهُ دريموش، ويسميهِ أهلُ الأثر: دارمَ بنَ الريان، وهو الفرعونُ الرابعُ عندَهم، فخالف سنةَ أبيه، وكانَ يوسفُ خليفتَهُ، فيقبلُ منه بعضاً، ويخالفُ في البعضِ، فمات يوسفُ في أيامِه وله مئةٌ وعشرونَ سنةً، فَكُفِّنَ وحُمل في تابوتٍ من رخام، ودُفِنَ في الجانبِ الغربيِّ من بحرِ النيلِ، فأخصبَ ونقص الشرقيُّ، فَحُوِّلَ إليه، فأخصبَ ونقصَ الغربيُّ، فاتفقوا على أن يجعلوهُ في الشرقيُّ عاماً، وفي الغربيِّ ونقصَ الغربيُّ، فاتفقوا على أن يجعلوهُ في الشرقيُّ عاماً، وفي الغربيُّ

عاماً، ثم حدث لهم من الرأي أن يجعلوا لهُ حِلَقاً وثاقاً، وشدُّوا التابوت في وسطِ النيلِ فأخصب الجانبانِ كلاهُما، ولم يزلْ ثَمَّ حتى كانَ زمنُ موسى عليه السلام وفرعون، فلما سارَ موسى ببني إسرائيل من مصرَ أخرجه وهو في التابوت، وحمله على عجلٍ من حديدٍ، ودفنَه بحبرونَ في البقيعِ خلفَ الحيزِ السليمانيِّ حذاءَ قبرِ أبيه يعقوب، وجوارَ جَدَّيه إبراهيمَ وإسحاقَ عليهم السلام، وتقدم ذكرُ ذلك ملخَّصاً في سورةِ البقرةِ عندَ تفسيرِ قولهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾ [الآبة: ١٠]، ونزلَ عليه جبريلُ أربعَ مراتٍ، وبينَ موسى أربعُ مئةِ سنةٍ، وقيلَ غيرُ ذلكَ.

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمَ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَلَوْ لَبِشْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، ثُمَّ جَاءَنِي الدَّاعِي، لأَجَبْتُ»(١).

وسُئِلَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قالَ: أَتْقَاهُمْ لله، قَالُوا: ليسَ عن هذا نسألُكَ، قالَ: فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ بْنِ نَبِيِّ اللهِ بْنِ نَبِيِّ اللهِ بْنِ خَلِيلِ اللهِ »(٢).

فهؤلاءِ الأنبياءُ الأربعةُ وهم: إبراهيمُ الخليلُ، وولدهُ إسحاقُ، وولدهُ يعقوبُ، وولدهُ يوسفُ، قبورُهم في محلِّ واحدٍ، وعليهِم من الوقارِ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۱۱٦)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة يوسف، وقال: حسن، والنسائي في «السنن الكبرى» (۱۱۲۵٤)، والحاكم في «المستدرك» (۳۳۲۵)، وغيرهم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣١٧٥)، كتاب: الأنبياء، باب: قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾، ومسلم (٢٣٧٨)، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل يوسف عليه السلام، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

والجلالةِ ما لا يَكادُ يُوصَفُ، صَلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِم أجمعينَ. ووُلدَ ليوسفَ من امرأة العزيزِ ولدانِ: أفراييمُ والدُّ رحمةَ زوجةِ أيوبَ، وميشا.

\* \* \*

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ اللَّهِ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ اللَّهِ .

[١٠٢] ﴿ ذَالِكَ ﴾ المذكورُ من نبأ يوسفَ ﴿ مِنْ أَنُبَآءِ ٱلْمَنْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ لأنك لم تِحضرُهُ، ولا قرأتَهُ في كتاب، وقد أُخبرْتَ بهِ، كما جرى.

﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا ﴾ أَحْكُموا ﴿ أَمَرَهُمْ ﴾ على كيدِ يوسف.

﴿ وَهُمْ يَمَكُرُونَ ﴾ بهِ. والإجماعُ لغةً: العزمُ والاتفاقُ، واصطلاحاً: اتفاقُ مجتهدِي الأُمَّةِ في عصرِ على أمرِ ولو فِعْلاً بعدَ النبيِّ ﷺ، وهو حُجَّةٌ قاطعةٌ بالاتفاقِ، ولا يختصُّ الإجماعُ بالصحابةِ بالاتفاقِ.

\* \* \*

﴿ وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ .

[١٠٣] ﴿ وَمَا أَكَ ثُرُ النَّاسِ ﴾ يا محمدُ ﴿ وَلَوْ حَرَصْتَ ﴾ على إيمانِهم ﴿ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ إنما يؤمن مَنْ شاءَ الله .

\* \* \*

﴿ وَمَا تَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا تَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ على إرشادِكَ إياهم ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ جُعْلٍ. ﴿ إِنْ هُوَ ﴾ يعنى: القرآنَ ﴿ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ موعظة ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ عامَّةً.

﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ فَي .

[١٠٥] ﴿ وَكَأَيِّن ﴾ تقدَّمَ اختلافُ القراء في (وَكَأَيِّنْ) في سورةِ آلِ عمرانَ عندَ تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَجِيِّ قَلَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ [الآية: الدالةِ على السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ من الآياتِ الدالةِ على الوحدانيةِ.

﴿ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا ﴾ يُشاهدونَها ﴿ وَهُمْ عَنَّهَامُعْرِضُونَ ﴾ لا يَتَّعِظونَ بها.

\* \* \*

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِأَللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ١٠٠٠

[١٠٦] ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثَرُهُم مِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ بعبادتِهم الوثنَ.

عن ابنِ عباسٍ أَنَّه قال: «نزلَتْ في تلبيةِ المشركينَ من العربِ، كانوا يقولونَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ إِلاَّ شَرِيكٌ هَوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ» (١).

\* \* \*

﴿ أَفَا مِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ عَنْشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[١٠٧] ﴿ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيَةً ﴾ نِقْمَةٌ تَتَغَشَّاهُمْ.

﴿ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ يعني: الصواعق.

<sup>(</sup>۱) انظر: «صحیح مسلم» (۸٤٣/۲)، و «تفسیر البغوي» (۲/ ۰۰۳)، و «الدر المنثور» للسیوطی (۶/ ۹۳).

﴿ أَوۡ تَأۡتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغۡتَةً ﴾ فجأةً ﴿ وَهُمۡ لَا يَشۡعُونَ ﴾ بمجيءِ القيامةِ.

#### \* \* \*

﴿ قُلْ هَاذِهِ - سَبِيلِي آدَعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَيْكُ .

[١٠٨] ﴿ قُلْ ﴾ يا محمدُ ﴿ هَاذِهِ = سَبِيلِي ﴾ طريقي ؛ يعني: الدعوةَ إلى التوحيدِ. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ: (سَبِيليَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

﴿ أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ يقينٍ ﴿ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾ أي: ومَنْ آمنَ بي أيضاً يدعو إلى اللهِ.

﴿ وَسُبْحَنَ ٱللهِ ﴾ تنزيهاً له ﴿ وَمَا آنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ورُويَ أن هذهِ الآية ﴿ وَسُبْحَنَ ٱللهِ ﴾ الى آخرِها كانَتْ مرقومةً على رايةٍ يوسفَ عليه السلام.

#### \* \* \*

﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرُكِّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقَوَأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ .

[١٠٩] ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ يا محمد ﴿ إِلَّا رِجَالًا ﴾ وليسوا بملائكةٍ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۵۳)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۳۱)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۹۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/۲۹۷).

﴿ نُوحِى إِلَيْهِم ﴾ قرأ حفصٌ عن عاصمٍ: (نُوحِي) بالنون، وكسرِ الحاءِ، والباقون: بالياء وفتح الحاءِ (١).

﴿ مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرِيُّ ﴾ الأمصارِ، قالَ الحسنُ: لَمْ يبعثِ اللهُ نبيًّا من البدوِ، ولا من الجنِّ، ولا من النساءِ؛ لجفائِهِم وقسوتِهم وجهلِهم (٢).

﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني: هؤلاءِ المشركينَ ﴿ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَنِهِ، هُ وَلَاءِ المشركينَ ﴿ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَنِهِ، هُو اللَّهُمُ اللَّهُمُ المُكذِّبَةِ فيعتبروا.

﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَأَ ﴾ حَضٌّ على الآخرةِ والاستعدادِ لها، والاتقاءِ للموبقاتِ فيها، ثُمَّ وَبَخهم بقولِه: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ فيؤمنون. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ عامرٍ، وعاصمٌ، ويعقوبُ: (تَعْقِلُونَ) بالخطابِ، والباقونَ: بالغيب.

### \* \* \*

﴿ حَتَىٰ إِذَا ٱسْتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظُنُّواْ أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِي مَن نَشَاءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ .

[١١٠] ﴿ حَتَىٰ إِذَا ٱسۡتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ ﴾ (حَتَّى) مُتعَلِّقَةٌ بمحذوفِ دلَّ عليهِ الكلامُ؛ كأنه قيل: وما أرسلنا من قبلِكَ إلا رجالاً، فتراخى نصرُهم، حتى إذا استيأسوا عن النَّصْرِ.

﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ قرأ نافعٌ، وابنُ كثيرٍ، وابنُ عامرٍ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٥٥١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٠)، و «تفسير البغوي» (٢/ ٤٠٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوى» (٢/ ٥٠٥ \_ ٥٠٥).

وأبو عمرو، ويعقوبُ: (كُذِّبُوا) بالتشديدِ، يعني: الرسلَ ظَنُّوا أَنَّ الأَممَ قد كَذَبوهم تكذيباً لا يُرْجى بعدهُ إيمانهم، وظَنُّوا بمعنى: أيقنوا، وقرأ الباقون: (كُذِبُوا) بالتخفيف (١)، معناه: ظنَّ الأَممُ أَن الرسلَ كَذبوا في وعيدِ العذاب.

﴿ جَآءَ هُمّ ﴾ يعني: الرسلَ ﴿ نَصَرُنَا فَنُجِّى مَن نَسَاءً ﴾ قرأ ابنُ عامرٍ ، وعاصِمٌ ، ويعقوبُ: (فَنُجِّي) بنونِ واحدة وتشديدِ الجيم وفتحِ الياء على ما لم يُسمَّ فاعله ، وقد أجمعتِ المصاحفُ على كتابتِه بنونٍ واحدة ، وقرأ الباقون: بنونينِ ، الثانيةُ ساكنةٌ مخفاةٌ عندَ الجيمِ ، وتخفيفِ الجيمِ وإسكانِ الياءِ (٢) ؛ أي: نحنُ نُنْجِي مَنْ نشاءُ عندَ نزولِ العذابِ ، وهم المؤمنون .

﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا﴾ عذابُنا ﴿ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: المشركينَ.

#### \* \* \*

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَعَ وَلَا الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَعَ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِللهِ وَلَنْ فَيْ مِنُونَ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ شَيْءٍ.

[١١١] ﴿ لَقَدُ كَاكَ فِي قَصَصِهِمْ ﴾ أي: في خبرِ يوسفَ وإخوتِه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٥١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٠)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٥٠٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٩٧)، وأنكرت عائشة رضي عنها قراءة التخفيف كما ذكر البغوي ذلك عنها.

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳٥٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٠)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٥٠٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ١٩٨).

﴿ عِبْرَةً ﴾ أي: اعتبارٌ ﴿ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ لذوي العقولِ.

﴿ مَاكَانَ ﴾ أي: القرآنُ ﴿ حَدِيثَا يُفْتَرَكَ ﴾ يُخْتَلَقُ.

﴿ وَلَكِ ﴾ كَانَ ﴿ تَصَّدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ من الكتبِ المنزلةِ ﴿ وَتَعْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يَحتاجُ إليه العبدُ ﴿ وَهُدًى ﴾ من الضلالِ ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ نعمةً.

﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ يُصَدِّقونَ به، والله أعلم.

\* \* \*



مكية إلا قوله: ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُا ﴾ الآية، وقيل: مدنية إلا قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ ﴾ الآيتين نزلتا بمكة، وآيها ثلاث وأربعون آية، وحروفها ثلاثة آلاف وخمس مئة وستة أحرف، وكلمها ثمان مئة وخمس وخمسون كلمة.

# بِسْدِ أَلْقُو ٱلْكُفْنِ ٱلرَّحَةِ فَيْ الْرَحِيدِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي ال

﴿ الْمَرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنَابِ وَٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكِ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ آلَ ﴾ .

[١] ﴿ الْمَرَّ ﴾ قال ابنُ عباسٍ: «معناهُ: أنا اللهُ أَعلمُ وأَرى »(١) وتقدَّمَ ذكرُ السَّكْتِ والإمالةِ في أولِ سورةِ يونسَ (٢).

﴿ تِلْكَ ﴾ أي: أخبارُ الأممِ المتقدمةِ ﴿ عَايَتُ ٱلْكِنَابِ ﴾ أي: الكتبِ المنزلةِ على الأنبياءِ قبلَكَ ﴿ وَالَّذِى أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ يعني: القرآنَ، مبتدأً، خبرُه ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ فاعتصِمْ به.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في الآية (١) منها.

﴿ وَلَكِكِنَّ أَكُ مُنَّ النَّاسِ ﴾ يعني: مشركي مكة . ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لعدم تَأَمُّلِهم فيه .

\* \* \*

﴿ اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَ أَنْهُ السَّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرُ كُلُ يَعْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَكُم بِلِقَآهِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ الْآَمَرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَكُم بِلِقَآهِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللّ

[٢] ﴿ اللَّهُ اللَّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ﴾ جمعُ أَعْمِدَةٍ ، وهي جمعُ عمودِ البيتِ ، يعني: السَّواري ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ استشهادٌ برؤيتِهم لَها كذلكَ ، والمرادُ: نفيُ العَمَدِ أصلاً ، وهو الأصحُّ ، فهي واقفةٌ كالقبَّةِ ، والقدرةُ أعظمُ من ذلكَ .

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ بلا كيفٍ، وتقدَّمَ الكلامُ عليه في سورةِ الأعرافِ. ﴿ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ ﴾ ذَلَّلَهما لمنافع خَلْقِه على ما يريدُه تعالى.

﴿ كُلُّ يَجُرِى لِأَجَلِ مُسَمِّنً ﴾ لوقتٍ معلوم، وهو انقضاءُ الدنيا.

﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ ﴾ في خَلْقِه من غيرِ شريكٍ له فيه .

﴿ يُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ ﴾ يُبين البراهينَ .

﴿ لَعَلَكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ لكي تُصَدِّقوا وعدَه.

\* \* \*

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِىَ وَأَنْهَدًا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَسِىَ وَأَنْهَدًا ۗ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغَشِى ٱلْيَـٰلَ ٱلنَّهَارُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآينَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾ .

[٣] ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ﴾ بَسَطَها ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ﴾ جبالاً ثوابتَ، قالَ

ابنُ عباس: «كَانَ أبو قُبيسٍ أولَ جبلٍ وُضِعَ على الأرضِ (١) ﴿ وَأَنْهَا ۚ وَمِن كُلِّ النَّمَرَتِ جَعَلَ فِيها ﴾ أي: خلقَ في الأرضِ حينَ بسطَها من كلِّ نوعٍ من الثمراتِ ﴿ زَوْجَيْنِ ٱثَّنَيْنِ ﴾ أي: نوعين: حلوٌ، وحامضٌ، ونحوُهما.

﴿ يُغُشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ ﴾ يُلْبِسُهُ مكانَه، فيصيرُ الجوُّ مظلماً بعدَ ما كان مضيئاً. قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، ويعقوبُ، وخلفٌ، وأبو بكرٍ عن عاصم: (نُغْشِي) بالنون(٢)، والباقون: بالياء ﴿ إِنَّ فِ ذَالِكَ ﴾ المذكور.

﴿ لَاَيْتِ لِفَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ فيها، والتفكُّرُ: تصرُّفُ القلبِ في معاني الأشياءِ.

### \* \* \*

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَرَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَرَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي وَغَيْرُ صِنْوَانِ يَعْمُ فَلُورِكَ إِنَّ فِي وَلَاكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْمُ قِلُورِكَ أَنَّ فِي اللَّهُ لَا يَعْمُ فَلُورِكَ أَنْ فَي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْمُلْلَمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

[٤] ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ ﴾ متلاصِقاتٌ مختلفاتٌ مع تلاصُقِها طيبةٌ إلى سبخةٍ، وكثيرةُ الريع إلى قليلهِ، ونحوُ ذلك.

﴿ وَجَنَّتُ ﴾ بساتينُ ﴿ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرَّعُ وَنَجِيلٌ صِنْوَانٌ ﴾ هي النخلاتُ يَجمعُهُنَّ أصلٌ واحدٌ، ومنهُ قولُ النبيِّ ﷺ في العباسِ: «عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (٣٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) «بالنون» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٨٣)، كتاب: الزكاة، باب: في تقديم الزكاة ومنعها، عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ.

﴿ وَغَيْرُ صِنُوانِ ﴾ النخلةُ المنفردةُ بأصلِها. قرأ ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو، ويعقوبُ، وحفصٌ عن عاصم: (وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ) بالرفع في الأربعةِ عطفاً على (جَنَّاتٌ)، وقرأها الباقونَ: بالخفضِ عطفاً على (أَعْنَابٍ) (١).

﴿ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِ ﴾ وهي متغايرةٌ في الألوانِ والطُّعومِ. قرأ ابنُ عامرٍ ، وعاصمٌ ، ويعقوبُ: (يُسْقَى) بالياءِ على التذكيرِ ؛ أي: يُسْقَى المذكورُ ، وقرأ الباقونَ: بالتاءِ على التأنيث؛ أي: تُسْقَى الجنةُ بما فيها ، وأمالَ حمزة ، والكسائيُ القافَ (٢).

﴿ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِّ ﴾ في الثمرِ والطَّعْم. قرأ حمزة ، والكسائيُّ ، وخلفٌ : (وَيُفَضِّلُ) بالياء ؛ لقوله : ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنَ ﴾ ، وقرأ الباقون : بالنون على معنى : ونحن نفضًلُ بعضها على بعضٍ في الأُكُلُ ، وقرأ نافعٌ ، وابنُ كثيرٍ : (الأُكْلِ) بإسكانِ الكافِ ، والباقون : بضمِّها الهمزة : اللقمةُ ، وبكسرِها : الحالةُ يؤكلُ عليها ، بضمِّها الهمزة : اللقمةُ ، وبكسرِها : الحالةُ يؤكلُ عليها ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٥٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣١)، و «تفسير البغوي» (٢/ ٥٠٩-٥١٥)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٥٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣١)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٥١٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٠٦\_٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٢١٦)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٦٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٠٧).

وبفتحها: المرةُ الواحدةُ، كذلك بنو آدمَ من أبِ واحدٍ، واختلفَتْ خَلْقُهُم وأخلاقُهم.

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ المذكورِ ﴿ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ يستعمِلون عقولَهم بالتفكُّر.

### \* \* \*

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُ مُّ أَءِ ذَا كُذَا تُزَبًا أَءِ نَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُولَكِيكَ النَّارِ اللَّهُ وَالْفِيكَ كَفَرُوا بِرَبِيمٍ وَأُولَكِيكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَكِيكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ اللَّهُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَأُولَكِيكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ اللَّهُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَأُولَكِيكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ اللهُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَيُهَا خَلِدُونَ فَي اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[٥] ﴿ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ ﴾ يا محمدُ من إنكارِهم النشأةَ الآخرة ، مع إقرارِهم بابتداء الخلقِ من اللهِ عز وجل ، وقد تقرر في القلوب أنَّ الإعادة أهونُ من الابتداء .

﴿ فَعَجَبُ ﴾ تصويبٌ لعَجَبِهِ ﷺ، والعجبُ: تغيرُ النفسِ برؤيةِ المستبعَدِ في العادِة. قرأ أبو عمرٍو، والكسائيُّ، وخلادٌ عن حمزةَ: (تَعْجَب فَعَجَبٌ) بإدغام الباءِ في الفاء، والباقون: بالإظهار(١).

﴿ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا ﴾ بعدَ الموتِ.

﴿ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدً ﴾ أي: أَنْبُعَثُ خَلْقاً جديداً بعدَ الموتِ؟ واختلافُ القراءِ في (أَئِذَا) (أَئِنَّا) في الإخبارِ بالأولِ منهما، والاستفهامِ بالثاني،

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۸\_۹)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۰۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۰۷).

وعكسِه، والاستفهام فيهما، فقرأ ابنُ عامرٍ، وأبو جعفرٍ: (إِذَا) بالإخبارِ (أَئِنًا) بالاستفهام، فابنُ عامرٍ يحقِّقُ الهمزتينِ، وأبو جعفرٍ يسهِّلُ الثانية، ويفصلُ بينهما بألفٍ، واختلِفَ عن هشامٍ راوي ابنِ عامرٍ في الفصلِ مع تحقيقِ الهمزتين، وقرأ نافعٌ، والكسائيُّ، ويعقوبُ: (أَئِذَا) بالاستفهام، (إِنَّا) بالإخبار، فنافعٌ يسهِّلُ الهمزةَ الثانيةَ، وراويه قالونُ يفصلُ بينهما بألفٍ، وافقه رويسٌ عن يعقوبَ في التسهيلِ، والكسائيُّ يحقِّقُ الهمزتين، بألفٍ، وافقه رويسٌ عن يعقوبَ في التسهيلِ، والكسائيُّ يحقِّقُ الهمزتين، وافقه روحٌ عن يعقوبَ، وقرأ الباقون: (أَئِذَا) (أَئِنَا) بالاستفهام فيهما، فابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو يسهِّلانِ الهمزةَ الثانيةَ منهما، وأبو عمرٍو يفصلُ بينَهما بألفٍ، وعاصمٌ، وحمزةُ، وخلفٌ يحققون الهمزتين (١)، فمن قرأ بالاستفهامينِ، فذلكَ للتأكيدِ، ومن استفهمَ في الأولِ فقط، فإنما القصدُ بالاستفهامِ الموضعُ الثاني، تقديرُه: أَنْبُعَثُ ونُحْشَرُ إذاً، ومن استفهمَ في بالاستفهامِ الموضعُ الثاني، تقديرُه: أَنْبُعَثُ ونُحْشَرُ إذاً، ومن استفهمَ في الثاني فقط، فمعناه: إذا كُنَّا تُراباً أَنْبَعَثُ ونُحْشَرُ إذاً، ومن استفهمَ في الثاني فقط، فمعناه: إذا كُنَّا تُراباً أَنْبَعَثُ؟

﴿ أُوْلَيَهِكَ ﴾ أي: منكرو البعثِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمٌ وَأُوْلَيْهِكَ ٱلْأَغَلَالُ فِيَ المَّنَاقِهِمُ الْيَالِمُ الْخَبِيثَةُ.

﴿ وَأُولَكَيْكِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ لا يُنْقَلون عنها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۵۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۳۲-۱۳۲)، و«تفسير البغوي» (۲/ ۵۱۱)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجــزري (۲/ ۳۱۲-۳۷۲، ۳۷۲-۳۷۲)، و«معجــم القــراءات القــرآنيــة» (۳/ ۲۰۷\_۲۰۷).

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَثُ وَيَنْ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْمُقَابِ أَنِي اللهُ الله

[7] ونزلَ فيمن طلبَ العذابَ قبلَ حينهِ استهزاءً بالنبيِّ عَيْلًا: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَةِ قَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ أي: بالنَّقمةِ قبلَ العافية، والاستعجالُ: طلبُ تعجيلِ الأمرِ قبلَ مجيءِ وقتِهِ.

﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ ٱلْمَثُلَثُ ﴾ جَمْعُ مَثُلَة؛ أي: عقوباتُ أمثالِهم من المكذّبينَ، المعنى: قد عرفوا ما نزلَ بالأممِ قبلَهم من الهلاكِ، فكيفَ يستعجلونه؟

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِم أَي: يغفرُ ذنوبَهم مع ظلمِهم أنفسَهم بالمعاصي والشركِ إنْ تابوا ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ للكفارِ.

\* \* \*

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ ۗ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرُّ وَالْكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرُ رُّ

[٧] ﴿ وَيَـقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ عِناداً:

﴿ لَوْلَا ﴾ أي: هلاَّ ﴿ أُنزِكَ عَلَيْهِ ﴾ أي: على محمد ﷺ.

﴿ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ عَهُ أَي: حجَّةٌ على صدقِ نبوَّتهِ ؛ كإحياءِ عيسى الموتى ، وقلبِ عَصا موسى حيةً ، قالَ اللهُ تعالى:

﴿ إِنَّمَا أَنَّ مُنذِرُ ﴾ ما عليكَ إلا البلاغُ.

﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ نبيٌّ يرشدُهم. وقف ابنُ كثيرِ (هادي) بإثباتِ الياءِ بعدَ

الدال، ورُوي ذلكَ عن يعقوبَ وقنبلِ؛ لأنها الأصلُ، ولأن الذي حُذفتِ الياءُ لأجلهِ، وهو التنوينُ، قد زالَ، وقرأ الباقونَ: بحذفها وقفاً؛ لأن الأصلَ هو الوصلُ، وهي في الإمامِ بغيرِ ياءٍ، والحذفُ والإثباتُ جائزان (۱)، وكذلكَ حكمُ اختلافِهم في (وَالِ) و(وَاقِ) و(بَاقِ).

\* \* \*

﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِعِقْدَارِ ﴿ اللَّهُ مَا خَمِلُ كُلُّ اللَّهُ عَندَهُ بِعِقْدَارِ ﴿ اللَّهُ مَا خَمِلُ كُلُّ اللَّهُ عَالَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا تَزْدَادُ وَكُلُّ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تَعْمِلُ كُنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تَعْمِلُ كُنَّا أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ اللَّهُ مَا عَمْ عَلَيْهُ مَا تَعْمِلُ كُنَّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْلُ مُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْ

[٨] ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنكَىٰ ﴾ من ذكرٍ وأنثى، وتامِّ وناقصٍ،
 وأبيضَ وأسودَ، وواحدٍ واثنين وأكثرَ.

﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ ﴾ أي: تنقصُ ﴿ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ أي: تأخذُهُ زائداً، فنقصانُ الأرحامِ: وضعُها لأقلَّ من تسعةِ أشهرٍ، وزيادتُها: وضعُها لأكثر من تسعةِ أشهرٍ، وزيادتُها: وضعُها لأكثر من تسعةِ أشهرٍ، وقيلَ غيرُ ذلك، وأقلُّ مدةِ الحملِ ستةُ أشهرٍ بالاتفاق، وغالبُها تسعةُ أشهرٍ، واختلفوا في أكثرِها، فقال أبو حنيفةً: سنتانِ، وقال مالكُّ: خمسٌ، وهو المشهورُ عنه، وقال الشافعيُّ وأحمدُ: أربعٌ.

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ ﴾ في علمه ﴿ بِمِقْدَارٍ ﴾ بتقديرٍ معلومٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٣)، و«الكشف» لمكي (٢/ ٢١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ١٣٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٠١)، قال مكي: والحذف والإثبات لغتان للعرب والحذف أكثر.

﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ١٠٠٠ .

[٩] ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ ما غابَ عن خلقِه ﴿ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ ما شاهدوه.

﴿ ٱلْكَبِيرُ ﴾ الذي كُلُّ شيءٍ دونه .

﴿ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ عن صفاتِ المخلوقين، وقولِ المشركين. قرأ ابنُ كثيرٍ ويعقوبُ: (الْمُتَعَالِي) بإثباتِ الياءِ، وحذفَها الباقون(١).

\* \* \*

﴿ سَوَآةٌ مِنكُم مَّنُ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ - وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّتِلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَادِ ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّالَةُ اللَّالَا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللللَّا الللَّا اللَّهُ

[١٠] ﴿ سَوَآءٌ مِّنَكُمْ مَّنُ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَهُ أَي: استوى في علم اللهِ خافي القولِ وظاهرهُ، ومُخفيهِ ومُظهِرهُ ﴿ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ ﴾ مستترٌ يطلبُ الخفاءَ.

﴿ بِٱلَّيْلِ ﴾ بظلامِه: رُوِيَ عن يعقوبَ وقنبلٍ: الوقفُ بالياءِ على (مُسْتَخْفِي).

﴿ وَسَارِبُ ﴾ سالكُ في سَرْبِهِ؛ أي: طريقِه ﴿ بِٱلنَّهَارِ ﴾ والسَّرْبُ بفتحِ السينِ وسكونِ الراء: الطريقُ، قال ابنُ عباسٍ: «هُوَ صاحبُ رِيبةٍ مستخفٍ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٨)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٧٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢١١).

بالليلِ، وإذا خرجَ بالنهارِ، أرى الناسَ أنه بريءٌ من الإثمِ ١٠٠٠.

﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَا آرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ إِنَّ .

[١١] ﴿ لَهُ رَ ﴾ أي: الإنسانِ المؤمن.

﴿ مُعَقِّبَتُّ ﴾ أي: الملائكةُ تتعاقبُ في حفظِه.

﴿ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ أي: من قُدَّامِهِ ومن ورائِه، والتعقيبُ: العودُ بعدَ البَدْءِ، وإنما ذُكر بلفظِ التأنيثِ؛ لأن المرادَ: الجماعاتُ التي يعقبُ بعضُها بعضاً.

﴿ يَعَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ أي: بأمرِ الله، فإذا جاءَ القدرُ، خَلُّوا عنه.

﴿ إِتَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ ﴾ من النعمةِ .

﴿ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِ أَ ﴾ بكثرة المعاصي.

﴿ وَإِذَآ أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا ﴾ عذاباً ﴿ فَلاَ مَرَدَّ لَهُ ﴾ لا يَرُدُّه شيءٌ ﴿ وَمَا لَهُمْ ﴾ أي: المرادُ هَلاكُهم ﴿ مِن دُونِدِ ﴾ من دونِ الله ﴿ مِن وَالٍ ﴾ وَلِيٍّ . وتقدَّمَ اختلافُ القراءِ في (وَالٍ) عندَ (هَادٍ) (٢) ، وفيه دليلٌ على أنَّ خلافَ مرادِ اللهِ مُحالٌ .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱۱۳/۱۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/۹۲۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٨)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٧٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢١١).

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ شَ﴾.

[١٢] ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَّقَ خَوْنًا ﴾ من الصاعقة ﴿ وَطَمَعاً ﴾ في الغيثِ ﴿ وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ﴾ الغيمَ المنسحبَ بالماء.

﴿ ٱلنِّقَالَ ﴾ بالمطر، قال عليٌّ: «السَّحابُ غِرْبالُ الماءِ»(١).

\* \* \*

﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعُدُ بِحَمْدِهِ ، وَٱلْمَلَئِمِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمَّ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلِلْحَالِ شَ

[١٣] ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعُدُ بِحَمْدِهِ ﴾ والرعدُ اسمُ مَلَكِ يسوقُ السحابَ، والصوتُ المسموعُ تسبيحُه، فإذا سَبَّح، لم يبقَ مَلَكُ إلا رفعَ صوتَه بالتسبيح، فينزلُ القطرُ، وعن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ أنه كانَ إذا سمعَ صوتَ الرعدِ، تركَ الحديثَ، وقالَ: «سُبْحانَ من يُسَبِّحُ الرعدُ بحمدِه، والملائكةُ من خيفتَه، ويقولُ: إنَّ هذا الوعيدَ لأهل الأرضِ لشديدٌ» (٢).

﴿ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ أيضاً تُسَبِّحُ ﴿ مِنْ خِيفَتِهِ ٤ ﴾ أي: خيفةِ الله تعالى.

﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ ﴾ جمعُ صاعقةٍ، وهي العذابُ المهلِكُ ينزلُ من البرقِ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲٦١٧/۸)، عن كعب. وانظر: «تفسير البغوي» (٥١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٩٩٢/٢)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٧٢٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٢١٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٦٢/٣)، عن عبد الله بن الزبير ـ رضى الله عنه ـ.

﴿ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ ﴾ فيهلِكُه.

﴿ وَهُمُّ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ ﴾ بتكذيبهم عظمتَهُ وتوحيدَهُ.

﴿ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ العقوبةِ، يقال: محلَ الرجلُ بالرجلِ: إذا مكرَ بهِ وأخذَه بسعايةِ شديدةِ.

\* \* \*

﴿ لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسَطِ كَفَيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلِغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ء وَمَا دُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ اللَّهِ مَا مُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[18] رُوي أن عامرَ بنَ الطُّفَيل، وأَرْبَدَ بنَ ربيعةَ أَخَا لَبيدٍ وَفَدا على رسولِ الله قاصِدَيْنِ قتلَه، فأخذَهُ عامرٌ بالمجادلة، ودارَ أربدُ من خلفِه ليضربَهُ بالسيف، فتنبَّهَ له رسولُ اللهِ عَلَيْ، وقال: «اللَّهُمَّ اكْفِنيهِما بِمَا شِئْتَ»، فأرسلَ اللهُ على أربدَ صاعقةً فأحرقَتْهُ، وولَّى عامِرٌ هارباً، فنزلَ ببيتِ امرأةٍ سلوليةٍ، فرميَ بغُدَّةٍ عظيمةٍ، فماتَ، وكانَ يقولُ: غُدَّةٌ كغدَّة البعيرِ، ومَوْتٌ في بيتِ سَلوليةٍ؟! فنزلت الآيةُ:

﴿ لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ ﴾ (١) أي: هو المستحقُّ لها، وهي لا إلهَ إلا اللهُ.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٢٠ أي: الآلهةُ الذين يدعونَهم الكفار.

﴿ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ ﴾ يريدونه.

﴿ إِلَّا كَبَنْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَتَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِةً ﴾ أي: لا ينتفعُ عبدةُ الأصنام

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۲۰/۱۳)، و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٥٤)، و«تفسير القرطبي» (٢٩٦/٩ ـ ٢٩٧)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٢١٦/٤ ـ ٦١٧).

بدعائِهم إلا كانتفاع عطشانَ يمدُّ يدَه إلى ماء في حفيرة لا يصلُ إليه. ﴿ وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ الأصنامَ ﴿ إِلَّا فِيضَلَلِ ﴾ لا يفيدُ شيئاً، ولا يُغْنيهم.

\* \* \*

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ اللهِ اللهُ مَالِهُ اللهُ مَا لِهُ اللهُ مَا لِهُ اللهُ ا

[١٥] ﴿ وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: ينقادون.

﴿ طَوْعًا ﴾ هم المؤمنون.

﴿ وَكَرْهَا ﴾ هم المنافقونَ والكافرونَ الذين أُكْرِهوا على السُّجودِ بالسيفِ.

﴿ وَظِلَنْهُم ﴾ جاء في التفسير أن الكافر يسجدُ لغير اللهِ، وظِلُه يسجُد لله ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَالْأَصُلُ جَمعُ أَصِيلٍ ، وَالْعُدُو ﴾ البُكر ﴿ وَالْاصَالِ ﴾ العَشايا، جمعُ أَصُلٍ ، والأُصُلُ جمعُ أَصِيلٍ ، وهو ما بينَ العصر وغروبِ الشمسِ ، وهذا محلُّ سجودٍ بالاتفاق ، وتقدَّمَ اختلافُ الأئمةِ في سجودِ التلاوة ، وحكمُه ، وسجودُ الشكرِ آخِرَ سورةِ الأعرافِ مستوفى .

\* \* \*

﴿ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذَّتُم مِّن دُونِهِ ۗ أُولِيآ اَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّأَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَتُ وَٱلنَّوْرُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكآ اَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ اللَّهُ اَلْخَاقُ عَلَيْمِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو النَّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكآ اَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ اللَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْمِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْمِ مَا قُلْ اللهَ عَلَيْمِ مَا قُلْ اللهُ خَالُقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْمِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْمِ مَا قُلْ اللهُ عَلَيْمِ مَا اللهُ عَلَيْمِ مَا قُلْ اللهُ عَلَيْمِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

[١٦] ﴿ قُلْ ﴾ للمشركينَ استفهام إنكارِ ﴿ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ خالقُها

وَمُدَبِّرُهَا، فإن لم يعترفوا، فأنت ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ رَبُّ، هما وإن اعترفوا.

﴿ قُلَ ﴾ أنتَ إلزاماً لهم: ﴿ أَفَاتَّغَذْتُم مِّن دُونِهِ ۗ أي: دونِ اللهِ.

﴿ أَوْلِياءً ﴾ أصناماً.

﴿ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْشِهِمْ نَفُعًا وَلَا ضَرَّا ﴾ ومَنْ لا يملكُ لنفسِه شيئًا، فلا يملكُ لغيرِه، ومن هو كذلكَ، فكيف يُعْبَدُ ويُتَّخَذُ وَلِيّاً. قرأ ابنُ كثيرٍ، وحفصٌ عن عاصمٍ، ورُويسٌ عن يعقوبَ: (أَفَتَّخَذْتُمْ) بإظهارِ الذالِ عندَ التاء، والباقون: بالإدغام (١)، ثم ضربَ لهم مثلاً فقال:

﴿ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ يعني: الكافرُ والمؤمنُ ﴿ أَمْ هَلْ سَنَوَى الظُّلُمَتُ وَالْمَوْمِنُ ﴿ أَمْ هَلْ سَنَوَى الظُّلُمَتُ وَالنَّوْرُ ﴾ يعني: الكفرُ والإيمانُ. قرأ حمزةُ، والكسائيُ، وخلفٌ، وأبو بكرٍ عن عاصم (أَمْ هَلْ يَسْتَوِي) بالياءِ على التذكير؛ لأنه تأنيثُ غيرُ حقيقيٍّ، والفعلُ مقدَّمٌ، وقرأ الباقون: بالتاء على التأنيث (٢)؛ لأنه مؤنَّتُ لم يفصلْ بينَه وبينَ فاعلِه شيءٌ، ثم استفهمَ مُنْكِراً مُعَجِّباً منهم فقالَ:

﴿ أَمْ جَعَلُواْ بِنَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلَقِهِ عَنَشَبُهَ ٱلْخَلَقُ عَلَيْهِمٌ ﴾ المعنى: لم يَتَّخِذوا آلهةً يخلقونَ شيئاً فيشتبهُ خلقُهم بخلقِ اللهِ تعالى.

﴿ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ بلا شريكٍ ، فيعبَدُ بلا شركةٍ .

﴿ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ﴾ المتوحِّدُ بالألوهية ﴿ ٱلْقَهَارُ ﴾ الغالبُ على كلِّ شيءٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٦٤)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٧٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/٢١٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٥٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٣)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٥٢٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٢١٤).

﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتَ أَوْدِيَةُ أَيْقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدُا تَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْخَقَ وَٱلْبَطِلَّ فَالْرَبُ فَيَدُهُ فَي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ الْأَمْنَالَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ الْأَمْنَالَ فَيَمْكُنُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ الْأَمْنَالَ فَيَمْكُنُ فِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْفَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفَاللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلُولُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْم

[١٧] ثم ضربَ مثلَين للحقِّ والباطلِ، فقال تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ﴾ يعنى: المطرَ.

﴿ فَسَالَتَ ﴾ من ذلكَ الماء ﴿ أَوْدِيَةً ﴾ جمع واد ﴿ بِقَدَرِهَا ﴾ صغيراً وكبيراً . ﴿ فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا ﴾ هو ما علا وجه الماء من رغوة الماء وغيرها .

﴿ رَّابِياً ﴾ عالياً على الماءِ، فالماءُ الصافي هو الحقُّ، والذاهبُ الزائلُ الذي يتعلَّقُ بالأشجارِ وجوانبِ الأودية هو الباطلُ، فهذا أحدُ المثلين، والمثلُ الآخرُ قولُه تعالى:

﴿ وَمِنَا يُوفِدُونَ ﴾ قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وحفصٌ عن عاصم: (يُوقِدُونَ) بالغيب؛ لقولِه تعالى: (مَا يَنْفَعُ النَّاسَ)، ولا مخاطبةَ هاهنا، وقرأ الباقون: بالخطاب(١٠)؛ أي: ومن الذي توقدون.

﴿ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ﴾ كالذهبِ والفضة ﴿ ٱبْتِغَآ ، حِلْيَةٍ ﴾ طلبَ زينةٍ يُتَزَيَّنُ بها.

﴿ أَوْ مَتَابِم ﴾ وهو ما يُنْتَفَعُ بهِ؛ كالنحاسِ والرصاصِ يُذابُ فَيُتَّخَذُ منه الأواني، والإيقادُ: جعلُ النارِ تحتَ الشيءِ ليذوبَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٥٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٣)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٥٢٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢١٤).

﴿ زَبَدُ مِثَلُهُ ﴾ أي: إذا سُبِكَ بالنارِ، كانَ له زبدٌ، وهو خَبَثُهُ، فالصافي يُنتفعُ به كالماءِ مَثَلُ الحقّ، وزبدُه يبطلُ كزبدِ الماءِ مَثَلُ الباطل.

﴿ كَنَاكِ يَضْرِبُ ﴾ أي: يُمَثِّلُ ﴿ اللَّهُ ٱلْحَقَّ ﴾ الذي يتقرَّرُ في القلوب.

﴿ وَٱلْبَطِلُّ ﴾ الذي يعتريها أيضاً.

﴿ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ ﴾ الذي علا السيلَ والفلزَّ، وهو ما يَنْفيه الكيرُ مما يُذاب من جواهرِ الأرض.

﴿ فَيَذْهَبُ جُفَآَّةً ﴾ باطِلاً، والجفاءُ: هو ما يرمي به سيلُ الوادي إلى جنباته من الغُثاءِ، وجَفَأَتِ القِدْرُ: إذا غَلَتْ وألقتْ زَبَدَها.

﴿ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾ من الماءِ وخلاصةِ الفلزِّ من الذهبِ والفضةِ والنحاس.

﴿ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لمنافِعهم.

﴿ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ ﴾ فيظهرُ الحقُّ منَ الباطل.

\* \* \*

﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَتَ لَهُم مَّا فِ الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاَفْتَدَوْا بِهِ أَوْلَتِكَ هَمُّ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَؤْلُهُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَؤْلُهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْ

[١٨] ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ﴾ أجابوا ﴿ لِرَبِّهِمُ ﴾ وأطاعوه.

﴿ اَلَحُسُنَىٰ ﴾ الجنةُ، وكلُّ ما يختَصُّ به المؤمنُ من نعمِ اللهِ سبحانه، و(السُّوءَى) النارُ.

﴿ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ ﴾ هم الكافرون ﴿ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

وَمِثْلَهُ مِعَهُ لَاَفْتَدَوْا بِهِ ﴾ لبذلوه افتداءً لأنفسِهم من النار، فلا يُقْبَلُ منهم.

﴿ أُوْلَيْكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ ﴾ هو المناقشةُ فيه، فلا يُغْفَرُ لهم شيءٌ من ذنوبهم.

﴿ وَمَأْوَلَهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْهَادُ ﴾ المستقرُّ.

\* \* \*

﴿ ﴿ أَفَهَنَ يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكِ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَنَذَكَّرُ أُولُوا الْحَقُ كَمَنْ هُو أَعْمَىٰ إِنَّا يُنَذَّكِّرُ أُولُوا الْمَا لَبُنبِ إِنَّا ﴾ .

[19] ثم أدخلَ همزةَ الإنكارِ على الفاءِ مبيناً أَنْ لا مساواةَ بينَ حالِ المستجيبِ وضدِّهِ فقالَ: ﴿ ﴿ أَفَهَنَ يَعْلَمُ أَنَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكِ ٱلْحَقُّ ﴾ ويؤمنُ به، وهو حمزةُ رضيَ اللهُ عنهُ ﴿ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ﴾ عن الحقّ لا يبصرُه، وهو أبو جهلٍ وغيرُه ممن كانَ كذلك.

﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ﴾ يَتَّعِظُ ﴿ أُولُواْ اَلْأَلْبَكِ ﴾ ذَوو العقولِ فيستجيبونَ.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتُنَى ﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتُنَى ﴿ ﴾ .

[٧٠] ﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ﴾ إذا عاهدوا.

﴿ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ﴾ العهدَ الموثَّقَ.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيَغْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَغَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ إِنَّ ﴾ .

[٢١] ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَ أَن يُوصَلَ ﴾ والمراد: صلَّةُ الرَّحِم

﴿ وَيَغْشُونَ رَبُّهُمْ ﴾ سرّاً وعلانيةً.

﴿ وَيَخَافُونَ شُوَّءَ ٱلْجِسَابِ ﴾ وهو عدمُ المسامحةِ فيه.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةً وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ أُولَئِهِكَ لَلْمُ عُقْبَى ٱلدَّارِ شَيَّ﴾.

[٢٢] ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ على المكارِهِ ﴿ ٱبْتِغَآءَ وَجَهِ رَبِّهِمٌ ﴾ لا غيرُ ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ ﴾ المفروضة ﴿ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَفْنَهُمْ ﴾ في مواساة المحتاج.

﴿ سِرًّا﴾ هو ما يُنْفَق تَطَوُّعاً ﴿ وَعَلانِيَةً ﴾ هي الزكاةُ المفروضةُ .

﴿ وَيَدْرَءُونَ ﴾ يدفعون ﴿ بِالْمَسَنَةِ السَّيِئَةَ ﴾ فيجازونَ الإساءةَ بالإحسانِ، وهذا بخلافِ خُلُقِ الجاهليَّةِ، رُويَ أنها نزلَتْ في الأنصارِ، ثم هي عامَّةٌ بعدَ ذلكَ في كلِّ مَنِ اتصفَ بهذهِ الصفة ﴿ أُولَيَكِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ عاقبةُ الدنيا، وهي الجنةُ.

\* \* \*

﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ﴿ فَهُ مَا مَا لَهُ كُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ﴿ فَهُ ﴾ .

[٢٣] ثم بَيَّنَهُ بقولِه تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدَّنِ ﴾ بساتينُ إقامةٍ .

﴿ يَدُّنُولُونَهَا وَمَن صَلَحَ ﴾ أي: من عملَ صالحاً.

﴿ مِنْ ءَابَآبِهِمَ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ ﴾ المعنى: يدخلون الجنة بجميع أهلهم؛ تكميلاً لفرجِهم.

﴿ وَٱلْمَلَيْهِ كُذُّ خُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴾ من أبوابِ الجنةِ .

\* \* \*

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبْرَتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١٠٠٠ .

[٢٤] ويقولون لهم: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمٌ ﴾ أي: هذا الثوابُ لكم بسببِ صبرِكم على مشاقِّ الدينِ، تلخيصُه: تعبتُمْ ثَمَّ، فاسترحْتُم هنا ﴿ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُقَطِّعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُقَسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْهِ كَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ١٠٠٠ .

[٢٥] ونزلَ في الكفارِ صفةٌ حالة مضادَّة للمتقدمَةِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ اللهِ المَاْخوذَ عليهم بالطاعةِ.

﴿ مِنْ بَعَدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ آن يُوصَلَ ﴾ فيؤمنون ببعض الأنبياء، ويكفرون ببعض ﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بالمعاصي والظلم.

﴿ أُوْلَٰئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَـٰةُ ﴾ الإبعادُ من رحمةِ اللهِ ﴿ وَلَمْمُ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴾ ضدُّ (عُقْبَى الدَّارِ)، والأظهرُ في الدار هنا أنها دارُ الآخرةِ .

\* \* \*

﴿ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْاَخِرَةِ إِلَّا مَتَنْعٌ فِي ﴾.

[٢٦] ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ﴾ يُوسِّعُ.

﴿ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ يَهَبُ للكافر المالَ ليهلِكَهُ به.

﴿ وَيَقَدِرُ ۚ ﴾ يُضَيِّقُ على المؤمنِ لِيَعْظُمَ بذلكَ أَجْرُهُ ، فالكلُّ بمشيئةِ الله تعالى ، ثم استجهلَهم في قولِه : ﴿ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَا ﴾ فرحَ بَطَرِ لا فرحَ شكرِ للنعمةِ .

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ ﴾ كائنةً ﴿ فِي ﴾ جنبِ ﴿ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّ ﴾ ذاهبٌ يُستمتعُ به قليلاً، ثم يفنى.

\* \* \*

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّةِ عَقُلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞﴾ .

[٢٧] ﴿ وَيَـقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ من أهل مكة :

﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن زَّبِّهِ ﴿ تَكُونُ دليلاً على صدقِهِ.

﴿ قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ﴾ إضلالَهُ.

﴿ وَيَهْدِى إِلَيْهِ ﴾ يرشِدُ إلى دينِه ﴿ مَنْ أَنَابَ ﴾ رجعَ عن مُنْكَرٍ.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱللَّهِ اللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[٢٨] ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنَ ﴾ تسكنُ ﴿ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ إذا ذكروه، أو ذُكِر لهم. ﴿ أَلَا بِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَيُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ فيستقرُّ فيها اليقينُ.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَنَابِ ﴿ آلِّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَنَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[٢٩] ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الطَّهَالِحَاتِ ﴾ مبتدأً، خبرُه ﴿ طُوبَى لَهُمْ ﴾ أي: طيبُ العيشِ ﴿ وَحُسْنُ مَثَابٍ ﴾ مرجعٌ إلى الجنةِ. قرأ يعقوبُ: (مَآبِي) بإثباتِ الياءِ في الحالين حيثُ وقع إذا لم ينون، والباقون: بحذفها (١)، وقرأ أبو عمرٍو: (الصَّالِحَات طُوبَى) بإدغامِ التاءِ في الطاءِ (٢).

\* \* \*

﴿ كَنَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِى أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أُمَمُ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمۡ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمۡنَا ۚ قُلْ هُوَ رَبِّ لَآ إِلَهَ إِلَهَ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مِتَابِ ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَا ۚ قُلْ هُوَ رَبِّ لَآ إِلَهُ إِلَا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مِتَابِ ﴾.

[٣٠] ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: مثلَ إرسالِنا الرسلَ قبلَكَ يا محمدُ ﴿ أَرْسَلْنَكَ ﴾ ثُمَّ بينَ المرسَلَ إليهم فقال: ﴿ فِيَ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أُمَمُّ ﴾ عَلَّلَ ذلكَ فقال: ﴿ لِتَتَلُونَا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي آُوَحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ من القرآنِ وشرائع الإسلام.

﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِنَّ ﴾ الواسعِ الرحمةِ.

﴿ قُلَ ﴾ يا محمدُ: ﴿ هُوَ ﴾ أي: الرحمنُ الذي كفرتُم به.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۸)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۷۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲٦٥)، و«معجم القراءات القرآنية»(۲) .

﴿ رَبِي لَا ۚ إِلَهَ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ اعتمدْتُ ﴿ وَإِلَيْهِ مَنَابِ ﴾ أي: توبتي. قرأ يعقوبُ: (مَتَابِي) بإثباتِ الياء، والباقون: بحذفها (١٠).

### \* \* \*

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرَءَانَا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَل يَلَهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَمْ يَايْنِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَىٰ يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفُلْمُ اللْمُؤْمِلَةُ الللْفُولُولُ اللْفُولُ اللللِّهُ الللَّهُ الللْفُلْمُ اللَّهُ الللْفُولُولُ الللِّهُ ال

[٣١] ولما اقترحَ مشركو مكةَ منهم أبو جهلِ بنُ هشام، وعبدُ اللهِ بنُ أبي أميةَ على النبيِّ عَلِيُّةِ إزالةَ جبالِ مكةَ لتتفسَّحَ، وجَرْيَ مياهِ بأرضِهم ليغرسوا الأشجارَ ويزرعوا، وإحياءَ موتاهم، وأنه إنْ فعلَ ذلكَ، آمنوا به، نزل:

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرُءَانَا سُيِّرَتْ ﴾ (٢) نُقِلَتْ ﴿ بِهِ ٱلْحِبَالُ ﴾ عن أماكِنها.

﴿ أَوۡ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلۡأَرْضُ ﴾ أي: شُقَّتْ فَجُعِلَتْ أَنهاراً وعيوناً.

﴿ أَوْ كُلِّمَ ﴾ أي: أُحْيِيَ.

﴿ بِهِ ٱلْمَوْتَٰنَّ ﴾ وجوابُ (لو) محذوفٌ، وتقديرُه: لكانَ هذا القرآنَ؛

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ۲۷۰)، و"معجم القراءات القرآنية" (۲۱۷/۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٥٥ ـ ١٥٦)، و«تفسير البغوي»(۲/ ٥٣٢).

لكونِه غايةً في التذكيرِ، ونهايةً في الإنذارِ ﴿ بَل يَلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ في إيمانِ مَنْ آمَنَ (١)، وكفرِ مَنْ كفرَ.

﴿ أَفَلَمْ يَأْيَضِ ﴾ أي: يعلم ، ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن لَّو يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ ﴾ فأمنوا ﴿ جَمِيعًا ﴾ وتقدم اختلاف القراء في ﴿ييأس ﴾ في سورة يوسف عند قوله تعالى ﴿فلما استيأسوا منه ﴾ .

﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ ﴾ من الكفر.

﴿ قَارِعَةً ﴾ واهية تقرعهم بأنواع البلايا من سرايا رسول الله ﷺ وغزواته.

﴿ أَوۡ تَحُلُّ ﴾ أي: تنزل أنت يا محمد بنفسك.

﴿ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ ﴾ وهو فتح مكة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾.

### \* \* \*

﴿ وَلَقَدِ ٱسۡتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ شَيْكِ.

[٣٢] وكانَ الكفارُ يسألونَ عن هذهِ الأشياءِ على سبيلِ الاستهزاءِ، فأنزلَ اللهُ تسليةً لنبيّهِ ﷺ: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ كاستهزائِهم بك. قرأ أبو جعفرٍ: (اسْتُهْزِيَ) بفتحِ الياءِ بغيرِ همزٍ.

<sup>(</sup>۱) من قوله: «والباقون (غيابة)...» من سورة يوسف (الآية: ۱۰) (ص: ٣٩٦) إلى قوله: «إيمان من آمن» من سورة الرعد (الآية: ٣١) سقط من «ش»، بمقدار عشر لوحات من باقى النسخ الخطية.

﴿ فَأَمْلَيْتُ ﴾ أَمْهَلْتُ ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمٌّ ﴾ في الدنيا بالقتلِ، وفي الآخرةِ بالنار.

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ تعجيبٌ من شِدَّةِ أخذِهِ لهم. قرأ يعقوبُ: (عِقَابِي) بإثباتِ الياءِ (۱).

\* \* \*

﴿ أَفَمَنَ هُوَ قَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمُّ أَمَ تُنَبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ .

[٣٣] ثم احتجَّ عليهم موبِّخاً فقال: ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَابِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ أي: أَفَاللهُ الذي هو رقيبٌ على كلِّ نفسٍ، يعلَمُ خيرَها وشرَّها، وجوابُه محذوفٌ تقديرُه: كَمَنْ ليسَ كذلك، وهم أصنامُكم؟

﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ﴾ المعنى: أَفَمَنْ له القدرةُ والوحدانيَّةُ، ويُجْعَلُ له شريكٌ، أَهْلٌ أَنْ ينتقمَ ويعاقِبَ أم لا؟ والأنفسُ من مخلوقاتِه، وهو قائمٌ على الكُلِّ.

﴿ قُلُ سَمُّوهُمُ ﴾ بَيِّنُوا شركاءَكم بأسمائِهم وصفاتِهم حتى نعرفَ هل يجوزُ أن يُعْبَدوا.

﴿ أَمْ تُنْتِتُونَهُ ﴾ أي: تخبرون اللهَ ﴿ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ فإنه لا يعلمُ لنفسِهِ شريكاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۱۸).

﴿ أَم بِظَا هِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ أي: تُسمُّونهم شركاءَ من غيرِ أن يكونَ لذلكَ حقيقةٌ.

﴿ بَلۡ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ ﴾ كيدُهم بِشِرْكِهم. قرأ الكسائيُ ، وهشامٌ: (بَل زُيِّنَ) بإدغامِ اللامِ في الزاي ، والباقون: بالإظهار (١٠).

﴿ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ قرأ الكوفيونَ، ويعقوبُ: (وَصُدُّوا) بضمِّ الصادِ على تعدِّي الفعل، وقرأ الباقون: بالفتح (٢)؛ أي: وصَدُّوا الناسَ: صَرَفوهم عن الدين.

﴿ وَمَن يُضَّلِلِ ٱللَّهُ ﴾ بخذلانِه ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ يوفِّقُه .

\* \* \*

﴿ لَمُمْ عَذَابٌ فِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﷺ.

[٣٤] ﴿ لَمُهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ ﴾ بالقتلِ والأَسْرِ.

﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ ﴾ أشدُّ شَقًّا للقلب.

﴿ وَمَا لَمُتُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ﴾ مانع يمنعُهم من العذابِ: تقدم التنبيةُ على مذاهب القراء في (هَادِي)، ومثلُه (وَاقِي) (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٦٥)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٧٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٥٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٣)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٥٣٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) عند تفسير الآية (٧) من هذه السورة.

﴿ هُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَرُ أَكُلُهَا دَآيِمُ وَظِلْهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلْآبِرُ أَكُلُهَا دَآيِمُ وَظِلْهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلنَّادُ ﴿ اللَّهَا مُ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ

[٣٥] ﴿ مَثَلُ ﴾ أي: صفةُ ﴿ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ كقولهِ تعالى ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٦٠]؛ أي: الصفةُ العليا.

﴿ تَجْرِى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَا أَلْأَنْهَا أَلْأَنْهَا أَلْأَنْهَا أَلْأَنْهَا أَلْكُلُهَا دَآيِدٌ ﴾ ثمرُها دائمٌ لا ينقطعُ. قرأ نافعٌ، وابنُ كثيرٍ، وأبو عمرو: (أُكْلُهَا) بإسكانِ الكافِ، والباقون: بضمّها(١).

﴿ وَظِلُّهَا ﴾ ظليلٌ لا يزولُ، وهو رَدٌّ على الجهميَّةِ حيثُ قالوا: إن نعيمَ الجنةِ يَفْنى.

﴿ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ ﴾ أي: مصيرُهم.

﴿ وَعُفِّمَ ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴾ لا غيرُ.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَمُّمُ قُلُ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِيدٍ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَنَابِ اللهِ .

[٣٦] ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ ﴾ القرآنَ، وهم الصحابةُ رضي الله منهم.

﴿ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ من القرآنِ .

﴿ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ يعني: الكفارَ الذين تَحَزَّبوا على رسولِ الله ﷺ من

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۸۳)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/۲۲).

اليهودِ والنصارى ﴿ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً ﴾ أي: بعضَ القرآنِ، وهو ما يخالفُ شرائِعَهم، أو يوافقُ ما حَرَّفوه منها، قالَ ابنُ عباسٍ: «آمَنَ اليهودُ بسورةِ يوسُفَ، وكفرَ المشركونَ بجميعِهِ»(١).

﴿ قُلَ ﴾ يا محمدُ: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ۚ ﴾ نصباً عطفاً على (أَنْ أَعْبُدَ)؛ أي: أُمرت فيما أُوحيَ عليَّ بأَنْ أعبدَ اللهَ، وبأَنْ لا أُشركَ به.

﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ ﴾ لا إلى غيره ﴿ وَإِلَيْهِ مَثَابِ ﴾ مَرْجِعي.

\* \* \*

﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّاً وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ ﴿ ﴿ ﴾ .

[٣٧] ﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ أي: ومثلَ هذا الإنزالِ المشتملِ على أصولِ الدياناتِ المجمّعِ عليها ﴿ أَنزَلْنَهُ ﴾ أي: حكمةً مترجمةً بلسانِ العربِ ليسهُلَ لهم فهمُه.

﴿ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم ﴾ باستقبالِ قبلتِهم بعدَما حُوِّلْتَ عنها .

﴿ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ بأنهم كفارٌ.

﴿ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ ﴾ ناصرٍ ﴿ وَلَا وَاقِ ﴾ حاجزٍ ، وهذا خطابٌ له ﷺ ، وتحريضٌ للسامعينَ على التمسُّكِ بالدين . وتقدَّمَ التنبيهُ على مذاهِب القراءِ في (مَآبِي) و(وَاقِي)(٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٤/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) عند تفسير الآية (٧) من هذه السورة .

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُّ أَزُورَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَا بُ شَيْ

[٣٨] ولما عيَّره اليهودُ، وقيل: المشركون بكثرةِ الزوجاتِ، واقترحوا عليه الآياتِ، نزلَ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُثُمَّ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ (١) ولم نجعلْهم ملائكةً.

﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ ﴾ ولم يكنْ في وُسْعِهِ.

﴿ أَن يَأْتِيَ مِاكِيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ فإنه القادرُ على ذلك.

﴿ لِكُلِّ أَجَلِ﴾ أمرٍ قضاهُ اللهُ ﴿ كِنَا بُبُ﴾ وقتٌ معلومٌ يقعُ فيه.

\* \* \*

﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيِثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَبِ ١٠٠٠ .

[٣٩] ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ من الشرائع بنسخِها ﴿ وَيُثْبِتُ ﴾ ما يَشاءُ فيتركُهُ غيرَ منسوخ. قرأ ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو، وعاصمٌ، ويعقوبُ: (وَيُثْبِتُ) بالتخفيف، والباقون: بالتشديد ﴿ وَعِندَهُ وَ أُمُّ ٱلۡكِتَٰكِ ﴾ أصلُه ؛ يعنى: اللوحَ المحفوظ، فلا يُبَدَّلُ فيه ولا يُغَيَّرُ.

\* \* \*

﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ .

[٤٠] ﴿ وَإِمَّا نُرِيَّنَّكَ ﴾ في حياتِكَ يا محمدُ.

﴿ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾ من إنزالِ العذابِ بهم.

<sup>(</sup>١) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٥٦).

﴿ أَوۡ نَنُوۡفِّينَّكَ ﴾ قبلَ ذلكَ، فلا تحزنْ.

﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ ﴾ تبليغُ الرسالةِ لا غيرُ ﴿ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾ والجزاءُ يومَ القيامة، قال ابنُ عباس: «نُسِخَتْ بآيةِ السيفِ وفرضِ الجهادِ»(١).

\* \* \*

﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ ٱطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحَكْمِهُ وَاللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحَكْمِهُ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ شَهُ .

[٤١] ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ بفتح ديارِ الشركِ، فما زادَ في بلادِ الإسلام، نقصَ من بلادِ الشركِ، أفلا يعتبرون؟

﴿ وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ ﴾ لا ناقض (٢) ﴿ لِحُكْمِةِ ﴾ والمعنى: إنه حكم للإسلام بالإقبالِ ، وعلى الكفر بالإدبار ﴿ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ فيحاسبُهم عمَّا قليل في الآخرة بعدَما عَذَّبَهم بالقتل والإجلاءِ في الدنيا.

\* \* \*

﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّاكِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[٤٢] ﴿ وَقَدَّ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أي: كادوا أنبياءَهم، والمكرُ: إيصالُ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه. وانظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۰۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۳۶)، و «تفسير البغوي» (۲/ ۵۳۷)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) «لا ناقض» سقط من «ش».

المكروهِ إلى الإنسانِ من حيثُ لا يشعرُ ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعَا ﴾ أي: عندَ اللهِ جزاءُ مكرهم، لا يغلبه أحدٌ على مرادِه.

﴿ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ ﴾ تنبيةٌ وتحذيرٌ في طَيِّ إخبارٍ، ثم توعَّدَهم قوله:

﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ ﴾: قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو: (الْكَافِرُ) على (الْكَافِرُ) على التوحيدِ؛ إرادةً للجنسِ، وقرأ الباقون: (الْكُفَّارُ) على الجمعِ (١) ﴿ لِمَنْ عُفِّى ٱلدَّارِ ﴾ الآخرة، فيدخلُ المؤمنون الجنة، والكافرون النار.

## \* \* \*

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكَا ۚ قُلْ كَعَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَ كُرْبَيْنَ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ ﴿ اللَّهِ مَا مُنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ ﴿ اللَّهِ مَا مُنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ ﴿ اللَّهِ مَا مُنْ عِندَهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ ﴿ اللَّهِ مَا مُنْ عِندَهُ عِندَهُ عِلْمُ الْكِئْبِ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَندَهُ عِندَهُ عِندَهُ عِندَا اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

[ ٢٣] ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ هم أهلُ الكتاب:

- ﴿ لَسْتَ مُرۡسَكُا ﴾ من اللهِ، وإنما أنت مُدَّع.
- ﴿ قُلَ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ لما أظهرُ من الأدلةِ على رسالتي.
- ﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴾ يعني: مؤمني أهلِ الكتابِ يشهدون بنعتي في كتبهم، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۵۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۲٤)، و«تفسير البغوي» (۱/ ۵٤۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۲۱).



مَكِّيَّةٌ، إلا من قوله: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ ﴿ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ ﴿ فَإِنَّ اللهُ ٱللهُ ٱللهُ ٱللهُ أَلنَّادٍ هُمَا لَهُ اللهُ أَلنَّادٍ هُمَا أَلنَّادُ أَلنَّا أَلنَّادُ أَلنَّا أَلنَّادُ أَلنَّا أَلنَّا أَلنَّادُ مَعْ وَاللهُ وَاللهُ مَعْ وَاللهُ وَلَا تُونَ كُلمَةً .

# بِنْ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

﴿ الْرَّ كِتَنْ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ﴾ .

[۱] ﴿ الَّمْ ﴾ تقدَّمَ الكلامُ عليه، ومذاهبُ القراءِ فيه في أولِ سورة يونَس (۱) ﴿ كِنَابُ ﴾ رفعٌ على خبرِ ابتداءِ مضمرٍ تقديرُه: هذا كتابٌ.

﴿ أَنزَلْنَاهُ ﴾ صفةٌ لكتاب ﴿ إِلَيْكَ ﴾ يا محمُّد، وهو القرآنُ.

﴿ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ ﴾ بالدعاء والإنذارِ، وعَمَّ الناسَ؛ إذ هو مبعوثٌ إلى جميع الخلقِ.

﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ الكفرِ ﴿ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ الإيمانِ ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمَّ ﴾ أي: بتسهيلِه وتمكينِه لهم.

<sup>(</sup>١) الآية (١) منها.

﴿ إِلَىٰ صِرَاطِ ﴾ إلى دينِ ﴿ ٱلْعَزِيزِ ﴾ الغالبِ. ﴿ ٱلْحَمِيدِ ﴾ المستحقِّ للحمدِ.

\* \* \*

﴿ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَوَيْلُ لِلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾.

[٢] ﴿ اللهِ قرأ نافعٌ ، وأبو جعفرٍ ، وابنُ عامرٍ : (اللهُ ) بالرفع على القطع على الله على الابتداء ، وخبرُ ه (الذي ) ، ويصحُّ رفعُه على تقديرٍ : هو الله الذي ، وافقَهم رويسٌ راوي يعقوبَ في الابتداء خاصة ، وإذا وصلَ خَفَضَ ، وقرأ الباقون : بالخفضِ في الحالين نعتاً للعزيزِ الحميدِ ، وقال أبو عمروٍ : والخفض على التقديم والتأخيرِ ، مجازُه : إلى صراطِ اللهِ العزيزِ الحميدِ (١) .

﴿ الَّذِى لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَلَيْلٌ ﴾ أي: شِدَّةٌ وبلاءٌ ﴿ لِلْكَفِرِينَ ﴾ يلقونَهُ.

﴿ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ وعيدٌ لمن كفرَ ولم يخرجُ من الظلماتِ إلى النور.

﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَ أَوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا عَوَجًا أَوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَرَجًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

[٣] ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ﴾ يُؤْثِرون.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٤)، و «تفسير البغوي» (٢/ ٤٤٥)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٧١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٢٧-٢٢).

﴿ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾ يأخذونَ ما تعجَّل منها تهاوناً بأمرِ الآخرةِ . ﴿ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ يمنعونَ الناسَ عن الإيمان ﴿ وَيَبَغُونَهَا ﴾ يطلبونها ؛ أي: سبيلَ اللهِ ﴿ عِوجًا ﴾ زَيْغاً ومَيْلاً عن الحقِّ .

﴿ أُوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ ووصفُ الضلالِ بالبعدِ عبارةٌ عن تعمُّقِهم فيه، وصعوبةِ خروجهم.

#### \* \* \*

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُحَبِّينَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾.

[٤] ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ بلغتِهم؛ ليفهموا عنه، وقد بُعث النبيُّ ﷺ من العربِ بلسانِهم، والناسُ تبعُ لهم، وبَعَثَ رسلَه منهم إلى الأطرافِ يترجمون لكلِّ قوم بلغتِهم.

﴿ لِيُسَبِينَ لَهُمَّ ﴾ ما أُمروا به، فتلزمُهم الحجةُ ﴿ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ ﴾ بالخذلانِ ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ بالتوفيق.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ فلا يُغْلَبُ على مشيئتهِ.

﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ الذي لا يُضِلُّ ولا يَهْدي إلا بحكمةٍ.

# \* \* \*

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَنَتِنَا آنَ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱللَّهُ إِنَّ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَ إِنَّ لِكُلِّ صَلَبًا رِشَكُورِ وَذَكِرُهُم بِأَيَّنَمِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَ لِكُلِّ صَلَبًا رِشَكُورِ أَنَّ ﴾.

[٥] ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَّا مُوسَى بِعَايَكَتِنَّا ﴾ وهي العصا، واليدُ، وسائرُ التسع.

﴿ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ ﴾ بالدعوة .

﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ تقدَّمَ تفسيرُ هما قريباً.

﴿ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّنَمِ ٱللَّهِ ﴾ أي: وقائعِه في الأممِ الماضيةِ من الكفارِ، وأَنْعُمِهِ عليهم وعلى غيرهم من أهلِ طاعتِه، وعَبَّرَ عن النعمِ والنقمِ بأيامِ؛ إذْ هي في أيام.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِـ كُلِّي صَبَّارٍ ﴾ على البلاءِ.

﴿ شَكُورٍ ﴾ للنعماءِ، وفيه تنبية على أن الصبرَ والشكرَ عنوانُ المؤمنِ.

\* \* \*

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَلَكُمْ مِّنْ عَالَ فَرَعَوْنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَكُمْ مِّنْ عَالَ فِرْعَوْنَ الْبَنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لِللَّهِ عَلِيمٌ وَيَدَعِوْنَ الْبَنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ لِللَّهُ مِنْ وَيُدَيِّحُونَ اللَّهُ عَلْمَ مُ وَيَسْتَحْيُونَ لِللَّهُ مِنْ وَيُحْدِدُ مَعْلِيمٌ وَفِي ذَلِكُمُ مَ لَكَ مُ مِلاً مُّ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[7] ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُمْ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ ﴾ يُذيقونَكُم ﴿ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ أشدَّهُ وأسوأَهُ.

﴿ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ وقال هنا (يَذُبِّحُونَ)، وفي البقرةِ بغيرِ واو؛ فحيثُ طرحَ الواوَ، فَسَّرَ العذابَ بالتذبيح، وحيثُ أثبَتها، جعلَ التذبيحَ جنساً مستقلاً بنفسِه، فعطفه على العذابِ يوضِّحُه.

﴿ وَيَسْتَحْيُونَ لِسَاءَكُمُّ ﴾ يتركوهن أحياءً.

﴿ وَفِي ذَلِكُم بَكَآءٌ مِن زَيْكُمْ عَظِيمٌ ﴾ والبلاءُ في هذهِ الآيةِ يحتملُ أن يريدَ به المحنة، ويحتملُ أن يريدَ به الاختبارَ، والمعنى متقاربٌ.

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ آئِ ﴾.

[٧] ﴿ وَإِذْ تَأَذَّ نَهُ أَي: أَعَلَمَ ﴿ رَبُّكُمُ لَإِن شَكَّرْتُمُ ﴾ يا بني إسرائيل نِعَمى، ووَحَّدْتُمونى ﴿ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۚ مَن فَضْلي وثُوابي.

﴿ وَلَمِن كَفَرْتُمْ ﴾ إحساني إليكم ﴿ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ فَلَعَلِّي أُعَذِّبُكم على الكفرِ عذاباً شديداً، ومن عادة أكرمِ الأكرمينَ أن يصرِّحَ بالوعدِ، ويُعرِّضَ بالوعيدِ.

## \* \* \*

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنْئُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ

[٨] ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنَّمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ من الثقلينِ.

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ ﴾ عن خلقِه ﴿ حَمِيدٌ ﴾ يستوجبُ المحامدَ كلَّها، دائمٌ في ذلكَ في ذاتِه وهذا القولُ يتضمَّنُ عظمتَه تعالى، وتحقيرَهم وتوبيخَهم.

# \* \* \*

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادِ وَتَمُودَ وَكُمُودَ وَاللَّهِ اللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّواً وَاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرَدُّواً أَيْدِيهُمْ فِي مِنْ بَعِدِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا أَرْسِلْتُم بِدِه وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا لَيْدِيهُمْ فِي أَوْلَا لِنَا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِدِه وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا لَيْدِيهُمْ فِي أَوْلَا لَكِي مَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْكُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللْمُ الللَّهُ الللللَّةُ اللللْمُ الللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ

[٩] ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ﴾ من كلامِ

﴿ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْمِينَتِ ﴾ بالدلالاتِ الواضحات. قرأ أبو عمروٍ: (رُسْلُهُمْ) (لِرُسْلِهِمْ) وشبهه بإسكانِ السين، والباقون: بضمها(٣).

﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِ فِي أَفُوهِ فِي أَفُوهِ فِي أَفُوهِ فِي الرسلِ.

﴿ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ : ﴿ عَلَى زَعْمِكُم .

﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكِي مِمَا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ ﴾ من الإيمانِ ﴿ مُرِيبٍ ﴾ موجبِ الريبة .

\* \* \*

[١٠] ﴿ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ ﴾ هذا استفهامٌ بمعنى نفي

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱۸۷/۱۳). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۹/۵).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٨٥)، و«الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٦٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٣٠\_٢٣١).

ما اعتقدوه، والشكُّ: ما استوى طَرَفاهُ وهو الوقوفُ بينَ الشيئينِ لا يميلُ القلبُ إلى أحدِهما.

﴿ فَاطِرِ ﴾ أي: خالقِ ﴿ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِّ يَدُعُوكُمْ ﴾ إلى الإيمانِ والتوبةِ ﴿ لِيَغْفِرَ لَكُمْ ﴾ وهو ما بينكُم وبينَه تعالى؛ فإنَّ الإسلامَ يَجبُّهُ دونَ المظالم.

﴿ وَيُؤَخِّـ رَكُمُ ﴾ قرأ أبو جعفرٍ، وورشٌ عن نافعٍ: (وُيُوخِّرَكُمْ) وشبهَه بفتحِ الواوِ بغير همزِ، والباقونَ: بالهمز(١).

﴿ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّىٰ ﴾ وهو الموتُ، فلا يعاجلُكم بالعذابِ والهلاكِ ﴿ قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُنَا ﴾ لا فضلَ لكم علينا، وإنما.

﴿ تُرِيدُونَ﴾ بقولِكم ﴿ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلَطَانِ﴾ برهانٍ ﴿ مُّيبِنِ﴾ ظاهرِ على صدقِكم.

\* \* \*

﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّشْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيكُم بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْكَتَوَكُمْ فِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْكَتَوَكُمْ فِسُلُوكَ إِلَّا مِنْ فَا اللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ فَلْكَتَوَكُمْ فِي اللَّهِ فَا اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَلْكَتَوَكُمْ فِي اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

[١١] فَثَمَّ ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ ﴾ معترفةً بالبشريةِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٠١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٣١).

﴿ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَلَكِمْ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَبَاللَّهِ بالنبوةِ والتوحيدِ.

﴿ وَمَا كَاكَ لَنَا أَن نَا تِيكُم بِسُلطَنٍ إِلَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ أي: ليسَ في استطاعتِنا أن نأتيَ بما اقْتَرحْتُموه، وإنما هو أمرٌ متعلِّقٌ بمشيئةِ الله تعالى، فيخُصُّ كلَّ نبيِّ بنوع من الآياتِ.

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْمَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ واللامُ في قوله (فَلْيَتَوكَّلِ) لأم الأمرِ، وسُكِّنَتْ طلباً للتخفيف، ولِكثرةِ استعمالِها، وللفرقِ بينها وبين لامِ (كَيْ) التي أُلزمَتِ الحركةَ إجماعاً.

## \* \* \*

﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكَ مَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَاۚ وَلَنَصْهِ رَبَ عَلَى مَاۤ ءَاذَيْتُمُونَاً وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ شَ ﴾ .

[١٢] ﴿ وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوَكَ لَ﴾ المعنى: وأيُّ عذرٍ لنا في تركِ التوكل.

﴿ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَ عَنَا شُبُلَنَا ﴾ بَيَّنَ لنا طرقَ النجاة. قرأ أبو عمرو: (سُبُلَنَا) بإسكانِ الباء، والباقون: بضمها (١). ثم أقسموا أن يقع منهم الصبرُ على الأذيّة في ذاتِ الله فقالوا:

﴿ وَلَنَصْهِرَتَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا ﴾ في أبدانِنا وأعراضِنا.

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوِّكِلُّونَ ﴾ لِيَثبُتَ الثابتونَ.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٦٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٥٩- ٢٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٣١-٢٣٢).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْجَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾.

[١٣] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنَخْرِجَنَكُم مِّنْ أَرْضِنَاۤ أَوْلَتَعُودُكَ﴾ لَتَصِيرُنَّ.

﴿ فِي مِلَّتِنَا ﴾ حَلَفُوا على أن يكونَ أحدُ الأمرين، وليسَ المرادُ الرجوع، لأنهم لم يكونوا في مِلَّتهم قَطُّ، وإنما هو بمعنى الصيرورة.

﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ﴾ أي: إلى رسلهِم: ﴿ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ وَلَنُسْحَانَتَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَافَ وَعِيدِ اللهِ .

[18] ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ أي: أرضَهم.

﴿ مِّنْ بَعْدِهِمْ ﴾ من بعدِ هلاكِهم ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: الإسكانُ.

﴿ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي ﴾ أي: موقف الحسابِ.

﴿ وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ بالعذابِ. قرأ ورشٌ عن نافع (وَعِيديِ) بإثباتِ الياءِ وصلاً، ويعقوبُ: بإثباتها في الحالين، وحذفَها الباقونَ فيهما(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۸)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۳۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۳۲).

﴿ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ الْإِ عَنِيدِ ١٠٠٠

[١٥] ﴿ وَأَسَّتَفَّتَحُوا ﴾ أي: سأل الأنبياءُ النصرَ ﴿ وَخَابَ ﴾ خسرَ.

﴿ كُلِّ جَبَّارٍ ﴾ الذي يجبرُ الخلق على مرادِه ﴿ عَنِيدٍ ﴾ معاندٍ للحق. قرأ حمزةُ: (خَافَ) و(خَابَ) بالإمالةِ (١٠).

\* \* \*

﴿ مِن وَرَآبِهِ ، جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِدِيدِ ١

[١٦] ﴿ مِن وَرَآبِهِ عَ ﴾ أي: أمامِه ﴿ جَهَنَّمُ ﴾ يُلْقى فيها.

﴿ وَيُسْفَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ ﴾ هو ما يسيلُ من جلودِ أهلِ النارِ من القيحِ والدَّمِ.

\* \* \*

﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ آَلِهِ .

[١٧] ﴿ يَتَجَرَّعُهُ ﴾ يَتَكَلَّفُ جَرْعَهُ.

﴿ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ أي: يُجَوِّزُه حَلْقَهُ.

﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ ﴾ أي: كأن أسباب الموت أحاطَتْ به من جميع جهاتِه.

﴿ وَمَاهُوَ بِـمَيِّتٍّ ﴾ فيستريح .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٤)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٥٥٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٣٣).

- ﴿ وَمِن وَرَآبِهِ ۦ ﴾ أي: بين يديهِ في كُلِّ وقتٍ يستقبلُه.
  - ﴿ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ وهو الخلودُ في النار.

\* \* \*

[١٨] ﴿ مَثَلُ ﴾ أي: صفةً.

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ التقديرُ: مثلُ أعمالِ الذين كفروا. ﴿ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّبِحُ ﴾ أي: قَويَتْ عليه ففرَّقَتْهُ.

﴿ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ ﴾ ريحُهُ، فحُذِفَتِ الريحُ، ووُصِفَ اليومُ بالعصوفِ مجازاً. قرأ نافعٌ، وأبو جعفر: (الرِّيَاحُ) على الجمع، والباقون: بالإفراد (١). وهذا مثلٌ ضربَهُ اللهُ لأعمالِ الكفارِ، يريدُ أنهم لا ينتفعون بأعمالِهم التي عملوها في الدنيا؛ من الصدقةِ، وصلةِ الرحمِ، وإغاثةِ الملهوفِ، لأنهم أشركوا فيها غيرَ الله، فهي كالرمادِ الذي ذرتهُ الريحُ، لا ينتفعُ به، فذلك قوله:

﴿ لَا يَقْدِرُونَ ﴾ في الآخرةِ ﴿ مِمَّا كَسَبُواْ ﴾ في الدنيا ﴿ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ أي: لا ينتفعون ثُمَّ بما صنعوا هنا.

﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ الذي لا تُدْركُ غايتُه فَيُرجَى الخلوصُ منه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٤)، و «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٦٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٣٣)، وهي بخلاف عن عاصم.

﴿ أَلَوْ تَرَ أَتَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأُ يُذْهِبَكُمُ وَيَا لَتِ بِعَلْقِ جَدِيدِ ( ) .

[١٩] ﴿ أَلَمْ تَكَ ﴾ خطابٌ للنبيِّ ﷺ، والمرادُ به أُمَّتُهُ.

﴿ أَنَ اللّهَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ قرأ حمزةً، والكسائيُّ، وخلفُّ: (خَالِقُ) بألفٍ وكسرِ اللام ورفع القافِ على وزن فاعِل، وجَرِّ ما بعده إضافةً، وقرأ الباقون: (خَلَقَ) بفتح اللام والقافِ بغيرِ ألفٍ على وزن فَعَلَ، ونصبِ ما بعدَه، إلا أن التاء من السمواتِ تكسر لأنها تاء جمع المؤنث (١).

﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ لم يخلْقهُنَّ عبثاً سبحانه ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ ﴾ يُعْدِمْكُم.

﴿ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدِ ﴾ يخلقُه مكانكم أطوعَ له منكم.

\* \* \*

﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ .

[٧٠] ﴿ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ ممتنعٍ ، بل هو سهلٌ يسيرٌ .

\* \* \*

﴿ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَ وَاللَّذِينَ ٱسْتَكَثِّرُوَاْ إِنَّا كُمْ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُم تُنعُلُ وَاللَّهُ مَن مَنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوَ هَدَىنا ٱللَّهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٤)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٥٥٤)، و«الكشاف» للزمخشري (٢/ ٣٧٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٨\_٩٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٣٤).

لَمَدَ يْنَكُمُ مُ سَوَآةً عَلَيْ نَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿ اللَّهُ .

[٢١] ﴿ وَبَرَزُوا ﴾ أي: ويبرزُ الكفارُ من قبورهم.

﴿ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ أي: لحسابه.

﴿ فَقَالَ ﴾ أي: فيقولُ ﴿ ٱلضَّعَفَتُؤُا ﴾ هم الأتباعُ ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوَا ﴾ عن الإيمانِ، وهم المتبوعون: ﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا ﴾ جمعُ تابعٍ، وهو المستَنُّ بَآثارِ مَنْ يتبعُه.

﴿ فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ ﴾ دافعونَ.

﴿ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءً ﴾ أي: هل أنتم مُغْنونَ عنا بعضَ شيءٍ هو بعضُ عذابِ اللهِ، فَشَمَّ.

﴿ قَالُوا ﴾ يعني: القادة المتبوعين.

﴿ لَوْهَدَىٰنَا ٱللَّهُ ﴾ إلى الإيمان ﴿ لَهَدَيْنَكُمُّ ﴾ إليه.

﴿ سَوَآءٌ عَلَيْ نَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا ﴾ الألفُ للتسويةِ، وليستْ بألفِ استفهامٍ، بل هي كقوله: (أَأَنْذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)، المعنى: مستو علينا الجزعُ والصبرُ ﴿ مَالَنَا مِن مَّحِيضٍ مخلصٍ.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَا خَلَقَتُكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسَتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسَتَجَبْتُمْ لِيَ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنشُد بِمُصْرِخِكُمْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللَّةُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُو

[٢٢] ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ فُرِغَ من الحسابِ، ودخلَ أهلُ الجنةِ الجنةَ، وأهلُ النار النارَ، قامَ خطيباً في الأشقياء فقالَ:

﴿ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ ﴾ الذي لا ريبَ فيه، وهو البعثُ والحسابُ، والجنةُ والنارُ، فوفي لكم به.

﴿ وَوَعَدَّتُكُمْ ﴾ وعدَ الباطلِ، وهو أنْ لا بعثَ ولا حسابَ، ولا جنةَ ولا نارَ.

﴿ فَأَخَلَفَتُكُمُّ ۗ كَذَبْتُكم.

﴿ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُمْ مِّن سُلُطَانٍ ﴾ تسلُّط أُلْجِئْكُم به إلى الكفرِ. قرأ حفصٌ عن عاصمٍ: (لِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (١) ﴿ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ ﴾ إلاَّ دعائي إياكُم، وهو استثناءٌ منقطعٌ، تقديره: لكنْ دعوتُكم.

﴿ فَأَسْتَجَبُّ نُو لِّي ﴾ أسرعْتُم إجابتي.

﴿ فَلَا تَـٰلُومُونِ﴾ بوسوستي.

﴿ وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾ حيثُ أطعتموني، ولم تُطيعوا رَبَّكم.

﴿ مَّآ أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ ﴾ بمغيثِكم.

﴿ وَمَا آنتُه بِمُصَّرِخِتَ ﴾ قراءة العامةِ: (بِمُصْرِخِيَّ) بفتحِ الياء، وقرأ حمزةُ: بكسرِها، قالَ ابنُ الجزريِّ: وهو لغةُ بني يربوعٍ، نصَّ على ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٥)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٧٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٣٤).

قُطْرُبٌ، وأجازَها هو والفَرَّاءُ، وإمامُ اللغةِ والنحوِ والقراءةِ أبو عمرو بنُ العلاء، وقالَ القاسمُ بنُ مَعْنِ النَّحْوِيُّ: هي صوابٌ، ولا عبرةَ بقولِ الزمخشريِّ وغيرِه مِمَّنْ ضَعَّفَها أَوْ لَحَنَها؛ فإنها قراءةٌ صحيحةٌ اجتمعتْ فيها الأركانُ الثلاثةُ، وقرأ بها أيضاً يحيى بنُ وَثَّابٍ، وسليمانُ بنُ مهرانَ الأعمش، وحمرانُ بنُ أعين، وجماعةٌ من التابعينَ، وقياسُها في النحوِ صحيحٌ، وذلكَ أن الياءَ الأولى، وهي ياءُ الجمع، جَرَتْ مَجرى الصحيحِ لأجلِ الإدغامِ، فدخلتْ ساكنة عليها ياءُ الإضافةِ، وحُرِّكت بالكسرِ على الأصلِ في اجتماعِ الساكنين، وهذه اللغةُ شائعةٌ ذائعةٌ باقيةٌ في أفواهِ الناسِ المنوم، يقولون: ما في لفعلُ كذا، ويطلقونها في كلِّ ياءاتِ الإضافةِ المدغمِ فيها، فيقولون: ما غي ً أفعلُ كذا، ولا إلي أمرُك، وبعضُهم يبالغُ في كسرتِها حتى تصيرَ ياءً، انتهى (۱). وقال الشيطانُ:

﴿ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ ﴾ أي: بإشراكِكم إيايَ في الدنيا مع اللهِ في الطاعة؛ أي: تبرأتُ منهُ واستنكرتُه. قرأ أبو عمرو، وأبو جعفرٍ: (أَشْرَكْتُمُونِي) بإثباتِ الياءِ وَصْلاً، ويعقوبُ: بإثباتِها في الحالينِ، وحَذَفَها الباقون فيهما.

﴿ إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ تتمةُ كلامِ الخبيثِ.

﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا مِإِذْنِ رَبِّهِمَ تَجَيِّنُهُمْ فِيهَا سَلَمُ اللَّهُ ﴿ .

[٢٣] ﴿ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا﴾ أي:

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٨-٢٩٩).

من تحتِ ما علا منها؛ كالمباني والأشجارِ ﴿ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ ﴾ دائمينَ فيها.

﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ ﴾ المعنى: أدخلَتْهم الملائكةُ الجنةَ بأمرِ الله تعالى.

﴿ يَحِيَّنُّهُمْ فِهَا سَلَمُ ﴾ أي: يسلِّمُ بعضُهم على بعضٍ، ويسلِّمُ الملائكةُ عليهم.

\* \* \*

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴿ أَنَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴿ ﴾ .

[٢٤] ﴿ أَلَوْ تَكُ ﴾ ألم تعلم.

﴿ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً ﴾ هي كلمة التوحيد.

﴿ كَشَجَرَةٍ ﴾ أي: كثمرة شجرة ﴿ طَيِّبَةٍ ﴾ هي النخلة .

﴿ أَصْلُهَا ثَابِتُ ﴾ متمكِّنٌ في الأرضِ ﴿ وَفَرْعُهَا ﴾ أغصانُها مرتفعةٌ.

﴿ فِ ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي: نحو السماءِ، كذلك أصلُ هذهِ الكلمةِ راسخٌ في قلبِ المؤمنِ بالمعرفةِ والتصديقِ، فإذا تكلَّمَ بها، صَعِدَتْ نحو السماءِ كصعودِ هذهِ الشجرة.

\* \* \*

﴿ ثُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَا لَكُمُ اللَّمُثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾.

[٧٥] ﴿ تُؤْتِيَ أُكُلَهَا ﴾ تُعطي جَناها. قرأ نافعٌ، وابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو:

(أُكْلَهَا) بإسكانِ الكافِ، والباقونَ: بضمها(١).

﴿ كُلَّ حِينِ ﴾ أَقَّتَهُ اللهُ لإثمارِها، والحينُ في اللغةِ: الوقتُ، واختلفوا في معناهُ هنا، فقيل: هو سنةٌ؛ لأنَّ النخلةَ تحملُ كلَّ سنةٍ مرةً، وقيلَ: ستةُ أشهرِ؛ لأن ذلكَ مدةُ إطلاعِها إلى وقتِ صِرامِها.

﴿ بِإِذْنِ رَبِيهَا ﴾ بإرادة خالقِها، كذلك عملُ المؤمنِ يصعدُ كلَّ وقتٍ، وشُبِّهَ الإيمانُ بالشجرة؛ لأنَّ الشجرة لا بدَّ لها من أصلٍ ثابتٍ، وفرع قائمٍ، ورأسٍ عالٍ، كذلكَ الإيمانُ لا بدَّ له من تصديقٍ بالقلبِ، وقولٍ باللسانِ، وعملِ بالأبدانِ.

﴿ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ بضربِ الأمثالِ؛ لأن فيها زيادة إفهام لذوي العقولِ والأفهام.

\* \* \*

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِن قَرَدِ اللهَ المَا مَن قَرَدِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

[٢٦] ﴿ وَمَثَلُ كَامِمَةٍ خَبِيثَةِ ﴾ هي كلمةُ الشِّرْكِ.

﴿ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ هي الحَنْظَلُ. قرأ الكسائيُّ: (خَبِيثَةٍ) بإمالةِ التاءِ حيثُ وقفَ على هاءِ التأنيثِ.

﴿ ٱجْتُثَتُّ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ ﴾ اسْتُؤْصِلَت قَلْعاً. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحتسب» لابن جني (۱/ ٣٦٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٢١٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٣٥).

كثيرٍ، وابنُ عامرٍ، والكسائيُّ، وخلفٌ: (خَبِيثَةٌ اجْتُثَّتْ) بضمِّ التنوينِ في الوصلِ، واختلِفَ عن ابن ذكوانَ<sup>(١)</sup>.

﴿ مَالَهَا مِن قَرَادٍ ﴾ استقرارٍ.

\* \* \*

﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِ فِي اَلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْكَانِبُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُواللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُواللِمُ الللللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْم

[۲۷] ﴿ يُشَيِّتُ اللهُ الذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ ﴾ هو قولُ: لا إله إلا اللهُ ﴿ فِي الْمَيْوِةِ الدُّنِيَ ﴾ قبلَ الموتِ ﴿ وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ يعني: في القبر، وردَ في الحديثِ: ﴿ إِنَّ الرُّوحَ تَعُودُ إِلَى الْمَيِّتِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فِي قَبْرِهِ، وَيَقُولاَنِ: مَا رَبُّكَ ؟ وَمَا دِينُكَ ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللهُ ، وَدِينِي الْمِيْسَةِ مُحَمَّدٌ ، فَيَنْتَهِرَانِهِ الثَّانِيَةَ وَيَقُولاَنِ: مَا رَبُّكَ ؟ وَمَا دِينُكَ ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ ؟ فَيَقُولاَنِ: مَا رَبُّكَ ؟ وَمَا دِينُكَ ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ ؟ وَمَا دِينُكَ ؟ وَمَا دِينُكَ ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ ؟ وَمَا دِينُكَ ؟ وَمِي آخِرُ فِئْنَةٍ تُعْرَضُ ، فَيَقُولُ : اللهُ رَبِّي، وَمُحَمَّدُ نَبِيّي، وَدُلكَ قُولُه : وَمَا لَا اللهُ اللهُ وَلْكَ عَرْدُى اللهُ وَيْكِ اللهُ وَلِكَ عَرْدُى اللهُ التَثْبِيتَ ؛ فَإِنَّ وَمَا لَاللهُ التَثْبِيتَ ؛ فَإِنَّ لَيْعُولُ اللهُ التَّشْبِيتَ ؛ فَإِنَّهُ لِللهُ اللهُ اللهُ التَثْبِيتَ ؛ فَإِنَّ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا لَهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۹)، و (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۷۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۳٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٠٣)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر، ومسلم (٢) (٢٨٧١)، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، عن البراء بن عازب \_رضى الله عنه \_نحوه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود (٣٢٢١)، كتاب: الجنائز، باب: الاستغفار عند القبر للميت في =

﴿ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ المشركينَ، فلا يُتَبُّهُمْ.

﴿ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ من توفيقٍ وخذلانٍ وغيرِهما، لا اعتراضَ عليه.

\* \* \*

﴿ هَأَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ اللهِ .

[٢٨] ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾ أي: شكرَ نعمتِه عليهم في محمدِ ﷺ.

﴿ كُفْرًا ﴾ كفروا به. واختلافُ القراء في الهمزتينِ من (يَشَاءُ أَلَمْ) كاختلافِهم فيهما من (السُّفَهاءُ أَلاً) في سورة البقرة [الآية: ١٣]، و(نِعْمَت) رُسِمَتْ بالتاءِ في أحدَ عشرَ موضعاً، وقفَ عليها بالهاءِ ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرو، والكسائيُّ، ويعقوبُ(١).

﴿ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ ﴾ الذينَ شايعَوهم في الكفرِ.

﴿ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ الهلاكِ. قرأ أبو عمرو، وحمزة، وورشٌ عن نافع، والدوريُّ عن الكسائيِّ، وابنُ ذكوانَ عن ابنِ عامرٍ: (البَوَارِ) بالإمالةِ، واختلِفَ فيه عن حمزة، وابنِ ذكوانَ، فرُوي عن الأولِ الإمالةُ بينَ بينَ، وعنِ الثاني الإمالةُ والفتحُ، وقرأ الباقون: بالفتح (٢).

<sup>=</sup> وقت الانصراف، والحاكم في «المستدرك» (١٣٧٢)، وغيرهما عن عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ.

<sup>(</sup>١) انظر: الآية (٢٣٢) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٧/ ٥٨)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٧٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٣٦).

﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ١٠٠٠ .

[٢٩] ثمَّ بَيَّنَ دارَ البوارِ فقالَ: ﴿جَهَنَّمُ يَصُلُوْنَهَا ﴾ يدخلونها، فَيُقاسونَ حَرَّها.

﴿ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴾ المستقرُّ.

\* \* \*

﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿ وَجَعَلُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿ وَكَا لَكُ اللَّارِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا

[٣٠] ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ أمثالاً ، وليسَ لله نِلُّ .

﴿ لِكُنِ لُواْ ﴾ قرأ ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو: (لِيَضِلُّوا) بفتحِ الياءِ على اللزومِ، واختلِفَ عن رويسٍ راوي يعقوب، وليسَ الضلالُ ولا الإضلالُ غرضَهم في اتخاذِ الأنداد، لكنْ لما كانَ نتيجتَه، كانَ كالغرضِ، وقرأ الباقونَ: بالضمِّ؛ أي: لِيُضلوا هم الناسَ (١).

﴿ عَن سَبِيلِهِ ۗ الذي هو التوحيدُ.

﴿ قُلَ تَمَتَّعُوا ﴾ في الدنيا بشهواتِكم ﴿ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ ﴾ وعيدٌ وعيدٌ وتهديدٌ؛ كقولِه: ﴿ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ ﴾ [نصلت: ٤٠].

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۳٤)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٥٦١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٩)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۷۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٣٧).

﴿ قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَكَرِنِيَةً مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللل

[٣١] ﴿ قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ قرأ ابنُ عامرٍ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وروحٌ عن يعقوبَ: (لِعِبَادِي) بإسكانِ الياء، والباقون: بفتحها(١).

﴿ يُقِيمُوا الصَّلَوةَ ﴾ أي: الصلواتِ الخمسَ.

﴿ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرًّا ﴾ صدقةَ التنفُّل.

﴿ وَعَلَانِيكَ ﴾ الزكاة المفروضة، ونصبُهما على المصدر؛ أي: إنفاق سرِّ وعلانيةٍ، وقولُه: (يُقِيمُوا) قالتْ فرقةٌ من النحويينَ: جزمُه بإضمار لام الأمرِ، وقال فرقةٌ: وهو فعلٌ مضارعٌ يبنى لما كانَ في معنى فعلِ الأمرِ، لأنَّ المرادَ: أقيموا.

﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلُ ﴾ مُخَالَّةٌ؛ أي: مصادَقَةٌ. قرأ ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو، ويعقوبُ: (لاَ بَيْعَ)، (وَلا خِلاَلَ) بالفتحِ وعدمِ التنوينِ، والباقون: بالرفع والتنوينِ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٥)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٠٠)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٧٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٨٢)، و «تفسير البغوي» (٢/ ٥٦٢)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢١١)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٧٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٣٧).

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِعَالَمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ مَن ٱلشَّمَاتِ رِزْقًا لَكُمُ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ مَ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

[٣٢] ﴿ ٱللَّهُ ﴾ مبتدأٌ، خبرُه ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ تعيشونَ به، وهو يشملُ المطعومَ والملبوسَ.

﴿ وَسَخَّرَ ﴾ ذَلَّل ﴿ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ ﴾ السفنَ.

﴿ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ ﴿ حَيثُ تُوجُّهُم .

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴾ لانتفاعِكم.

\* \* \*

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلنَّيْلَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلنَّيْلَ وَلَيْبَارَ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّالَّا الللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ال

[٣٣] ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ ﴾ أي: مُتَّصِلَي السيرِ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلنَّمَارَ ﴾ يتعاقبان بالزيادة والنقصانِ، والإضاءة والإظلام، والحركة والسكون فيهما.

\* \* \*

﴿ وَءَاتَنَكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعَكُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَآ ۚ إِن تَعَكُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَآ ۚ إِن اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

[٣٤] ﴿ وَءَاتَنْكُم مِن كُلِّ ﴾ أي: بعضِ جميعِ ﴿ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ ﴾ فإنَّ الموجودَ من كلِّ صنفٍ بعضُ ما في قدرةِ الله.

﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تَحُصُوهَا ۚ ﴾ أي: تستوفوا عَدَّها. وتقدمَ التنبيهُ على مذاهب القراء في (نِعْمَتَ) ورسمِها.

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ ﴾ بالمعصية ﴿ كَفَّارٌ ﴾ لِنِعَم ربِّهِ.

\* \* \*

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامُ اللهُ .

[٣٥] ﴿ وَلِذْ قَالَ ﴾ أي: واذكر إذْ قالَ ﴿ إِبْرَهِيمُ ﴾ قرأ هشامٌ عن ابنِ عامرِ (إبْرَاهَامَ) بالألف(١١)، ومعنى إبراهيم بالسريانية: الأبُ الرحيمُ.

﴿ رَبِّ اَجْعَلُ هَاذَا ٱلْبَالَدَ ﴾ مكة ﴿ ءَامِنَا ﴾ يُؤْمَنُ فيه، والفرقُ بينَه وبينَ قولِه: ﴿ ٱجْعَلُ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا ﴾ [البقرة: ١٢٦] أن المسؤولَ في الأولِ إزالةُ الخوفِ عنه، وتصييرهُ آمِناً، وفي الثانيةِ جعلُه من البلادِ الآمنة.

﴿ وَأَجْنُبْنِي ﴾ بَعِّدُني.

﴿ وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ جمعُ صَنَمٍ، وهو ما كانَ مُصَوَّراً، والوثنُ ما كانَ عُيرَ مصوَّرٍ.

\* \* \*

﴿ رَبِّ إِنَّهُ نَّ أَضَّلُلْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ( أَنَّ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) كما تقدم عنه. وانظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٦٦)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٧٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٣٨).

[٣٦] ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ ﴾ أي: الأصنامَ ﴿ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ ﴾ أي: ضَلُوا بسببهنَّ.

﴿ فَمَن تَبِعَنِي ﴾ على الإسلامِ ﴿ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ من أهلِ ديني .

﴿ وَمَنْ عَصَانِي ﴾ ولم يؤمنْ بي ﴿ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ بتوبتِكَ على الكفرةِ حتى يؤمنوا. قرأ الكسائيُّ (عَصَانِي) بالإمالة (١٠).

\* \* \*

﴿ رَبَّنَا ۚ إِنِّى أَشْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ .

[٣٧] ﴿ رَّبَنَا إِنِّ ﴾ قرأ نافعُ، وأبو جعفرٍ، وابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو، (إِنِّيَ) بفتح الياءِ، والباقون: بإسكانها(٢).

﴿ أَسَكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي ﴾ أي: بعض ذريتي، وهم إسماعيلُ ومَنْ وُلِدَ منه، وذلك أن إبراهيمَ عليه السلام لما سارَ إلى مصرَ، ومعه زوجتُه سارةً، وهبها فرعونُ مصرَ هاجرَ، فلما قدمَ إلى الشام، وأقامَ بينَ الرملةِ وإيليا، وكانت سارةُ لا تحمل، فوهبَتْ هاجرَ لإبراهيمَ عليه السلام، فوقعَ عليها، فولدَتْ

 <sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۳۷)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۷۳)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۳۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣٠/٢٣).

له إسماعيلَ عليه السلام، ومعناهُ بالعبرانيِّ مُطيعُ اللهِ، وكانَتْ ولادتُه لمضيًّ ستٌ، وثمانينَ سنةً من عُمْرِ إبراهيم، فحزنَتْ سارةُ لذلك، ووهبها اللهُ إسحَق، وولدَتْهُ ولها تسعونَ سنةً، ثم غارَتْ سارةُ من هاجرَ وابنها، وطلبتْ من إبراهيم أن يُخْرِجَهما عنها، فسارَ بهما إلى الحجاز، وتركَهما بمكة بإذنِ اللهِ تعالى، وليس بمكة يومئذ أحدٌ، ولا بها ماءٌ، ووضع عندَهما جراباً فيه تمرٌ، وسقاءً فيه ماءٌ، ثم قَفّى إبراهيمُ منطلقاً، فتبعته أمُّ إسماعيلَ فقالَتْ: يا إبراهيمُ! أينَ تذهبُ وتترُكنا بِهذا الوادي الذي ليسَ فيه أنيسٌ ولا شيء؟ وقالتْ له ذلكَ مِراراً، وهو لا يلتفِتُ إليها، فقالت له: آللهُ أَمْرَكَ بهذا؟ قال: نعم، فقالت: إذاً لا يُضَيِّعُنا الله، ثم رجعتْ، فانطلق إبراهيمَ عليه السلام، حتى إذا كانَ عندَ الثنيةِ حيثُ لا يرونَهُ، استقبلَ القبلةَ بِوَجْهِه، عليه السلام، حتى إذا كانَ عندَ الثنيةِ حيثُ لا يرونَهُ، استقبلَ القبلةَ بِوَجْهِه، ثم دعا بهؤلاءِ الدَّعواتِ، ورفعَ يديهِ فقال:

﴿ بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ ﴾ يعني: وادي مكةً؛ لأنها حجريةٌ لا تُنبتُ ﴿ عِندَ بَيْكِ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾ سماه محرَّماً لأنه يحرم عندَهُ ما لا يحرُمُ عندَ غيرِه.

﴿ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ واللامُ لامُ (كي)، وهي متعلقة بـ (أسكنتُ).

﴿ فَأَجْعَلُ أَفَعِدَةً ﴾ أي: قلوباً ﴿ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ ﴾ قرأ هشامٌ عن ابنِ عامرٍ (أَفْئِيدَةً) بياءِ بعدَ الهمزةِ (١)، و(مِنْ) للتبعيضِ؛ أي: أفئدةً من أفئدة الناسِ، قالَ مجاهدٌ: لو قالَ: (أَفْئِدَةَ النَّاسِ)، لزاحَمَتْهم فارسُ والرومُ والتركُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (معجم (٢/ ٢٩٩\_-٢٠٠)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٧٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٣٩).

والهندُ، وقال سعيدُ بنُ جبير: لحجَّ اليهودُ والنصارى والمجوسُ، ولكنَّه قالَ: (أفئدةً من الناس)، فهم المسلمون(١).

﴿ تَهْوِي ﴾ تميلُ ﴿ إِلَيْهِمْ ﴾ وتقصدُهم بسرعة.

﴿ وَٱرْزُقَهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ ما رزقت سكانَ القرى ذواتِ الماءِ.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ تلكَ النعمة، فأجابَ اللهُ دعوتَهُ، وجعله حَرَماً آمناً يُجبى إليه ثمراتُ كلِّ شيءٍ.

ورُويَ أَنَّ الطائفَ كانتْ من مدائنِ الشامِ بأُرْدُنَ، فلما دعا إبراهيمُ بهذا الدعاء، أمرَ اللهُ جبريلَ عليه السلام حتى قَلَعَها من أصلِها، فأدارَها حولَ البيتِ سَبْعاً، ووضعَها قريبَ مكةَ، وبهذهِ القصَّةِ سُمِّيَت الطائف، وهو موضعُ ثُقيف، ومنها أكثرُ ثمراتِ مكةَ.

وجعلَتْ أمُّ إسماعيلَ تُرضعه وتشربُ من ذلكَ الماءِ حتَّى إذا نَفِدَ ما في السقاءِ، وعطشَتْ، وعطشَ ابنُها، وجعلَتْ تنظرُ إليه يتلوَّى، فانطلقتْ كراهة أن تنظرَ إليه، فوجدتِ الصفا أقربَ جبلِ في الأرض يَليها، فقامَتْ عليه، ثم استقبلتِ الواديَ تنظُر إليهِ هل ترى أحداً، فلم تر أحداً، فهبطَتْ من الصفا، حتى إذا بلغتِ الواديَ رفعتْ طرفَ درعِها، ثم سَعَتْ سعيَ الإنسانِ المجهودِ حتَّى جاوزتِ الواديَ، ثم أتَتِ المروة، فقامتْ عليها ونظرتْ هل ترى أحداً، فلم تر أحداً، فله تر أحداً، فله ابنُ عليها عباسٍ رضي الله عنه: قالَ النبيُ عَلَيْهُ: «فَلِذَلِكَ سَعَى النَّاسُ بَيْنَهُمَا»، فلما أشرفتْ على المروة، سمعتْ صوتاً فقالت: مَهُ؛ تريدُ نفسَها، ثم تسمَّعَتْ، أشرفتْ على المروة، سمعتْ صوتاً فقالت: مَهُ؛ تريدُ نفسَها، ثم تسمَّعَتْ،

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير البغوى» (٢/ ٥٦٥)، و «الدر المنثور» للسيوطى (٥/ ٤٧).

فسمعتْ أيضاً، فقالتْ: قد أَسْمعْتَ إِنْ كَانَ عندَكَ غوثٌ، فإذا هي بالمَلَكِ عندَ موضع زمزم، فبحثَ بعقِبه، أو قالَ بجناحِه حتى ظهرَ الماءُ، فجعلَتْ تُحَوِّضُهُ وتقولُ بيدِها هكذا، وجعلت تغرفُ من الماءِ في سقائِها، وهي تقولُ بعدَما تغرفُ: زَمْ زَمْ، قالَ ابن عباس: قالَ النبيُّ عَلَيْ: «رَحِمَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ، أو قال: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ، لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْناً مَعِيناً».

قال: فشربت وأرضعت ولدّها، فقالَ لها الملّكُ: لا تخافي الضّيْعة ؛ فإنَّ هاهنا بيتَ اللهِ عز وجل يَبْنيه هذا الغلامُ وأبوه، وإن الله عز وجل لا يُضَيِّعُ أهلَه، وكان البيتُ مرتفعاً من الأرضِ كالرابيةِ تأتيهِ السيولُ فتأخذُ عن يمينه وشمالِه، فكانَ كذلكَ حتَّى مَرَّتْ بهم رُفْقةٌ من جُرهم مُقبلينَ من طريقِ كُدَيِّ، فنزلوا في أسفلِ مكة، فرأوا طائراً عائِفاً، فقالوا: إن هذا الطائرَ لَيدورُ على ماءٍ، لَعَهْدُنا بهذا الوادي وما فيه ماءٌ، فأرسلوا جَرِيّاً أَوْ جَرِيّيْنِ، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا وأمُّ إسماعيلَ عندَ الماء، فقالوا: أتأذنينَ لنا أن ننزلَ عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حَقَّ لكم في الماء، قالوا: نعم، ورُوي أنهم قالوا: أَشْرِكينا في مائك نُشْرِككِ في ألبانِنا، ففعلتْ، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم، حتى إذا كانَ في ألبانِنا، ففعلتْ، وشبّ إسماعيلُ عليه السلام وتعلّمَ العربيةَ منهم، أعجَبَهم حينَ شَبّ، فلما أدركَ زَوّجوهُ امرأةً منهم، وماتتْ هاجرُ، وجاءَ إبراهيمُ عليه السلام مكة (۱)، وتقدّمَ ذكرُ قصتِه مستوفى، وبناءُ الكعبةِ إبراهيمُ عليه السلام مكة (۱)، وتقدّمَ ذكرُ قصتِه مستوفى، وبناءُ الكعبةِ إبراهيمُ عليه السلام مكة (۱)، وتقدّمَ ذكرُ قصتِه مستوفى، وبناءُ الكعبةِ إبراهيمُ عليه السلام مكة (۱)، وتقدّم ذكرُ قصتِه مستوفى، وبناءُ الكعبة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۱۸٤)، كتاب: الأنبياء، باب: «يزفُون»، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ..

الشريفةِ في سورةِ البقرةِ عندَ تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًّ ﴾ [الآية: ١٢٥].

\* \* \*

﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُغْلِنُ وَمَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ فِي ٱلْأَرْضِ

[٣٨] ﴿ رَبُّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي ﴾ من فراقي إسماعيلَ وأُمِّهِ.

﴿ وَمَا نُعُلِنُّ ﴾ نُظْهِرُ من التجلُّدِ لِسارةً .

﴿ وَمَا يَغْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ لأنه العالِمُ بعلم ذاتِيِّ تستوي نسبتُه إلى كلِّ معلوم، و(مِنْ) للاستغراق.

\* \* \*

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِلَبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾.

[٣٩] ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي ﴾ أَعْطاني.

﴿ عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ﴾ وتقدَّمَ أن إسماعيلَ وُلِدَ لمضيِّ ستُّ وثمانينَ سنةً من عمرِ أبيه، وأما إسحاقُ ولدَ لمضيِّ تسعينَ سنةً من عمرِ أبيه، وأما إسحاقُ ولدَ لمضيِّ تسعينَ سنةً من عمرِ أبيه، وقيلَ غيرُ ذلك، وتقدَّم ذكرُ إسماعيلَ وإسحاقَ، ومقدارُ عمرِهما في سورةِ البقرة ﴿ إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءَ ﴾ لمجيبُهُ.

\* \* \*

﴿ رَبِّ آجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآء ﴿ رَبِّ آجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ ﴾ مُتَمِّمَها.

﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ ﴾ وبعض ؛ لأنه علمَ أنَّ من ذُرِّيته من لا يؤمن .

﴿ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴾ أثبت أبو عمرو، أبو جعفرٍ، وورشٌ، حمزةُ الياءَ في (دُعَائِي) وصلاً، وفي الحالينِ يعقوبُ والبزيُّ، واختلِفَ عن قنبلِ وصلاً ووقفاً، وحذفها الباقونَ في الحالين (١١).

\* \* \*

﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ١٠٠٠

[٤١] ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى ﴾ قيل: استغفرَ لهما وهما حَيَّانِ رجاءً إسلامِهما، وقيلَ: إن أُمَّهُ أسلمَتْ، فأرادَ إسلامَ أبيه.

﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ﴾ أي: يَثْبُتُ ﴿ ٱلْحِسَابُ ﴾.

\* \* \*

﴿ وَلَا تَحْسَبَتَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴿ فَاللَّهِ مَا يَعْمَلُ النَّالِمُ اللَّهُ مَا يُومِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴿ فَاللَّهِ مَا يَعْمَلُ النَّالِمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

[٤٢] ثم وعد المظلوم وأوعد الظالم فقال: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ اللّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلْلِمُونَ ﴾ الخطابُ للنبيِّ عَلَيْهُ، والمرادُ بالنهي غيرُه ممَّنْ يليقُ به أن يحسبَ مثلَ هذا، والغفلةُ معنى تمنعُ الإنسانَ من الوقوفِ على حقيقةِ الأمورِ، واستدلَّ بعضُهم على قيامِ الساعةِ بموتِ المظلومِ مظلوماً، ورُوي أنه وُجِدَ على جدارِ صَخْرَةِ بيتِ المقدس:

نَامَتْ عُيُونُكَ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ يَدْعُو عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللهِ لِمْ تَنَمِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٠١)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٧٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٤٠).

﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ ﴾ بالياء. قراءة العامة: (يُؤَخِّرُهُمْ) بالياء؛ أي: اللهُ تعالى، وأبو جعفرٍ، وورشٌ ينصِبان الواوَ بغيرِ همزٍ، وقرأ رويسٌ عن يعقوبَ: (نُؤَخِّرُهُمْ) بنونِ العظَمَةِ (١).

﴿ لِيَوْمِ تَشْخَصُ ﴾ أي: لا تغمضُ.

﴿ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ من هولِ ما تراهُ من ذلكَ اليوم.

\* \* \*

﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمٌّ وَأَفْتِدَ ثُهُمْ هَوَآءٌ ١٠٠٠ .

[٤٣] ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ مسرعينَ في خوفٍ ﴿ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمٌ ﴾ أي: رافعِيها.

﴿ لَا يَرْنَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ ﴾ أي: لا تغمضُ عينُهم فهي شاخصةٌ.

﴿ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴾ أي: صِفْرٌ من الخير، لا تعي شيئًا؛ لخوفِها، ويقالُ لكلِّ أُجوفٍ خالٍ: هواءٌ، فكأنه سُمِّي بذلكَ لحلولِ الهواءِ فيه.

\* \* \*

﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا ٓ أَخِرْنَا ٓ إِلَىٰ الْمَكِ وَأَنْذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا ٓ أَخِرْنَا ٓ إِلَىٰ الْمَكِ وَيَتِ مَعْنَا مَا لَهُ مَا لَكُمْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن ذَوَالِ اللهِ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِّن ذَوَالِ اللهِ اللهِ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِّن ذَوَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[ ٤٤] ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾ يا محمدُ ﴿ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ وهو يومُ القيامةِ . ﴿ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أشركوا .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٤/ ٣٧٠)، و «إملاء ما منَّ به الرحمن» للعكبري (٢/ ٣٩)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٠، ٤٠٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٤٢).

﴿ رَبَّنَا ٓ أَخِرْنَا ﴾ أَمْهِلْنا ﴿ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾ أي: رُدَّنا إلى الدنيا.

﴿ يَجِّبُ دَعْوَتُكَ ﴾ إلى التوحيدِ.

﴿ وَنَشَيِعِ ٱلرُّسُلِّ ﴾ فيما جاؤونا به، فيجابون توبيخاً على إنكارِهم المعث:

﴿ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم ﴾ حلفتُم ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ في الدنيا.

﴿ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ﴾ عنها؟!

\* \* \*

﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿ وَسَكَنتُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿ وَسَكَنا بِهِمْ وَضَرَبْنَالَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿ ﴾.

[63] ﴿ وَسَكَنتُمْ ﴾ قُرِّرْتُمْ ﴿ فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾ كقومِ نوحٍ وعادٍ ﴿ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ مَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴾ عَرَفْتُم عقوبتنا إياهم ﴿ وَضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْشَالَ ﴾ من أحوالِهم ؛ أي: بَيَّنًا لكم أنكم مثلُهم في الكفرِ واستحقاق العذاب.

\* \* \*

[٤٦] ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ ﴾ وهو تكذيبُ الرسل.

﴿ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ ﴾ أي: محفوظٌ عندَهُ يجازيهم عليه.

﴿ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ ﴾ أي: قريشٍ ومتقدمي الكفارِ.

﴿ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾ قراءة العامة: (لِتَزُولَ) بكسرِ اللامِ الأولى وفتح

الثانية، معناه: لم يكن مكرُهم بمزيل الجبالَ، وقرأ الكسائيُ بفتح اللام الأولى وضمِّ الثانية (١)؛ أي: إنَّ مكرَهم وإنْ عَظُمَ حتى بلغَ بمحلِّ يزيلُ الجبالَ لم يقدِروا على إزالةِ أمرِ محمدٍ ﷺ.

وروي أن الآيةَ نزلَتْ في نمرود الجبارِ الذي حاجَّ إبراهيمَ في ربِّه، قال النمرودُ: إنْ كانَ ما يقولُ إبراهيمُ حقاً، فلا أنتهي حتى أعلمَ ما في السمواتِ، فبني صرحاً عظيماً ببابلَ، ورامَ الصعودَ إلى السماءِ ينظرُ إلى إله إبراهيم، واختلِفَ في طولِ الصَّرح في السماء، فقيل: خمسةُ آلافِ ذراع، وهو قولُ ابنِ عباس، ووَهْبِ، وقيل: فرسخانِ، وهو قولُ كعبِ، ومقاتل، ثم عمدَ إلى أربعةِ أفراخِ من النسورِ، وأطعمَها اللحمَ والخبزَ حتى كبَرتْ، ثم قعدَ في تابوتٍ ومعه غلامٌ له، وقد حملَ القوسَ والنشَّابَ، وجعلَ لذلكَ التابوتِ باباً من أعلاه، وباباً من أسفلِه، ثم ربطَ التابوتَ بأرجلِ النسورِ، وعلَّق اللحمَ على عصًا فوقَ التابوتِ، ثم خَلَّى عن النسور فَطِرْنَ طمَعاً في اللحم حتى أَبْعَدْنَ في الهواءِ، وحالتِ الريحُ بينَها وبينَ الطيرانِ، وقالَ لغلامه: افتح البابَ الأعلى فانظرْ ففتحَ، فإذا السماءُ كهيئتِها، وفتحَ البابَ الأسفلَ فإذا الأرضُ سوداءُ مظلمةٌ، ونودي: أيها الطاغي! أين تريد؟! فأمرَ عند ذلكَ غلامَه فرمى بسهم، فعادَ إليه السهمُ متلطِّخاً بالدم، فقال: كُفِيتُ شُعْلَ إلهِ السماءِ، واختلِفَ في ذلكَ السهم بأيِّ شيءٍ تَلَطَّخَ؟ فقيل: من سمكةٍ في السماءِ، من بحرٍ معلَّتي في الهواء، وقيل: أصابَ طيراً من الطيور فتلطخ بدمِه، ثم أمرَ نمرودُ غلامَه أن يضربَ العصا، وينكسَ اللحمَ، ففعل

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٥)، و «تفسير البغوي» (٢/ ٥٦٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٤٣).

ذلك، فهبط النسورُ بالتابوتِ، فسمعت الجبالُ حفيفَ التابوتِ والنسورِ، ففزعَتْ، وظنتْ أن حدثَ في السماءِ أمرٌ، أو أنَّ الساعةَ قد قامت، فكادتْ تزولُ عن أماكِنها، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَرُولُ مِنْهُ لَجِّبَالُ ﴾ ثم أرسلَ اللهُ ريحاً على صرحِ نمرود، فألقتْ رأسَه في البحر، وانكفأتْ بيوتُهم، وأخذت النمرودَ الرجفةُ، وتبلبلَتْ ألسنةُ الناسِ حينَ سقطَ الصرحُ من الفزعِ، فتكلموا بثلاثةٍ وسبعينَ لساناً، فلذلك سميت: بابِل؛ لتبلبلِ الألسنِ بها، وكانَ لسانُ الناسِ يومئذٍ بالسريانيةِ (١).

\* \* \*

﴿ فَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزُ ذُو ٱللَّهَ عَرِيزُ ذُو ٱللَّهَ عَرِيزُ ذُو ٱللَّهَ عَرِيزُ دُو

[٤٧] ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ وَ فِي الكلامِ تقديمٌ وتأخيرٌ تقديرُه: فلا تحسبنَ الله مخلِف رسلِه وعده من النصر لأوليائه، وهلاكِ أعدائِه، وهذا تثبيتٌ للنبيِّ عَلَيْهِ ولغيرِه من أُمَّته، المعنى: لا تحسَبْ يا محمدُ أنت ومن اعتبرَ بالأمرِ من أمتكَ أنَّ الله لا ينجِزُ ميعادَه في نصرة رسله ومعاقبة مَنْ كفرَ بهم.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ﴾ غالبٌ لا يُدَافَعُ.

﴿ ذُو ٱننِقَامٍ ﴾ من الكَفَرَةِ، لا سبيلَ إلى عفوه عنهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۳/ ۲٤٤)، و «تفسير البغوي» (۲/ ٥٦٩).

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَادِ ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ

[٤٨] ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: تبدَّلُ أوصافُها بتغيرِ آكامِها وآجامِها وأشجارِها ﴿ وَٱلسَّمَوَتُ ۖ أيضاً تُبَدَّلُ بزوالِ شمسِها وقمرِها، وكونِها مرةً كالدِّهانِ، ومرةً كالمُهْل.

﴿ وَبَرَزُوا ﴾ خرجوا من قبورِهم ﴿ يَتُمِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾ أي: لحسابه. قرأ أبو عمرٍو، وورشٌ عن نافع، والدوريُّ عن الكسائيِّ: (القَهَّارِ) بالإمالةِ حيثُ وقع، واختلِفَ عن حمزةً وابنِ ذكوانَ (١).

\* \* \*

﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[٤٩] ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُّقَرَّنِينَ ﴾ أي: مقرونينَ مع شياطينِهم.

﴿ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ القيودِ، واحِدُه صَفَدٌ.

\* \* \*

﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ١٠٠٠

[٥٠] ﴿ سَرَابِيلُهُم ﴾ قُمُصُهُمْ.

﴿ مِن قَطِرَانِ ﴾ وهو عصارةُ شجرٍ تسمَّى الأَبْهُلَ يُستخرَجُ بالنارِ ، وهو كريهُ اللونِ والطعمِ والرائحةِ ، سريعُ الالتهابِ ، تُطْلَى به الإبلُ الجَرْبى ، فيحرقُ اللجربَ والجلدَ ، تُطلى به جلودُ الكفارِ فيصيرُ قُمُصاً لهم ، فيضطرِمُ عليهم

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٦٦)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٧٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٤٤).

ناراً. قراءة العامة: بفتحِ القاف وكسر الطاءِ على كلمةِ واحدةٍ، وقرأ يعقوبُ بروايةِ زيدٍ: (قِطْرٍ) بكسر القاف وسكون الطاء وتنوينِ الراء (آنِ) بهمزةِ مقطوعةٍ ممدودة على كلمتين؛ أي: من نحاسٍ مُذابِ انتهى حَرُّهُ(١)، وأبو عمرٍو يُدغم الدالَ من (الأَصْفَادِ) في السينِ من (سَرَابِيلُهُمْ)(٢).

﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ لَهُمُ ﴾ أي: تُغَطِّيها.

﴿ ٱلنَّارُ ﴾ لأنهم لم يتوجَّهوا بها إلى الحقِّ.

\* \* \*

﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ ع

[٥١] ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ ﴾ من خيرٍ وشرٍّ، تلخيصُه: برزوا للجزاءِ.

﴿ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ أي: فاصلُه بينَ خلقِه بالإحاطةِ التي له بدقيقِ أمورهم وجليلِها.

\* \* \*

﴿ هَنَا بَكَ ثُمُ لِلنَّاسِ وَلِيُسْنَذَرُواْ بِهِ عَ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَمَا هُوَ إِلَنَهُ وَحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُواْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

[٧٥] ﴿ هَندَأً ﴾ أي: القرآنُ ﴿ بَلِئُ لِلنَّاسِ ﴾ كفايةٌ لهم ﴿ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ . ﴾

 <sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۷۷۲)، و«القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص:
 ۷۰)، و«المحتسب» لابن جني (۱/ ۳۱۳)، و«معجم القراءات القرآنية»
 (۳/ ۲٤٤\_۲٤٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲٦٦)، و«معجم القراءات القرآنية»
 (۳/ ۲٤٤).

لِيُخَوَّ فوا به ﴿ وَلِيعَلِّمُوا ﴾ بالحجج التي أقامَها الله تعالى .

﴿ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدٌ ﴾ لا شريك له ﴿ وَلِيَذَّكَّرَ ﴾ ليتَّعِظَ ﴿ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ ذَوو العقول.

روي أن قولَه: ﴿ وَلِيَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴾ نزلت في أبي بكرٍ الصديقِ رضى الله عنه (١)، واللهُ أعلمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير القرطبي» (٩/ ٣٨٦).



مكيةٌ، وآيُها تسعٌ وتسعونَ آيةً، وحروفُها ألفانِ وسبعُ مئةٍ وأحد وسبعونَ حرفاً، وكَلِمُها ستُّ مئةٍ وأربعٌ وخمسونَ كلمةً.

# بِنْ إِللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرِّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

﴿ الْرَّ تِلْكَ ءَايِنَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرَءَانِ مُّبِينِ ١٠٠٠ .

[1] ﴿ الَّمْ ﴾ تقدَّمَ الكلامُ عليه، ومذاهبُ القراء فيه أولَ سورةِ يونسَ (١) ﴿ تِلْكَ ﴾ أي: هذه ﴿ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ ﴾ أي: وآياتُ قرآنِ.

﴿ مَٰبِينِ ﴾ يُبَيِّنُ الحقَّ من الباطلِ، والحلالَ من الحرامِ، عطفُ القرآنِ على الكتابِ، وإن كان هو هو؛ لاختلافِ لفظيهما، وتنكيرُه للتفخيمِ؛ أي: آياتُ الجامع؛ لكونِهِ كتاباً كاملاً، وقرآناً يبينُ الرشدَ من الغيِّ بياناً عربياً.

#### \* \* \*

﴿ زُبَمَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ﴾.

[٢] ﴿ رُبُهَا ﴾ قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وعاصمٌ: بتخفيف الباءِ، والباقونَ: بتشديدها، وهما لغتان، و(رُبُّ) للتقليل، و(كَمْ) للتكثيرِ،

<sup>(</sup>١) الآية (١) منها.

و(رُبَّ) تدخلُ على الاسمِ، و(رُبَّمَا) على الفعل، يقال: رُبَّ رجلٍ جاءني، ورُبَّما جاءني، ورُبَّما جاءني، ورُبَّما جاءني رجلٌ، وأدخل (ما) هاهنا؛ للفعلِ بعدَها (١١).

﴿ يَوَدُّ ﴾ يتمنَّى ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ يومَ القيامةِ عندَ دخولِهم النارَ، ومعرفتِهم بدخولِ المسلمينَ الجنةَ.

﴿ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ في الدنيا، فينجون النَّجاءَ الذي مانِعُه أن لم يكونوا مسلمين، فإن قيل: (ربما) للتقليل، وهذا التمنِّي يكثرُ من الكفار، فالجواب: أنهم إذا شاهدوا أهوالَ يوم القيامةِ، تذهبُ عقولُهم، فإذا ثابَتْ إليهم عقولُهم، وذلك قليلٌ، سألوا الإسلام، ويجوزُ أنهم لما تَمَنَّوا الإسلام، فلم ينفعُهم تَمَنِّهم شيئاً، كان قليلاً؛ لأنه لم تحصلُ به فائدةٌ.

\* \* \*

﴿ ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ .

[٣] ثم تَهَدَّدُهم بقوله: ﴿ ذَرَّهُمُ ﴾ يا محمدُ.

﴿ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ ﴾ بنيلِ شهواتِ الدنيا.

﴿ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ ﴾ أي: يشغلهم أملُهم لطولِ أعمارِهم عنِ النظر، والإيمانِ باللهِ ورسولِه. قرأ رويسٌ عن يعقوبَ: (وَيُلْهِهُمُ) بضمَّ الهاءِ الثانيةِ والميم (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٥)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٥٧٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٠٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٤٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ۲۷٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲۵۰/۳).

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وَبالَ صنيعِهم إذا عاينوا جزاءَهُ، والآيةُ منسوخةٌ بآيةِ القتال.

\* \* \*

﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعۡلُومٌ ۗ ۞ .

[٤] ﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَامِن قَرْبَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابُ مَعۡلُومٌ ﴾ أي: وما أهلَكْنا أهلَ قريةٍ إلا لوقتِ أجلِها المحدود، والواوُ في (ولها) لتأكيدِ لصوقِ الصفةِ بالموصوف، فيقالُ: جاءني زيدٌ عليه ثوبٌ، وجاءني زيدٌ وعليهِ ثوبٌ.

\* \* \*

﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَثَخِرُونَ ﴿ مُ

[٥] ﴿ مَّانَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا ﴾ المعلوم، (مِنْ) صلةٌ.

﴿ وَمَا يَسُتَغْخِرُونَ ﴾ عنه .

\* \* \*

﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ إِنَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا

[٦] ﴿ وَقَالُوا ﴾ يعني: مشركي مكة للنبيِّ ﷺ:

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ ﴾ أي: القرآنُ.

﴿ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ أي: إنكَ لتقولُ قولَ المجانين حين تَدَّعي أن اللهَ نَزَّلَ عليكَ الذِّكْرَ.

\* \* \*

﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِمِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ﴾. [٧] ﴿ لَوْ مَا ﴾ هَلاً ﴿ تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِمِكَةِ ﴾ يشهدون لك.

#### ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ في دعواكَ.

\* \* \*

# ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا إِذَا مُّنظَرِينَ ٥٠٠٠.

[٨] قال الله تعالى: ﴿ مَا نُنَزِلُ ٱلْمَكَيْكِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِ ﴾ أي: بالقرآن. قرأ حمزةُ، والكسائيُ، وخلفٌ، وحفصٌ عن عاصم : (نُنزِّلُ) بنونين، الأولى مضمومةٌ، والثانيةُ مفتوحةٌ، وكسرِ الزاي (الْمَلاَئِكَةَ) بالنصب، وروى أبو بكرٍ عن عاصم: بالتاءِ مضمومةً، وفتحِ النونِ والزاي (الْمَلاَئِكَةُ) بالرفع، وقرأ الباقونَ كذلكَ، غير أنهم يفتحون التاءَ، والبزيُّ عن ابنِ كثيرٍ يشدِّدُ التاءَ وصلاً(١).

﴿ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُنظَرِينَ ﴾ و(إذاً) جوابٌ للمشركين، وجزاءُ الشرطِ مقدَّرٌ، تقديرُه: ولو نَزَّلْنا الملائكة، ما أَخَرْنا عنهم العذابَ عندَ معاينةِ الملائكةِ.

\* \* \*

### ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْفِظُونَ ﴿ ﴾.

[9] ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ ﴾ رَدُّ لإنكارِهم ﴿ وَإِنَّا لَهُ ﴾ للقرآنِ ﴿ لَكَ فِطُونَ ﴾ من الزيادةِ والنقصانِ والتبديلِ، وقيل: الضميرُ في (له) راجعٌ إلى محمد ﷺ؛ أي: نحفظُه من الأسوأ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٥)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٥٧٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٣٥٠–٣٥١).

﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ .

[١٠] ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ رُسُلاً ﴿ فِي شِيَعِ ﴾ أي: أُمَم.

﴿ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ والشيعةُ: هم القومُ المجتمعةُ المتفقةُ كلمتُهم.

\* \* \*

﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْنَهُ زِءُونَ ١٠٠٠ .

[١١] ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْنَهُ زِءُونَ ﴾ كما فعلوا بكَ، ذَكَرَهُ تسليةً للنبيُّ عَيْنَةً .

\* \* \*

﴿ كَذَالِكَ نَسَلُكُمُ وَفِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ كَذَالِكَ نَسَلُكُمُ وَفِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ

[١٢] ﴿ كَنَاكِ ﴾ أي: كما سَلَكْنا الكفرَ والاستهزاءَ بالرسلِ في قلوبِ شيع الأولينَ، كذلكَ ﴿ نَسَـلُكُمُ ﴾ نُدْخِلُهُ.

﴿ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ من أهلِ مكةً، والسَّلْكُ: إدخالُ الشيءِ في الشيءِ.

\* \* \*

﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴿ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴾.

[١٣] ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ يعني: حتى لا يؤمنوا بمحمدٍ ﷺ وبالقرآنِ ﴿ وَقَدْ خَلَتْ ﴾ مضتْ.

﴿ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي: سنةُ اللهِ فيهم بإهلاك مَنْ لم يؤمنْ منهم، وهذا وعيدٌ لأهلِ مكة .

﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٠٠٠ .

[18] ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم ﴾ أي: على هؤلاءِ المقترِحين.

﴿ بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّوا فِيهِ ﴾ أي: الملائكة في البابِ.

﴿ يَعْرُجُونٌ ﴾ يصعَدُون وهم يرونَهم عياناً.

\* \* \*

# ﴿ لَقَالُواۤ إِنَّمَا سُكِرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَعَنُ قَوْمٌ مُّسَحُورُونَ ١٠٠٠ .

[١٥] ﴿ لَقَالُوٓا إِنَّمَا سُكِرَتُ أَبْصَـٰرُنَا ﴾ قرأ ابنُ كثيرٍ: (سُكِرَتْ) بتخفيفِ الكاف؛ أي: حُبِسَتْ ومُنِعَتِ النظرَ، وقرأ الباقون: بتشديدها؛ أي: سُدَّتْ (١).

﴿ بَلُ نَحُنُ قُومٌ مُسَحُورُونَ ﴾ بَلْ سحرَنا محمدٌ بذلك.

\* \* \*

# ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكَهَا لِلنَّنظِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ .

[17] ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ أي: قصوراً، وهي منازلُ الشمسِ والقمرِ والكواكبِ السيارةِ، وهي اثنا عَشَرَ برجاً: الحملُ، والثورُ، والجوزاءُ والسَّرَطانُ، والأسدُ، والسنبلَةُ، والميزانُ، والعقربُ، والقَوْسُ، والجَدْيُ، والدَّلُو، والحوتُ.

﴿ وَزَيَّنَّهَا ﴾ أي: السماءَ بالنجوم.

﴿ لِلنَّظِرِينَ ﴾ المستدِلِّين بها على قدرة خالقِها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٥)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٥٧٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٥٢).

# ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ١٠٠٠ .

[١٧] ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ﴾ فلا يقدرُ أن يصعدَ إليها ويطِّلِعَ على أحوالها.

\* \* \*

﴿ إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنَّبَعَهُ شِهَابُ مُّبِينٌ ١٠٠٠ ﴿

[١٨] ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمْعَ ﴾ استثناءٌ منقطعٌ؛ أي: ولكنْ منِ استرقَ السمعَ؛ أي: اختلَسَهُ سِرًّا.

﴿ فَأَنْبَعَهُ ﴾ لَحِقَهُ.

﴿ شِهَا بُ شَبِينٌ ﴾ كوكبٌ مضيءٌ، وذلك أنَّ الشياطينَ يركبُ بعضُهم بعضاً إلى السماءِ الدنيا، فَيَسْتَرِقُونَ السمعَ منَ الملائكةِ، فَيُرْمَوْنَ بالكواكبِ، فلا يخطىء أبداً، فمنهم من يقتلُه، ومنهم من يحرقُ وجههُ أو يدهُ أو حيثُ شاءَ الله، أو يُخَبِّلُهُ لئلاً يعودَ إلى استراقِ السمع، فيصيرُ غولاً في الأرض يغتالُ الناسَ.

عن ابنِ عباسٍ: أنهم كانوا لا يُحْجَبونَ عن السَّمواتِ إلى أن وُلِدَ عِيسى، فَمُنِعوا عن عَن السَّمواتِ، فلما وُلدَ محمدٌ ﷺ، مُنِعُوا عن السمواتِ كلِّها(١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۵۷۷)، و «تفسير القرطبي» (۱۰/۱۰).

﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَكُهَا وَٱلْقَيْبُنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَٱنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونِ شَ﴾.

[19] ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا ﴾ بَسَطْناها على وجهِ الماءِ، يقال: إنها مسيرةُ خمسِ مئةِ سنةٍ في مثِلها دُحِيَتْ من تحتِ الكعبةِ.

﴿ وَأَلْقَيْـنَا فِيهَا رَوَسِى ﴾ جِبالاً ثوابِتَ، وقد كانتِ الأرضُ تميدُ إلى أن أرساها بالجبالِ.

﴿ وَأَنْلِتُنَا فِيهَا ﴾ أي: في الأرض.

﴿ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴾ مقدَّرِ بما تقتضيه حكمتُه.

\* \* \*

﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّشَتُّمُ لَهُ بِرَازِقِينَ ۞ .

[٧٠] ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشٌ ﴾ ما تعيشون به من المطاعِم والملابِسِ.

﴿ وَمَن لَسَتُم لَهُ بِرَزِقِينَ ﴾ أي: وجعَلْنا لكم مَنْ لستم له برازقينَ من العيالِ والخدمِ وسائرِ ما يظنون أنهم يرزقونهم ظناً كاذباً، المعنى: اللهُ الرزاقُ، فلا تعتقدوا أنكم تَرْزُقون أحداً.

\* \* \*

﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ ۚ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومِ ١٠٠٠ .

[۲۱] ثم أوضحَهُ بقوله: ﴿ وَإِنَ ﴾ أي: وما ﴿ مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ ﴾ أي: و(١) إلا ونحن قادرونَ على إيجادِه.

<sup>(</sup>۱) (و) زیادة من (ت).

ِ ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ ۚ ﴾ مع كثرته، وتَمَكُّنِنا منه.

﴿ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومٍ ﴾ بحدٌّ محسوب على قدر المصلحة .

\* \* \*

﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَنزِنِينَ ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ

[٢٢] ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَنَحَ ﴾ قرأ حمزةً، وخلفٌ: (الرِّيحَ) على الإفراد، وعلى تأويلِ الجنس، والباقون: بالجمع (١) ﴿ لَوَقِحَ ﴾ حوامِلَ تحملُ الماءَ إلى السحاب، فهي جمَعُ لاقحةٍ، يقال: ناقةٌ لاقحةٌ: إذا حملتِ الولدَ.

﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ ﴾ فجعلْناه لكم سَقْياً.

﴿ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَارِنِينَ ﴾ أي: ليستْ خزائنهُ في أيديكم.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠٠٠ ﴿

[٢٣] ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُمِّيءَ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ الباقونَ، والوارثُ من صفاتِ الله.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ١٠٠٠ .

[٢٤] ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ ﴾ أي: مَنْ تقدَّمَ من الأممِ من لَدُنْ أُهْبِطَ آدمُ إلى الأرضِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۱۷۲)، و«التيسير» للداني (ص: ۷۸)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۵۳).

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ ﴾ أي: بمن تأخَّرَ في الزمنِ إلى يوم القيامة، فنجازي كُلاً بعملِه.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَعَشُّرُهُمُّ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ فِي ﴾.

[٧٥] ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَعَشُرُهُمُّ ﴾ جميعاً للجزاءِ.

﴿ إِنَّهُ كَكِيمٌ ﴿ مَتَقِنَّ أَفْعَالُهُ .

﴿ عَلِيمٌ ﴾ بكلِّ شيءٍ .

\* \* \*

﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴿ ١٠٠٠ .

[٢٦] ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ﴾ المرادُ: آدم عليه السلام، سُمِّيَ إنساناً، لأنه عُهِدَ إليهِ فنسيَ، ودخلَ مَنْ بعدَهُ في ذلكَ؛ إذ هو من نسلِهِ.

﴿ مِن صَلَّصَل ﴾ طين يابس غيرِ مطبوخ، فإذا طُبِخَ، فهو فَخَّارٌ.

﴿ مِّنْ حَمَا ﴾ جمع حَمْأَةٍ، وهِو الطينُ الأسودُ المتَغيِّرُ ﴿ مَّسْنُونِ ﴾ مصوَّرٍ.

\* \* \*

﴿ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَادِ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

[۲۷] ﴿ وَٱلْجَانَ ﴾ هو أبو الجنِّ، كآدم أبو البشرِ، وقيلَ: هو إبليسُ ﴿ خَلَقْنَكُ مِن قَبْلُ ﴾ أي: نارِ الحرِّ الشديدِ بالنهار؛ لأنه ينفذُ في المسامِّ.

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِيمِ كَاةِ إِنِي خَلِقُ بَشَكُرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَالٍ مِّنْ حَمَالٍ مَّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونِ ﴿ فَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِيمِ كَا إِلَى خَلَاقًا بَشَكُرًا مِّن صَلْصَلِ مِّن حَمَالٍ مَّن حَمَالٍ مَّن حَمَالٍ مَّن حَمَالٍ مَن حَمَالٍ مَن حَمَالٍ مَن حَمَالٍ مَن حَمَالٍ مَن حَمَالٍ مِن حَمَالٍ مِن حَمَالٍ مِن حَمَالٍ مَن حَمَالٍ مَن حَمَالٍ مَن حَمَالٍ مِن حَمَالٍ مَن حَمَالٍ مِن حَمَالٍ مَن حَمَالٍ مِن حَمَالٍ مَن حَمَالٍ مِن حَمَالٍ مَن حَمَالٍ مِن حَمَالٍ مَن حَمَالًا مِن مَن حَمَالٍ مَن حَمَالًا مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَالِ مَالَ مَنْ مَا مَالِمَ مَن مَن مَالْقِيْلُ مِنْ مَن مَا مَن مَن مَلْمَالًا مِن مَالًا مَالَعُمْ مَالْمَ مَالِي مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِقًا مِن مَن مَا مَن مَالِمُ مَالِمُ مَالِ مَن مَالِمُ مَالًا مِن مَالِمُ مَالِمُ مَالِكُمْ مَالِمُ مُن مَالْمُعْلِقِ مِن مِن مَالِمُ مِن مُن مِن مَالِمُ مُن مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مِن مَالِمُ مِن مَالِمُ مِن مِن مَالِمُ مِن مَالِمُ مِن مَا مِن مَالِمُ مِن مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مِن مَالِمُ مِن مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مِن مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مِن مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مِنْ مَالَمُ مَالِمُ مِنْ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مِن مَالْمُعِلُ

[٢٨] ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ﴾ واذكرْ وقتَ قولِه ﴿ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّى خَالِقُ ﴾ أي: سأخلقُ.

﴿ بَشَكًا مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسَنُونِ ﴾ والبشرُ آدَمُ، وهو مأخوذٌ من البشرة، وهو وجهُ الجلدِ في الأشْهَرِ منَ القولِ.

\* \* \*

﴿ فَإِذَا سَوِّيتُنَّهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ﴿ فَأَنَّهُ .

[٢٩] ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ﴾ عَدَّلْتُ خَلْقَه ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ فصارَ بشراً حَيّاً، والروحُ: جسمٌ لطيفٌ يحيا به الإنسانُ، وأضافَه إلى نفسِه تشريفاً إضافة خَلْقٍ ومُلْكِ؛ إلى خالقٍ ومالك؛ أي: من الروحِ الذي هو لي.

﴿ فَقَعُوا ﴾ فاسْقُطوا ﴿ لَهُ سَنجِدِينَ ﴾ سجود تحيةٍ لا سجود عبادة .

\* \* \*

﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ ﴾.

[٣٠] ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْمِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴾ أُكِّدَ بتأكيدينِ؛ للمبالغِة في التعميمِ ومنع التخصيصِ.

\* \* \*

﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ

[٣١] ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ استثناءٌ من الملائكةِ؛ لأنه كانَ منهم، وهو الطاهرُ من هذهِ الآيةِ ومن كثيرٍ من الأحاديثِ، وذلك أن الله تعالى أمرَ الملائكة

بالسُّجودِ، ولو لم يكنْ إبليسُ منهم لم يذنبْ في تركِ السجودِ، وتقدَّمَ في سورةِ البقرةِ أنه من الملائكةِ على الأصحِّ.

﴿ أَيْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴾ لآدم.

\* \* \*

﴿ قَالَ يَكَإِبْلِيشَ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ فَالْ يَكَإِبْلِيشَ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ فَاللَّهُ مَا لَكُ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ فَاللَّهُ مَا لَكُ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّاجِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

[٣٢] ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ كانَ اسمُهُ: عزازيل، فحينئذٍ سماه: إبليسَ؛ من الإبلاسِ، وهو الإبعادُ؛ أي: يا مُبْعَدُ.

\* \* \*

﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا إِ مَسْنُونِ ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّ اللَّلْمِاللَّالِي الللَّ

[٣٣] ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَدْلِ مِّنْ حَمَا ِ مَّسْنُونِ ﴾ أرادَ: أني أفضلُ منه؛ لأنه طينيٌّ، وأنا ناريٌّ، والنارُ تأكلُ الطينَ، وتقدمَ الكلامُ على ذلكَ في سورةِ الأعرافِ.

\* \* \*

﴿ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيتُ اللَّهِ فَالْ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيتُ اللَّ

[٣٤] ﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ أي: من الجنة ﴿ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ طريدٌ.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠٠٠ .

[٣٥] ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّمْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ فهو ملعونٌ في السماواتِ والأرضِ إلى يوم الجزاءِ.

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴾.

[٣٦] ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِ ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ من قبورِهم وقت النفخةِ الآخِرَة، أرادَ ألاَّ يموتَ.

\* \* \*

﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينِ ﴿ فَالَّهِ اللَّهِ ١٠٠٠ ﴿

[٣٧] ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ .

[٣٨] ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴾ عند الله، هو يومُ موتِ الخلائقِ، وهو
 وقتُ النفخةِ الأولى، ومدةُ موتِ الخبيثِ أربعونَ سنةً قدرَ ما بينَ النفختينِ.

\* \* \*

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَغُويُكِنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ اللَّهُ مُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ اللَّهُ مُ

[٣٩] ﴿ قَالَ رَبِّ مِمَآ أَغُويَـٰنِي ﴾ أَضلَلْتني، الباءُ للقسم؛ أي: أقسمُ بإغوائِكَ إيايَ ﴿ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ حُبَّ الدنيا ومعاصيَكَ.

﴿ وَلَأُغُوِينَّهُمْ ﴾ أُضِلَّنَّهم ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ إِلَّا عِبَ ادْكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠٠ .

[٤٠] ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ واستثنى الخبيثُ المخلَصين؛ لعلمِه أنَّ كيده لا يضرُّهم. قرأ الكوفيون، ونافعٌ، وأبو جعفرٍ: (الْمُخْلَصِينَ) بفتحِ اللامِ حيثُ وقَعَ؛ أي: من أخلَصْتَهُ بتوحيدِكَ، فهديتَهُ

واصطَفيَتُه، وقرأ الباقون: بكسرها؛ يعني: المؤمنينَ الذين أخلصوا لكَ الطاعةَ والتوحيدَ<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

﴿ قَالَ هَا ذَا صِرَالًا عَلَى مُسْتَقِيعُ اللهِ \*

[٤١] ﴿ قَالَ ﴾ اللهُ تعالى: ﴿ هَنذَا ﴾ أي: الإخلاصُ.

﴿ صِرَطُّ عَكَ ﴾ بمعنى إليَّ ﴿ مُسْتَقِيثُ ﴾ والمعنى: هذا طريقٌ عليَّ بأَنْ أُراعيَه وهو ألاَّ يتبعَكَ المخلَصون. قرأ يعقوبُ: (عَلِيُّ) بكسرِ اللامِ ورفعِ الياءِ وتنوينِها، من العلوِّ أي: رفيع، وقرأ الباقون: بفتح اللامِ والياءِ من غيرِ تنوينِ على المعنى الأولِ<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَ ثُ إِلَّا مَنِ ٱنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴾.

[٤٢] ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: على قلوبهم.

﴿ سُلطَ نُ ﴾ قدرةٌ وتسلُّطُ .

﴿ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ ﴾ أي: لكنْ من اتبعَكَ.

﴿ مِنَ ٱلْمَاوِينَ ﴾ لكَ عليهم سلطانٌ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للدانِي (ص: ۱۲۸)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۶)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحتسب» لابن جني (٣/٢)، و«تفسير البغوي» (٢/٥٨٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٢٠١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/٤٥٢).

﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ .

[٤٣] ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمْ ﴾ لَمصير الغاوينَ ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ تأكيدٌ للضمير.

\* \* \*

﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءٌ مُ قُسُوثُم ﴿ فَا اللَّهِ مِنْهُمْ جُنْءٌ مُ قَسُوثُم فَا اللَّهِ مِنْهُمْ مُ

[٤٤] ﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوبِ ﴾ بعضُها فوقَ بعضٍ ؛ لأنّها سبعُ طباق، أعلاها جهنمُ، ثم لَظَى، ثم الحُطَمَةُ، ثم السَّعِير، ثمَّ سَقَرُ، ثمَّ الجحيمُ، وفيه أبو جهلٍ، ثم الهاويةُ، وأشهرُ منازلِها جهنمُ، وهو موضعُ العصاةِ من المؤمنينَ الذين لا يخلّدونَ.

﴿ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ ﴾ من إبليسَ وأتباعِه ﴿ جُـزُّءٌ ﴾ نصيبٌ.

﴿ مَقَسُومٌ ﴾ للطبقةِ الأولى، وهي العليا، الموحِّدونَ من أهلِ الكبائرِ، وللثانيةِ النصارى، وللثالثةِ اليهودُ، وللرابعةِ الصابئونَ، وللخامسةِ المجوسُ، وللسادسةِ أهلُ الشركِ، وللسابعةِ المنافقون. قرأ أبو جعفرٍ: (جُزُّ) بتشديدِ الزايِ بغيرِ همزٍ، وقرأ أبو بكرٍ عن عاصمٍ: بضمِّ الزايِ مع الهمزِ، والباقون: بإسكان الزاي والهمز(١).

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ ٥

[83] ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ ﴾ بساتينَ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۸۲)، و «المحتسب» لابن جني (۲/٤)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲۱۲/۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/٤٥-۲٥٥).

﴿ وَعُيُونِ ﴾ أنهارٍ. قرأ ابنُ كثيرٍ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ ذكوانَ عن ابنِ عامرٍ، وأبو بكر عن عاصمٍ: (وَعِيُونٍ) بكسرِ العين، والباقون: بضمّها(١).

\* \* \*

#### ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَاءٍ ءَامِنِينَ ﴿ ﴾.

[53] يقال لهم: ﴿ ٱدْخُلُوهَا ﴾ أي: الجناتِ. قرأ رويسٌ عن يعقوبَ بخلافٍ عنه: (وَعُيُونٌ ادْخِلُوها) بضمِّ التنوينِ وكسرِ الخاء على ما لم يُسَمَّ فاعلهُ، فهي همزةُ قطع نُقِلَتْ حركتُها إلى التنوينِ، وقرأ الباقون: بضمِّ الخاءِ على أنه فعلُ أمرٍ، والهمزةُ للوصلِ، وهم على أصولِهم في التنوينِ، فأبو عمروٍ، وعاصمٌ، وحمزةُ، ويعقوبُ يقرؤونَ بكسرِ التنوينِ في الوصلِ، والباقونَ: بالضمِّ بخلافٍ عنِ ابنِ ذكوانَ (٢).

﴿ بِسَلَمٍ ﴾ أي: سالمينَ من كلِّ آفة، وتسلِّمُ عليكمُ الملائكةُ.

﴿ ءَامِنِينَ﴾ من كلِّ مخوفٍ.

\* \* \*

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَىٰ بِلِينَ ١٠٠٠ .

[٤٧] ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ ﴾ حِقْدِ بسببِ عداوةٍ كانَتْ بينَهم في الدنيا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٥٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٥٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۰۱)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۷۵)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۵۵).

﴿ إِخْوَانًا ﴾ نصبٌ على الحالِ ﴿ عَلَىٰ سُرُدٍ ﴾ جمعُ سَريرٍ .

﴿ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ في الوجوِه، إذ الأسرَّةُ متقابلةٌ، فهي أحسنُ في الرتبةِ.

\* \* \*

﴿ لَا يَهُمُّ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ ﴿ ﴾.

[ ٤٨] ﴿ لَا يَمَسُّهُم ﴾ لا يُصيبُهم ﴿ فِيهَا نَصَبُ ﴾ وهو التعبُ.

﴿ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَحِينَ ﴾ فإنّ تمامَ النعمةِ الخلودُ.

\* \* \*

﴿ ﴿ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴿ ﴾.

[٤٩] ﴿ ﴿ نَبِّئَ ﴾ أَعْلِمْ يا محمدُ.

﴿ عِبَادِى ٓ أَنِي ٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ لمن تاب. قرأ أبو جعفر: (نَبيِّ) بإسكانِ الياءِ بغيرِ همزٍ، والباقون: بالهمز (١)، وقرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وأبو عمروٍ، وابنُ كثيرٍ: (عِبَادِيَ) (أَنِّيَ) بفتح الياءِ فيهما، والباقون: بإسكانها (٢).

\* \* \*

﴿ وَأَنَّ عَذَابِهُ هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِ هُو الْعَدَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿

[٥٠] ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ لمن لم يتب.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۷۵)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/۲۵۲).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٦)،
 و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٥٦).

خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِئَةَ رَحْمَةٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعاً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً واحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، لَمْ يَيْأَسْ مَنِ الْجَنَّةِ، ولَوْ يَعْلَمُ الْمُؤمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَيْأَسْ مَنْ النَّارِ»(١).

\* \* \*

﴿ وَنَبِيَّتُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ أَنَّ ﴾.

[٥١] ثم عطفَ على (نَبِّى، عِبَادِي) ﴿ وَنَبِئَهُمْ عَن ضَيْفِ ﴾ أي: عن خبرِ ضيفِ ﴿ إِبْرَهِيمَ ﴾ والضيفُ اسمٌ يقعُ على الواحدِ والجمعِ، والمذكرِ والمؤنثِ، والمرادُ بالضيفِ: الملائكةُ.

\* \* \*

﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ .

[٥٢] ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَاماً ﴾ أي: نسلِّم سلاماً.

﴿ قَالَ ﴾ إبراهيمُ ﴿ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾ خائِفون؛ لأنهم لم يأكلوا من طعامهِ.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ لَا نَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمِ ﴿ وَ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَ

[٥٣] ﴿ قَالُواْ لَا نَوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ ﴾ قرأ حمزةُ (نَبْشُرُكَ) بفتحِ النونِ وإسكانِ الباءِ وتخفيفِ الشينِ وضَمِّها، من البِشْرِ، وهو البشرى والبِشارَةُ، وقرأ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۰٤)، كتاب: الرقاق، باب: الرجاء مع الخوف، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

الباقون: بضم النونِ وفتح الباءِ وتشديدِ الشينِ مكسورة من بَشَّرَ المضعَّفِ على التكثير (١).

﴿ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ في صغرِه ، حكيمٍ في كبره ، وهو إسحاقُ عليه السلام . \* \* \* \*

﴿ قَالَ أَبَشَّ رُتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَا لَا اللَّهِ مُونَ اللَّهُ .

[٤٥] فتعجَّبَ إبراهيمُ من أن يُولَدَ لهُ مع كِبَره وكبر امرأتِهِ.

﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي ﴾ بالولدِ ﴿ عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرِ .

﴿ فَبِمَ ﴾ فبأيِّ شيءٍ ﴿ بُبَشِرُونَ ﴾ قرأ نافعٌ بكسرِ النونِ وتخفيفِها، وتقريرُ هذهِ القراءة أنه حُذِفَتِ النونُ التي للمتكلِّم، وكسرتِ النونُ التي هي علامةُ الرفع، ثم حذفتِ الياءُ لدلالةِ الكسرةِ عليها، قال ابنُ عطيةَ: وغلَّطَ أبو حاتم نافِعاً في هذهِ القراءةِ، وقال: إنَّ شاهدَ الشَّعْرِ في هذا اضطرارٌ، وهذا حمل منه (٢)، وقالَ الكواشيُّ: ولا يُلْتَفَتُ إلى الطاعنِ في هذهِ القراءة؛ لصحّة نقلِها، بل لتواترُها، فتكونُ أصلاً يُحْتَجُّ به، لا لَهُ، وقرأ ابنُ كثيرٍ: بكسرِ النونِ مشدَّدةً أي: (تُبشِّرونِني)، أدغمت نونُ الجمعِ في نونِ الإضافة، ثم حذفتِ الياءُ للتعليلِ المتقدِّم، وقرأ الباقونَ: بفتح النونِ مخففةً علامة الرفع (٣).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۸۸ـ۸۷)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۲۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٦)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٥٨٩)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٢٧٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٥٨).

﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[٥٥] ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ بالصدقِ الواجبِ وجودُهُ.

﴿ فَلا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴾ الآيسين.

\* \* \*

﴿ قَالَ وَمَن يَفْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلضَّآ أَلُونَ ﴿ قَالَ مَا اللَّهُ الْفَالَا

[٥٦] ﴿ قَالَ وَمَن يَقُـنَطُ﴾ قَرأ أبو عمرو، والكسائيُّ، ويعقوبُ: (يَقْنِطُ) بكسر النون، والباقون: بفتحِها، وهما لغتان، أي: يَيْأُسْ<sup>(١)</sup>.

﴿ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّالُونَ ﴾ المخطِئون، المعنى: لا أنكرُ وجودَ اللهِ مِنَّا قُنوطًا، بل استبعاداً، والقنوطُ من رحمةِ اللهِ كبيرةٌ؛ كالأَمنِ من مكرِهِ.

\* \* \*

﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٠٠ .

[٥٧] ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ أي: فما شأنكُم الذي أُرسلتُم لأجلِه سوى البشارةِ.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ إِنَّا أَزْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ تَجْرِمِينَ ١٠٠٠ .

[٥٨] ﴿ قَالُوٓا إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴾ وهم أهلُ مدينةِ سَدومَ الذين بُعِثَ فيهم لوطٌ عليه السلام، والمجرم: الذي يرتكبُ المحظوراتِ.

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

# ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينُ ١٠٠٠

[٥٩] ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ﴾ الآلُ: القومُ الذين يؤولُ أمرهم إلى المضافِ اليه، والاستثناءُ منقطِعٌ من قومٍ؛ لأنَّ القومَ موصوفون بالإجرام، وآلُ لوطٍ لم يجرموا.

﴿ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ مما يعذَّبُ به القومُ. قرأ حمزةُ، والكسائيُ، ويعقوبُ، وخلفٌ: (لَمْنُجُوهُمْ) بالتخفيف، والباقون: بالتشديد(١).

\* \* \*

﴿ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ قَدَّرُنَّأٌ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَنْبِرِينَ ﴿ ﴾.

[7٠] ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُم ﴾ استثناءٌ من آلِ لوطٍ، فيكونُ استثناءً من استثناءٍ، تقديره: أهلكناهُم إلا آلَ لوطٍ إلا امرأتَهُ ﴿ قَدَّرُنَا ۖ كَكَمْنا.

﴿ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكِرِينَ ﴾ الباقين في الهلاكِ الذين لم يُسْتَثْنُوا منه. قرأ أبو بكرٍ عن عاصم: (قَدَرْنَا) بتخفيفِ الدالِ، والباقونَ: بتشديدِها(٢).

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٠٠ .

[71] ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ اختلاف القراء في حكم الهمزتين

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳٦٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٦)، و«تفسير البغوى» (۲/ ۹۹۰)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣٦)، و«تفسير البغوي» (٢/ ٥٩٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٠٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٦٠).

من قولِه: ﴿ جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ﴾ كاختلافِهم فيهما مِنْ ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمُواَلَكُمُ ﴾ في سورةِ النساءِ.

\* \* \*

﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ١٠٠٠ .

[٦٢] ﴿ قَالَ ﴾ لوطٌ لهم ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴾ لا أعرفكُم.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ إِنَّهُ .

[٦٣] ﴿ قَالُواْ بَلِّ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ أي: يشكُّونَ أنه نازلٌ بهم، وهو العذابُ، وكان لوطٌ يعدُ قومَه نزولَ العذاب فلا يُصَدِّقُونه.

\* \* \*

﴿ وَأَنَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ وَأَنَّيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ وَأَن

[7٤] فقالت الملائكةُ: ﴿ وَأَيِّننَكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ باليقين من عَذابِهم.

﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ في قولِنا.

\* \* \*

﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَّلِ وَٱتَّبِعَ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُرُ أَحَدُ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ فَيَ ﴾ .

[70] ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ فاذهب بهم. قرأ نافعٌ، وابنُ كثيرٍ، وأبو جعفرٍ: (فَاسْرِ) بوصلِ الألفِ من سَرَى، وقرأ الباقون: بقطعِها، من أَسْرَى، ومعناهما واحدٌ، وهو سيرُ الليلِ(١).

<sup>(</sup>١) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٢٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري=

- ﴿ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ﴾ بطائفةٍ منه، قيل: إنه السَّحَرُ الأولُ.
  - ﴿ وَأُتَّبِعُ أَدْبَكُوهُمْ ﴾ سِرْ خَلْفَهم.
- ﴿ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو ٓ أَحَدُّ ﴾ لينظرَ ما وراءَه فيرَى من الهولِ ما لا يُطيقُه.
- ﴿ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ بالذهاب إليه، وهو الشامُ. قرأ أبو عمرو: (حَيْث تَّوْمَرُونَ) بإدغام الثاء في التاء (١٠).

\* \* \*

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُكُا ۚ مَقْطُوعٌ مُصِّبِحِينَ ١٠٠٠

[77] ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ أي: أعلمناهُ ﴿ أَنَّ دَابِرَ ﴾ أي: آخِرَ.

﴿ هَنَوُلآء مَقَطُوعٌ ﴾ مهلَكٌ.

﴿ مُصْبِحِينَ ﴾ أي: أوحينا إليه أنَّهم يهلكونَ جميعاً وقتَ الصُّبح.

\* \* \*

﴿ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ لَهُ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠٠

[٦٧] ﴿ وَجَآءَ أَهْـ لُ ٱلْمَدِينَـةِ ﴾ أي: سدومَ إلى لوطٍ. واختلاف القراء في (جَاءَ أَهْلُ) كاختلافهم في (جَاءَ آلَ) [الحجر: ٦١].

﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ طَمَعاً في نيل شهوتِهم الخبيثةِ من الملائكةِ .

<sup>= (</sup>٢/ ٢٩٠)، و (إتحاف فضلاء البشر اللدمياطي (ص: ٢٧٦)، و (معجم القراءات القرآنية (٣/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٢٦٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٦١).

﴿ قَالَ إِنَّ هَلَوُّكُمَّ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

[٦٨] ﴿ قَالَ ﴾ لوطٌ لقومِه: ﴿ إِنَّ هَلَوُّلَآءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴾ بفضيحةِ ضَيْفي.

\* \* \*

﴿ وَٱلنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْـِزُونِ ١

[79] ﴿ وَانَقُواْ اللَّهَ وَلَا يَخُذُونِ ﴾ بفعلِ الخبيثِ فيهم؛ لأن مَنْ أُهِينَ ضيفُه فقد أُهِين. قرأ يعقوبُ (تَفْضَحُونِي) (تُخْزُونِي) بإثباتِ الياءِ فيها، والباقونَ: بحذفِها (١٠).

\* \* \*

﴿ قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَا لُواْ أَوْلَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

[٧٠] ﴿ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ أي: عن ضيافةِ الناسِ؛ لأنهم كانوا يأخذون المارَّ بهم لِيَخْبُثُوا به، فيحولُ بينَهم وبينَه، ويُبيَّتُهُ عندَه ضيفاً، فنَهوْهُ عن ذلكَ.

\* \* \*

﴿ قَالَ هَتَؤُلَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنْتُمْ فَنَعِلِينَ ﴿ كَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[٧١] ﴿ قَالَ هَتَوُلَآءِ بَنَاتِى ﴾ أُزَوِّجُهُنَّ إياكُم إن أسلَمْتُم، فَأْتُوا الحلالَ، ودعوا الحرامَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۳۰۲/۲)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۷۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲٦۱).

﴿ إِن كُنْتُمُ فَنعِلِينَ ﴾ ما آمُرُكُمْ به، وقيل: أرادَ بالبناتِ: نساءَ قومِه؛ لأنَّ النبيَّ كالوالدِ لأُمَّتِهِ. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ: (بَنَاتِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

\* \* \*

# ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠ ﴿

[٧٢] قالَ ابنُ عباسٍ: «ما خلقَ اللهُ تعالى خَلْقاً أكرمَ عليهِ من محمدِ عَلَيْ ، وما أَقْسَمَ بحياةِ أحدِ إلا بحياتِه ، فقال : ﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ (٢) أي : وحياتِك ، فهو قسمٌ من اللهِ جل جلاله بمدة حياة محمد عَلَيْ ، وأصلُه ضَمُّ العينِ من العُمُرِ ، ولكنَّها فُتِحَتْ لكثرةِ الاستعمالِ ، أو معناه : وَبقَائِكَ يا مُحَمَّدُ ، ولم يقسم اللهُ بحياة أحدٍ غيرِه ؛ لأنه أكرمُ البريَّةِ عندَه .

﴿ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَامِمْ ﴾ ضلالَتِهم ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ يَتَحَيَّرُونَ .

\* \* \*

# ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٠٠٠

[٧٣] ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ أي: صيحةُ جبريلَ بهم ﴿ مُشْرِقِينَ ﴾ مصادِفين شروقَ الشمسِ؛ لأنَّ ابتداءَ عذابِهم كانَ عندَ طلوعِ الصُّبْحِ، وآخرَه عندَ طلوع الشمسِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٨)، و«التيسير» للداني (ص: ٢٧٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣٠٢/٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (٤٤/١٤)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٩٣٤)، وغيرهما.

﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ ﴾.

[٧٤] فإن جبريلَ قلعَ الأرضين بهم، ورفعَها إلى السماء، ثم أهوى بها نحوَ الأرضِ، ثم صاحَ بهم صيحةً عظيمةً ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا ﴾ مُنْخَفِضَها.

﴿ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ ﴾ على شذاذِ القُرى، وهُمْ مَنْ لم يَكُنْ فيها.

﴿ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴾ سِجِّيلٌ وسِجِّينٌ : الصلبُ منَ الحجارةِ والطينِ .

\* \* \*

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ ﴾.

[٧٥] ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ أي: المتفرِّسينَ.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

[٧٦] ﴿ وَإِنَّهَا ﴾ أي: قريةُ قومِ لوطٍ ﴿ لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴾ بطريقٍ ثابتٍ يسلُكه الناسُ، لم يَنْدَرِسْ بعدُ، فاتَّعِظوا بآثارهم يا قريشُ إذا ذهبتُمْ إلى الشامِ ؛ لأنها في طريقِكم.

\* \* \*

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ }

[٧٧] ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ باللهِ ورسولِه .

\* \* \*

﴿ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظُلِمِينَ ﴿ كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظُلِمِينَ ﴿ كَانَ أَضْعَابُ

[٧٨] ﴿ وَإِن كَانَ أَضَعَنْ ٱلْأَتِكَةِ ﴾ الغَيْضَةِ، وهـو شجـرٌ مجتمعٌ،

والأيكةُ أبعدُ الأرضِ منَ السماء، وهم قومُ شعيبٍ.

﴿ لَظَالِمِينَ ﴾ بعثَهُ اللهُ إليهم، فكذَّبوه، فَأُهْلِكوا بالظُّلَّةِ، وتقدَّمَ ذكرُ القصةِ في سورةِ الأعرافِ.

\* \* \*

﴿ فَٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثُبِينِ إِنَّكُ .

[٧٩] ﴿ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ بالإهلاكِ ﴿ وَإِنَّهُمَا ﴾ أي: قريةُ قوم لوطٍ والأيكةُ.

﴿ لَبِإِمَامِ ثُمِينِ﴾ بطريقٍ واضحٍ مستبينٍ .

\* \* \*

﴿ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾.

[٨٠] ﴿ وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْعَابُ ٱلْحِجْرِ ﴾ هم ثمودُ، والحِجْرُ: واديهم بينَ المدينةِ والشام.

﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أرادَ صالحاً، وقال: المرسَلين من حيثُ يجبُ بتكذيبِ رسولٍ واحدٍ تكذيبُ جميعِهم؛ إذ القولُ في المعتَقَداتِ واحدٌ للرسلِ أجمعَ، فهذهِ العبارةُ أشنعُ على المكذّبين.

\* \* \*

﴿ وَءَاللَّنَاهُمْ ءَايَلِتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٠٠٠ .

[٨١] ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَلَتِنَا ﴾ هي الناقةُ، وخروجُها من الصخرة، وكثرةُ شربها، وولادتَهُا مثلُها في العِظَم في الحالِ وغزارةِ لبنِها.

﴿ فَكَانُواْ عَنَّهَا مُعْرِضِينَ ﴾ يعني: الآياتِ.

﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ

[٨٢] ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴾ من خرابها، والنحتُ: النَّقْرُ بالمعاولِ ونحوها في الحجارة ِ.

\* \* \*

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحِينَ اللَّهُ .

[٨٣] ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ صيحةُ العذابِ ﴿ مُّصْبِحِينَ ﴾ وقت الصبحِ.

﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ .

[٨٤] ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ من عَدَدِهم وعُدَدِهم وبناءِ حصونِهم.

\* \* \*

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةً ۗ فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ ﴾ .

[٨٥] ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ ﴾ أي: بين جنسَي السمواتِ والأرضِ.

﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ لم نوجدْ شيئاً عَبَثاً ﴿ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةً ﴾ فيجازَى المحسنُ بإحسانِه، والمسيءُ بإساءتِه.

﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحِ ٱلجَّمِيلَ ﴾ أي: أعرضْ عن المشركينَ إعراضاً جميلاً، وأَكَّدَ الصفحَ بنعتِ الجمالِ؛ إذِ المرادُ منه أن يكونَ لا عَتْبَ فيه ولا حِقْدَ، ونُسِخَتْ بآيةِ القتالِ.

﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠٠ ﴿

[٨٦] ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بخلقه .

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ ﴾ .

[AV] ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِ ﴾ هي الفاتحة ؛ لأنها سبعُ آياتِ بإجماعٍ، ولأنها تُثَنَّى في الصلاةِ، وتقدَّمَ الكلام على ذلكَ في أولِ التفسيرِ. ﴿ وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ عطفٌ على السبعِ ؛ لأنَّ ما عدا الفاتحة قرآنٌ.

﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ الْرُوَجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضُ جَنَاحِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا مَتَّعْنَا بِهِ الْرُوَجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضُ

[٨٨] ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ ﴾ أي: لا تنظرنَّ يا محمدُ.

﴿ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِ ۚ أَزُوَجًا مِّنْهُمْ ﴾ أصنافاً من الكفارِ، نهى اللهُ رسولَه ﷺ عن الرغبةِ في اللهُ ومزاحمةِ أهلِها عليها.

﴿ وَلَا يَحْزَنُ عَلَيْهِمْ ﴾ إنْ لم يؤمنوا.

﴿ وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ ﴾ أي: تواضَعْ ﴿ لِلۡمُؤۡمِنِينَ ﴾ وارْفُقْ بهم.

\* \* \*

﴿ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ فَاللَّهِ مِنْ النَّا النَّاذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ

[٨٩] ﴿ وَقُلْ إِنِّتَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْشِيثُ ﴾ بُرْهانُهُ. قرأ نافعٌ، وأبو جعفرٍ، وابنُ كثيرٍ، وأَبو عمرٍو: (إِنِّيَ) بفتحِ الياءِ، والباقون: بإسكانِها(١).

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٦٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٦)، =

﴿ كُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٠٠٠

[٩٠] ﴿ كُمَآ أَنزَلْنَا﴾ أي: وأنذرْ قريشاً إنذاراً مِثْلَ ما أَنْزَلْنا من العذابِ.

﴿ عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾ المتحالِفين.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـ لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ١٠٠٠ .

[91] ﴿ اَلَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ ﴾ المنزلَ على النبيِّ عَلَيْ .

﴿ عِضِينَ﴾ عَضَوْهُ؛ أي: فَرَّقُوه إلى سحرٍ وكهانةٍ وشعرٍ وغيرِ ذلك.

\* \* \*

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُ مُ أَجْمَعِينٌ ﴿ فَ اللَّهِ مَا أَجْمَعِينٌ ﴿ فَ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ اللَّ

[٩٢] ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْ عَلَنَّهُ مُ أَجْمَعِينً ﴾ يومَ القيامةِ سؤالَ توبيخِ.

\* \* \*

﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَيْهِ .

[٩٣] ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ في الدنيا.

\* \* \*

﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا ثُوُّمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾.

[٩٤] ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ أي: فَرِّقْ بينَ الحقِّ والباطلِ بتبليغ الرسالةِ.

و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٧٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/ ٢٦٣).

قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، ورويسٌ عن يعقوبَ بخلافٍ عنه: (فَاصْدَعُ) بإشمام الصادِ الزايَ<sup>(۱)</sup>.

﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ولا تلتفِتْ إليهم، ونُسِخَتْ بآيةِ السيفِ.

\* \* \*

﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهُزِءِ بِنَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهُزِءِ بِنَ ﴿ إِنَّا كُنَّا اللَّهُ اللّ

[٩٥] ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ بك، وبالقرآنِ، وهم قومٌ من كفارِ مكةً أَهلَكَهم الله.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِيكَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ .

[٩٦] ﴿ ٱلَّذِيكَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرٌّ ﴾ يعني: الأصنامَ.

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ عاقبةً أمرهم.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

[٩٧] ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ من الشركِ والاستهزاءِ.

\* \* \*

﴿ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكِ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ١

[٩٨] ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ قُلْ: سبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۰۰\_۲۰۱)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۱۲۸)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳/ ۲٦۳).

﴿ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ المصلِّين.

رُوِيَ أَنه ﷺ كَانَ إِذَا أَحْزِنه أَمْرٌ، فَزِعَ إِلَى الصَّلاةِ (١).

\* \* \*

﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ إِنَّ ﴾.

[99] ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْلِيَكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ الموتُ؛ لأنه مُتَيَقَّنٌ لا شَكَّ فيه، واللهُ أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۳۱۹)، كتاب: الصلاة، باب: وقت قيام النبي على من الليل، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٣٨٨)، وغيرهما عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ.

# مُحَتَوَىٰ ٱلْجُحَلَّد ٱلثَّالِث

| ٥   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | ف_ | را | 2 | וצ  | ō   | رر  | ٠  |    | ىير | فس      | <b>ه</b> ت | نما | ت        |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|-----|-----|-----|----|----|-----|---------|------------|-----|----------|
| ۸٦. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |     |     |    |    |     |         |            |     |          |
| 120 | • |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   | ž   | بة  | تو  | 11 | ö  | ور  | س ِ     | ىير        | w   | :<br>2   |
| 177 | • | • | • |   | • |   | • | • |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   | • |   | • |   |   | • |   |   |    |    | • | ر   | سر  | ون  | یو | ۪ۃ | ور  | س.      | ىير        | w   | ะั       |
| ۳۲. |   |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | • | •  | •  |   |     | د   | و.  | A  | ٥  | ور  | س ِ     | ىير        | w   | تة       |
| ٣٨٨ |   | • | • |   | • | • |   |   |   |   | • |   | • |   |   | • | • | • | • |   | • |   |   |   | • |   | • |    | •  |   | ب   | نه  | وس  | یو | ٥  | ور  | <b></b> | ىير        | w   | <u>ئ</u> |
| ٤٧٣ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |     |     |     |    |    |     |         |            |     |          |
| ٥٠٣ |   | • | • | • |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   | • | • |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |    |    |   | تما | ه   | برا | إد | ٥  | ور  | ښ.      | ىير        | w   | ته       |
| ٥٣٩ |   |   |   | • |   | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • |   | • |   | • |   | • |   |   | • |   | • | • |    |    |   | عر  | ئحج | ~   | 31 | ٥  | ور  | س       | ىير        |     | تة       |
| ٥٧١ |   |   |   | • | • |   | • | • | • | • | • |   |   |   | • |   | • | • |   |   | • |   |   |   |   | • |   | •  | •  | ۰ | ثال | 11  | ند  | جل | _  | ال  | ی       | تو         | ح.  | م        |